لِلَّالِمِ لَكُوْلِكَا مِرْالِقُالَ الْمُرْالِقُالَ الْمُرْالِقُولَ الْمُرْالِقُولُ الْمُرْالِقُولُ الْمُرْالِقُولُ الْمُرْالِينَ اللَّهُ اللَّلِمُ الللِّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلِمُ اللَّلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللِمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ ا

# النامع الخيكام القالف

(تفشِيرالقُرطبي)

لاج عُنَدُالله بِحَيِّد بِزَاْحِدِ الْانطِارِي القَّطِي

تحقيق جنر(لرزل فالمحدي

الجُحُزُهُ العَالِثِيرُ

النَّاشِد **ولرالکتاب (العربی** بسیروت - لیسِنان



# 

#### تفسير سورة الحجر

#### قوله تعالى: ﴿ الْمَ ۚ يَلُكَ ءَايَنَتُ ٱلۡكِحَنْبِ وَقُرُءَانِ مُّبِينٍ ۞﴾.

تقدّم معناه. و «الكتاب» قيل فيه: إنه اسم لجنس الكتب المتقدّمة من التوراة والإنجيل، ثم قرنهما بالكتاب المبين. وقيل: الكتاب هو القرآن، جمع له بين الاسمين.

قوله تعالى: ﴿ زُبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞﴾.

«رُبّ» لا تدخل على الفعل، فإذا لحقتها «ما» هيّأتها للدخول على الفعل تقول: ربما قام زيد، وربما يقوم زيد. ويجوز أن تكون «ما» نكرة بمعنى شيء، و «يود» صفة له؛ أي رب شيء يود الكافر. وقرأ نافع وعاصم «ربما» مخفّف الباء. الباقون مشدّدة، وهما لغتان. قال أبو حاتم: أهل الحجاز يخففون ربّما؛ قال الشاعر (١٠):

رُبَمَا (٢) ضربة بسيف صقيل بين بُصْرَى وطعنة نجلاء (٣)

وتميم وقيس وربيعة يثقلونها. وحكي فيها: رَبَّمَا ورَبَمَا، ورُبَّتَمَا ورُبُتَمَا، بتخفيف الباء وتشديدها أيضاً. وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكثير؛ أي يودّ الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين؛ قاله الكوفيون. ومنه قول الشاعر:

ألا ربّما أهدت لك العين نظرة قُصاراك منها أنها عنك لا تُجدِي

وقال بعضهم: هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها؛ لشَغْلهم بالعذاب، والله أعلم. وقال: «رُبُّمَا يَوَدُّ» وهي إنما تكون لما وقع؛ لأنه لصدق الوعد كأنه عِيان قد كان. وخرّج الطبرانيّ أبو القاسم من حديث جابر بن عبد الله قال. قال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) هو عدي بن الرعلاء الغساني.

<sup>(</sup>٢) في الأصّل ّدُرُبَّما» وسباق كلام المصنف يدل علىٰ التخفيف وهو في «تفسير الشوكاني» ٣/ ١٤٥ مالتخفيف.

<sup>(</sup>٢) النجل: الرمي بالشيء، والواسع الجرح.

[٣٧٨٢] «إن ناساً من أمتي يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يعيّرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم تخالفونا فيه من تصديقكم وإيمانكم نفّعكم فلا يبقى موحّد إلا أخرجه الله من النار \_ ثم قرأ رسول الله على: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾. قال الحسن: إذا رأى المشركون المسلمين وقد دخلوا الجنة ومأواهم في النار تمنّوا أنهم كانوا مسلمين. وقال الضحاك: هذا التمني إنما هو عند المعاينة في الدنيا حين تبيّن لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين.

قوله تعالى: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ . فه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ تهديد لهم. ﴿ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأُمَلُ ﴾ أي يشغلهم عن الطاعة. يقال: ألهاه عن كذا أي شغله. ولهِيَ هو عن الشيء يَلْهَى. ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ ﴾ إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا. وهذه الآية منسوخة بالسيف.

الثانية: في مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله على:

[٣٧٨٣] «أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا». وطولُ الأمل داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، ولم يفارقه داء ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليها، والحبُّ لها والإعراض عن الآخرة. وروى عن رسول الله عليها أنه قال:

[٣٧٨٤] «نجا أوّل هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل». ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق،

[٣٧٨٢]أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ٢٠٩/١٠ من حديث جابر، وقال الهيثمي: رجاله رجاله الصحيح، غير بسام الصيرفي وهو ثقة. وله شواهد، راجع تفسير ابن كثير ٢/ ٦٧٤ والشوكاني ١٣٣٣ بتخريجي.

[٣٧٨٣]ضعيف جداً. أخرجه البزار ٢٣/٤ وابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/١٢٥، وضعف البزار والهيثمي في «المجمع» ٢٢٦/١٠، وحكم ابن الجوزي بوضعه، وأعله بهانيء بن المتوكل.

[٣٧٨٤] أخرجه أبن أبي الدنيا في اليقين (٣) والأصبهاني في الترغيب ١٦٥ والديلمي في زهر الفردوس ١٢٥ المديق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة.

ألا تسمعون من أخ لكم ناصح، إنّ من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً ويبنون مشيّداً ويأملون بعيدا، فأصبح جمعهم بُوراً وبنيانهم قبوراً وأملهم غروراً. هذه عاد قد ملأت البلاد أهلاً ومالاً وخيلاً ورجالاً، فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين! وأنشد:

يا ذا المؤمل آمالا وإن بَعُدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها أنّى تفوز بما ترجوه وَيْكَ وما أصبحت في ثقة من نَيْل أدناها

وقال الحسن: ما أطال عبدٌ الأمل إلا أساء العمل. وصدق رضي الله عنه! فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل والتقاعس، ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعِيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يُطلَب صاحبه ببرهان؛ كما أن قصر الأمل يبعث على العمل، ويُحيل على المبادرة، ويحثّ على المسابقة.

قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَهۡلَكُنَامِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّمۡـٰ لُومٌ ۖ ۞﴾.

أي أجل مؤقت كتب لهم في اللوح المحفوظ.

قوله تعالى: ﴿ مَّالْشَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞﴾.

"من" صلة؛ كقولك: ما جاءني من أحد. أي لا تتجاوز أجلها فتزيد عليه، ولا تتقدّم قبله. ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَنَقَدِمُونَ ﴿ قَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسَنَقَدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞﴾ .

قاله كفار قريش لمحمد على على جهة الاستهزاء، ثم طلبوا منه إتيان الملائكة دلالة على صدقه. و ﴿ لَوْ مَا ﴾ تحضيض على الفعل كلولا وهلا. وقال الفراء: الميم في «لوما» بدل من اللام في لولا. ومثله استولى على الشيء واستوْمَى عليه، ومثله خالمته وخاللته، فهو خِلِّي وخِلْمي؛ أي صديقي. وعلى هذا يجوز «لوما» بمعنى الخبر، تقول: لوما زيد لضرب عمرو. قال الكسائي: لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. قال أبن مُقْبِل:

لُوْمًا الحياء ولوما الدِّين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عَورِي

يريد لولا الحياء. وحكى النحاس لوما ولولا وهلا واحد. وأنشد أهل اللغة على ذلك (١):

تعدّون عَقْر النّيب أفضلَ مَجْدِكم بني ضَوْطَرَى لولا الكَمِيَّ المُقَنّعا<sup>(٢)</sup> أي هلا تعدون الكمِيِّ المقنعا.

قوله تعالى: ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞﴾.

قرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِيّ واختاره أبو عبيد. وقرأ أبو بكر والمفضل. «ما تُنزَّل الملائكةُ»، الباقون «ما تَنزَّل الملائكةُ» وتقديره: ما تتنزل بناءين حذفت إحداهما تخفيفاً، وقد شدّد التاء البَزِّي، واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله: ﴿ نَنزَّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ ﴾ [القدر: ٤]. ومعنى ﴿ إِلّا بِالْجَلَقِ ﴾ إلا بالقرآن. وقيل بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا. ﴿ وَمَاكَانُواً إِذَا مُنظَيِينَ ﴿ أَن المعنى لو تنزلت تنزلت الملائكة بإهلاكهم لما أمهلوا ولا قبلت لهم توبة. وقيل: المعنى لو تنزلت الملائكة تشهد لك فكفروا بعد ذلك لم ينظرُوا. وأصل «إذاً» إذْ أن \_ ومعناه حينئذ \_ فضم إليها أن، واستثقلوا الهمزة فحذفوها.

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱللِّهِ كُرُ وَإِنَّا لَهُم لَكَنِفِظُونَ ۞ .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ ﴾ يعني القرآن. ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ۚ فَى مَن أَن يَزِيدُ فَيه الشّياطين باطلاً يزاد فيه أو ينقص منه. قال قتادة وثابت البُنَانيّ: حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً أو تنقُص منه حقاً؛ فتولّى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاً، وقال في غيره: ﴿ بِمَا اسْتَحْفِظُواْ ﴾ [المائدة: ٤٤]، فوكل حفظه إليهم فبدّلوا وغيروا. أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام المحدث أبي الحسن علي بن خلف بن معزوز الكومي التله مساني قال: قرىء على الشيخة العالمة فخر النساء شُهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوريّ وذلك بمنزلها بدار السلام في آخر جمادى الآخرة من سنة أربع وستين وخمسمائة، قيل لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيب النقباء أبو الفوارس طرّاد بن محمد الزّينبي قراءة عليه وأنت تسمعين سنة تسعين وأربعمائة، أخبرنا عليّ بن عبد الله بن إبراهيم حدّثنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) الشاعر: جرير وهو يهجو الفرزدق.

<sup>(</sup>٢) العقر: ضرب قوائم الناقة بالسيف. النيب: جمع ناب وهي الناقة المسنة. ضوطرى: هو الرجل الضخم اللئيم الذي لا غناء عنده، وهي كلمة ذمّ، وسب. الكمي: الشجاع المتكمي في سلاحه. المقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفر.

عبد العزيز بن جريج المعروف بالطُّومُارِيّ حدّثنا الحسين بن فهم قال: سمعت يحيى بن أكثم يقول: كان للمأمون ـ وهو أمير إذ ذاك ـ مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، قال: فلما تقوّض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال له: أسلِم حتى أفعلَ بك وأصنع، ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مُسْلماً، قال: فتكلّم على الفقه فأحسن الكلام؛ فلما تقوّض المجلس دعاه المأمون وقال: ألستَ صاحبنا بالأمس؟ قال له: بلي. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حسن الخط، فعمَدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتُريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البِيعة فاشتُرِيت مني، وعمَدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الورّاقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها؛ فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سببَ إسلامي. قال يحيى بن أكثم: فحججت تلك السنة فلقِيت سفيان بن عُيينة فذكرت له الخبر فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قِال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: ﴿ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال عز وجل: «إنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافِظون» فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضِع. وقيل: «وإنا له لحافظون» أي لمحمد على من أن يتقوّل علينا أو نتقول عليه. أو «إنا له لحافظون» من أن يكاد أو يقتل. نظيره ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]. و«نحن» يجوز أن يكون موضعه رفعاً بالابتداء و«نزلنا» الخبر. والجملة خبر «إنّ». ويجوز أن يكون «نحن» تأكيداً لاسم «إن» في موضع نصب، ولا تكون فاصلة لأن الذي بعدها ليس بمعرفة وإنما هو جملة، والجمل تكون نعوتاً للنكرات فحكمها حكم النكرات.

# قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ شِ ﴾ .

المعنى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً، فحذف. والشّيَع جمع شيعة وهي الأُمّة، أي في أممهم؛ قاله ابن عباس وقتادة. الحسن: في فرقهم. والشّيعة: الفرقة والطائفة من الناس المتآلفة المتفقة الكلمة. فكأن الشّيَع الفِرَق؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَ يَلْسِكُمُ شِيعًا ﴾ الناس المتآلفة المتفقة الكلمة. فكأن الشّيع الفِرَق؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَ يَلْسِكُمُ شِيعًا ﴾ [الأنعام: 70]. وأصله مأخوذ من الشّياع وهو الحطب الصغار يوقد به الكبار \_ كما تقدم في «الأنعام». وقال الكلبي: إن الشيّع هنا القرى.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَشَنَّهُ زِءُونَ شِ ﴾ .

تسلية للنبي ﷺ؛ أي كما فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فُعِل بمن قبلك من الرسل.

قوله تعالى: ﴿ كَلَالِكَ نَسَلُكُهُم فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ا ٱلْأَوَّلِينَ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ كُنَالِكَ نَسَلُكُمُ ﴾ أي الضلال والكفر والاستهزاء والشرك. ﴿ فِي قَلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ مَن قومك عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي كما سلكناه في قلوب من تقدم من شيع الأولين كذلك نسلكه في قلوب مشركي قومك حتى لا يؤمنوا بك، كما لم يؤمن مَن قبلهم برسلهم. وروى ابن جُريج عن مجاهد قال: نسلك التكذيب. والسَّلُك: إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في الْمِخْيَط. يقال: سَلَكه يَسْلُكه سَلْكاً وسُلُوكاً، وأسلكه دخله، والشيء في غيره وسُلُوكاً وسَلُكاً وأسلكه دخله، والشيء في غيره مثله، والشيء كذلك والرُّمْحَ، والخيط في الجوهر؛ كلَّه فَعَل وأفعل. وقال عَدِيّ بن زيد:

#### \* وقد سلكوك في يوم عَصيب \*

والسّلك (بالكسر) الخيط. وفي الآية ردّ على القدرية والمعتزلة. وقيل: المعنى نسلك القرآن في قلوبهم فيكذبون به. وقال الحسن ومجاهد وقتادة القولَ الذي عليه أكثر أهل التفسير، وهو ألزم حجة على المعتزلة. وعن الحسن أيضاً: نسلك الذكر إلزاماً للحجة؛ ذكره الغُزْنُوِيّ. ﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنّةُ ٱلْأُولِينَ ﴿ أَي مضت سنة الله بإهلاك الكفار، فما أقرب هؤلاء من الهلاك. وقيل: «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفر، فهم يقتدون بأولئك.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيدِ يَعْرُجُونَ ۚ ۚ لَهَا لُوٓا إِنَّمَا سُكِرِّتَ السَّمَاءَ فَظَلُّواْ فِيدِ يَعْرُجُونَ ۚ لَهَا لُوٓا إِنَّمَا سُكِرِّتَ السَّمَاءَ فَظُلُّواْ فِيدِ يَعْرُجُونَ ۚ لَهَا لُوٓا إِنَّمَا سُكِرِّتَ السَّمَاءَ فَظُلُّواْ فِيدِ يَعْرُجُونَ اللَّهَا لَوَا إِنَّمَا سُكِرِّتَ

يقال: ظلّ يفعل كذا، أي يفعله بالنهار. والمصدر الظُّلول. أي لو أجيبوا إلى ما اقترحوا من الآيات لأصروا على الكفر وتعلّلوا بالخيالات؛ كما قالوا للقرآن المعجز: إنه سحر. ﴿ يَعْرُجُونُ فَنَ مَن عَرَج يَعْرُج أي صعِد. والمعارج المصاعد. أي لو صعِدوا إلى السماء وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. وقيل: الضمير في «عليهِم» للمشركين. وفي «فظلّوا» للملائكة، تذهب وتجيء. أي لو كشف لهؤلاء حتى يعاينوا أبواباً في السماء تصعَد فيها الملائكة وتنزل لقالوا: رأينا بأبصارنا ما لا

حقيقة له؛ عن ابن عباس وقتادة. ومعنى ﴿ سُكِرْتُ ﴾ سُدّت بالسحر؛ قاله ابن عباس والضحاك. وقال الحسن: سُحرت. الكلبي: أغشيت أبصارنا؛ وعنه أيضاً عَمِيت. قتادة: أخذت. وقال المُؤرِّج: دِيرَ بنا من الدوران؛ أي صارت أبصارنا سكرى. جُويْبِر: خُدعت. وقال أبو عمرو بن العلاء: «سكرت» غُشّيت وغُطّيت. ومنه قول الشاعر:

وطلعست شمس عليها مغفر وجعلت عين الحرور تَسْكُرُ

وقال مجاهد: «سكرت» حبست. ومنه قول أوْس بن حَجر:

فصرت على ليلة ساهره فليست بطَلْقٍ (١) ولا سَاكرَهُ

قلت: وهذه أقوال متقاربة يجمعها قولك: مُنِعت. قال ابن عَزِيز: "سُكّرت أبصارنا" سُدّت أبصارنا؛ هو من قولك: سَكرت النهرَ إذا سددته. ويقال: هو من سُكْر الشراب، كأن العين يلحقها ما يلحق الشارب إذا سكر. وقرأ ابن كثير "سكرت" بالتخفيف والتشديد والباقون بالتشديد. قال ابن الأعرابي: سُكرت ملئت. قال المهدّويّة: والتخفيف والتشديد في "سكرت" ظاهران، التشديد للتكثير والتخفيف يؤدّي عن معناه. والمعروف أن "سكر" لا يتعدى. قال أبو علي: يجوز أن يكون سُمع متعدياً في البصر. ومن قرأ «سكرت» فإنه شبه ما عرض لأبصارهم بحال السكران، كأنها جرت مجرى السكران لعدم تحصيله. وقل قيل: إنه بالتخفيف من سكر الشراب، وبالتشديد أُخِذت، ذكرهما الماوردي. وقال النحاس: والمعروف من قراءة مجاهد والحسن "سُكرت أبصارهم إذا غَشِيها سَمادِير" سُحرت. وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة أنه يقال: سُكّرت أبصارهم إذا غَشِيها سَمادِير" وهذه الأقوال متقاربة. والأصل فيها ما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى، قال: هو من السكر في الشراب. وهذا قول حسن؛ أي غشيهم ما غطّى أبصارهم كما غشي من السكر في الشراب. وهذا قول حسن؛ أي غشيهم ما غطّى أبصارهم كما غشي من السكران ما غطى عقله. وسكور الريح سكونها ونتورها؛ فهو يرجع إلى معنى التحيير.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَكَهَا لِلنَّظِرِينَ ۞ .

لما ذكر كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكر كمال قدرته ليُستدلّ بها على وحدانيته. والبروج: القصور والمنازل. قال ابن عباس: أي جعلنا في السماء بروج الشمس والقمر؛

<sup>(</sup>١) ليلة طلق أي مشرقة، لابرد فيها ولاحرّ.

<sup>(</sup>٢) السمادير: ضعف البصر، وقيل: هو الشيء الذي يتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب.

أي منازلهما. وأسماء هذه البروج: الحَمَل، والتَوْر، والجَوْزاء، والسَّرطان، والأَسد، والسُّنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجَدْي، والدّلو، والحوت. والعرب تَعُدّ المعرفة لمواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم، ويستدلّون بها على الطرقات والأوقات والإوقات والخِصب والجَدْب. وقالوا: الفَلك اثنا عشر برجاً، كلّ برج ميلان ونصف. وأصل البروج الظهور؛ ومنه تبرّج المرأة بإظهار زينتها. وقد تقدّم هذا المعنى في النساء. وقال الحسن وقتادة: البروج النجوم، وسميت بذلك لظهورها وارتفاعها. وقيل: الكواكب العظام؛ قاله أبو صالح، يعني السبعة السيارة. وقال قوم: «بروجاً»؛ أي قصوراً وبيوتا فيها الحرس، خلقها الله في السماء. فالله أعلم. ﴿ وَزَيَّنَاكُها ﴾ يعني السماء؛ كما قال في سورة المُلك: ﴿ وَلَقَدْ زَيِّنَا ٱلسَّمَاءُ ٱلدُّنَيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [الملك: ٥]. ﴿ لِلنَّاظِرِينَ السَّمَاءُ الدُّيَا السَّمَاءُ الدُّيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [الملك: ٥]. ﴿ لِلنَّاظِرِينَ السَّمَاءُ الدُّيَا السَّمَاءُ اللهُ الله عبرين والمتفكرين.

### قوله تعالى: ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ۞ ۗ .

أي مرجوم. والرجم الرمي بالحجارة. وقيل: الرجم اللعن والطرد. وقد تقدّم. وقال الكسائي: كل رجيم في القرآن فهو بمعنى الشتم. وزعم الكلبي أن السموات كلها لم تحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى، فلما بعث الله تعالى عيسى حفظ منها ثلاث سموات إلى مبعث رسول الله على، فحفظ جميعها بعد بعثه وحُرست منهم بالشُّهُب. وقاله ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس: وقد كانت الشياطين لا يحجبون عن السماء، فكانوا يدخلونها ويلقون أخبارها على الكهنة، فيزيدون عليها تسعا فيحدّثون بها أهل الأرض؛ الكلمة حق والتسع باطل؛ فإذا رأوا شيئاً مما قالوه صدّقوهم فيما جاءوا به، فلما ولد عيسى ابن مريم عليهما السلام منعوا من ثلاث سموات، فلما ولد محمد على من السموات كلها، فما منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رُمِيَ بِشهاب؛ على ما يأتي (١).

# قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسَّنَّرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَاتُ ثُمِّينٌ ۗ ۞ .

أي لكن من استرق السمع، أي الخطفة اليسيرة، فهو استثناء منقطع. وقيل، هو متصل، أي إلا ممن استرق السمع. أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره؛ إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها منه أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي، فأما الوحي فلا تسمع منه شيئاً؛ لقوله: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ إِلَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ إِلَيْهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ السَّمْعِ السَياطين إلى شيء ليس بوحي فإنهم يقذفونه إلى الكهنة في

<sup>(</sup>١) انظر سورة الصافات: ٦ والجن: ٨.

أسرع من طرفة عين، ثم تتبعهم الشهب فتقتلهم أو تخبِلهم (۱)؛ ذكره الحسن وابن عباس. قوله تعالى: ﴿ فَأَنْعَكُم شِهَابُ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ أتبعه: أدركه ولحقه. شِهاب: كوكب مضيء. وكذلك شِهاب ثاقب. وقوله: ﴿ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ [النمل: ٧] بشعلة نار في رأس عود؛ قاله ابن عَزير. وقال ذو الرمة:

كأنه كوكب في إِثْر عِفْرية (٢) مسوَّمٌ في سواد الليل مُنْقَضِب

وسمي الكوكب شهاباً لبريقه، يشبه النار. وقيل: شهاب لشعلة من نار، قبس لأهل الأرض، فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقت كما إذا أحرقت النار لم تعد، بخلاف الكوكب فإنه إذا أحرق عاد إلى مكانه. قال ابن عباس: تصعد الشياطين أفواجاً تسترق السمع فينفرد المارد منها فيعلو، فَيُرْمى بالشهاب فيصيب جبهته أو أنفه أو ما شاء الله فيلتهب، فيأتي أصحابه وهو يلتهب فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذا، فيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة فيزيدون عليها تسعاً، فيحدّثون بها أهل الأرض؛ الكلمة حق والتسع باطل. فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كان صدّقوهم بكل ما جاءوا به من كذبهم. وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى.

واختلف في الشهاب هل يقتل أم لا. فقال ابن عباس: الشهاب يجرح ويُحرق ويخبِل ولا يقتل. وقال الحسن وطائفة: يَقتل؛ فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: أحدهما: أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم؛ فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء، ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني: أنهم يُقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن؛ ولذلك ما يعودون إلى استراقه، ولو لم يصل لانقطع الاستراق وانقطع الإحراق؛ ذكره الماورديّ.

قلت: والقول الأوّل أصحّ على ما يأتي بيانه في «الصافات» (1). واختلف هل كان رميّ بالشهب قبل المبعث؛ فقال الأكثرون نعم. وقيل لا، وإنما ذلك بعد المبعث. وسيأتي بيان هذه المسألة في سورة «الجن» إن شاء الله تعالى. وفي «الصافات» أيضاً. قال الزجاج: والرمي بالشهب من آيات النبيّ على مما حدث بعد مولده؛ لأن الشعراء في القديم لم يذكروه في أشعارهم، ولم يشبهوا الشيء السريع به كما شبهوا بالبرق وبالسّيل.

<sup>(</sup>١) الخبل: فساد الأعضاء.

<sup>(</sup>٢) أي إثر شيطان.

<sup>(</sup>٣) انظر سورة سبأ: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الصافات: ٨.

ولا يبعد أن يقال: انقضاض الكواكب كان في قديم الزمان ولكنه لم يكن رجوماً للشياطين، ثم صار رجوماً حين ولد النبي على وقال العلماء: نحن نرى انقضاض الكواكب، فيجوز أن يكون ذلك كما نرى ثم يصير ناراً إذا أدرك الشيطان. ويجوز أن يقال: يُرمَون بشعلة من نار من الهوى فيخيل إلينا أنه نجم سرى. والشّهاب في اللغة النار الساطعة. وذكر أبو داود عن عامر الشعبي قال: لما بعث النبي على رجمت الشياطين بنجوم لم تكن ترجم بها قبل، فأتوا عبد ياليل بن عمرو الثقفي فقالوا: إن الناس قد فزعوا وقد أعتقوا رقيقهم وسيبوا أنعامهم لما رأوا في النجوم. فقال لهم - وكان رجلاً أعمى -: لا تعجلوا، وانظروا فإن كانت النجوم التي تُعرف فهي عند فناء الناس، وإن كانت لا تعرف فهي من حَدَث. فنظروا فإذا هي نجوم لا تُعرف، فقالوا: هذا من حدث. فلم يلبثوا حتى سمعوا بالنبي النبي النبي المناس، وإن كانت النبوم عني سمعوا بالنبي النبي الله المناس، وإن كانت النبوم التي سمعوا بالنبي الله النبي المناس، وإن كانت على حتى سمعوا بالنبي المناس، وإن كانت النبوم المنبور المناس، وإن كانت على النبور والمناس، وإن كانت النبور والنبور والن

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا وَٱلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَٱنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ ﴿ اِ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَمُو بِرَزِقِينَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ﴾ هذا من نعمه أيضاً، ومما يدل على كمال قدرته. قال ابن عباس: بسطناها على وجه الماء؛ كما قال: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴿ يَ ﴾ [النازعات: ٣٠] أي بسطها. وقال: ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيْعُمُ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيْعُمُ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَيْعُمُ ٱلْمَنْهِدُونَ ﴿ وَٱلْقَيْمَا لَمَنْهِدُونَ ﴿ وَٱلْقَيْمَا لَمَنْهِ مَنْ زَعِم أَنْهَا كَالْكُرة (١٠). وقد تقدّم. ﴿ وَٱلْقَيْمَا فِيهَا رَوَسِيَ ﴾ جبالاً ثابتة لئلا تتحرك بأهلها. ﴿ وَٱنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونِ ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى مَقَدَر معلوم؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وإنما قال «موزون» لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. قال الشاعر:

قد كنت قبل لقائكم ذا مِرة عندي لكل مُخاصِم مِيزانُه

وقال قتادة: موزون يعني مقسوم. وقال مجاهد: موزون معدود. ويقال: هذا كلام موزون؛ أي منظوم غير منتثر. فعلى هذا أي أنبتنا في الأرض ما يوزن من الجواهر والحيوانات والمعادن. وقد قال الله عز وجل في الحيوان: ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [آل عمران: ٧٣]. والمقصود من الإنبات الإنشاء والإيجاد. وقيل: ﴿ وَأَنْبَتَنَا فِهَا ﴾ أي في الجبال ﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ إِنْ كُلِ مَن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقزدير، حتى الزِّرنيخ والكحل، كل ذلك يوزن وزناً. رُوي معناه عن الحسن وابن زيد. وقيل: أنبتنا في الأرض الثمار مما يكال ويوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدراً وأعم

<sup>(</sup>١) بل الصواب أن الأرض كروية، يدل عليه ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾.

نفعاً مما لا ثمن له. ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ يعني المطاعم والمشارب التي يعيشون بها؛ واحدها معيشة (بسكون الياء). ومنه قول جرير:

تكلّفني مَعِيشة آلِ زيدٍ ومَن لي بالمرقّق والصّناب(١)

والأصلُ مَعْيِشة على مَفْعِلة (بتحريك الياء). وقد تقدّم في الأعراف. وقيل: إنها المسلابس؛ قاله الحسن. وقيل: إنها التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة. قال المهاورديّ: وهو الظاهر. ﴿ وَمَن لَسَمُ لَمُ مِرَزِقِينَ ﴿ يَكُنُ ثَرُوُهُمُ وَإِيّاكُو ﴾ والأنعام؛ قاله مجاهد. وعنده أيضاً هم العبيد والأولاد الذين قال الله فيهم: ﴿ غَنُ نَرَوُهُهُم وَإِيّاكُو ﴾ [الإسراء: ٣] ولفظ «من» يجوز أن يتناول العبيد والدواب إذا اجتمعوا؛ لأنه إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل، غُلب من يعقل. أي جعلنا لكم فيها معايش وعبيداً وإماء ودواب وأولاداً نرزقهم ولا ترزقونهم. فرسمن على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: أراد به الوحش. قال سعيد: قرأ علينا منصور «وَمَنْ لستم له بِرازِقِين» قال: الوحش. فرسمن على هذا تكون لما لا يعقل؛ مثل ﴿ فَينَهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ [النور: وفيه قبح البصريين؛ فإنه لا يجوز عندهم عطف الظاهر على المضمر إلا بإعادة حرف الجر؛ مثل مررت به وبزيد. ولا يجوز مررت به وزيد إلا في الشعر. كما قال:

فاليوم قرّبت تهجونا وتشتِمنا فأذهب فما بك والأيامِ من عَجَب وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» وسورة «النساء».

قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنــكَنَاخَزَآبِنُهُ وَمَا نُنُزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَا الْحَزَانِيْدُ ﴾ أي وإن من شيء من أرزاق الخلق ومنافعهم إلا عندنا خزائنه؛ يعني المطر المنزل من السماء، لأن به نبات كل شيء. قال الحسن: المطر خزائن كل شيء. وقيل: الخزائن المفاتيح، أي في السماء مفاتيح الأرزاق؛ قاله الكلبي. والمعنى واحد. ﴿ وَمَا نُنزّلُهُ وَإِلّا بِقَدَرٍ مَّعَلُومٍ ﴿ هَا الله الكلبي ولكن لا ننزله إلا على حسب مشيئتنا وعلى حسب حاجة الخلق إليه؛ كما قال: ﴿ ﴿ وَلَو بَسَطَ اللّهُ الرِّزِقَ لِعِبَادِهِ لِللّهُ وَلِي عن ابن مسعود الرِّزقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوّا فِي الأَرْضِ وَلَذِكِن يُنزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاهُ ﴾ [الشورى: ٢٧]. وروي عن ابن مسعود والحكم بن عيينة وغيرِهما أنه ليس عام أكثر مطراً من عام، ولكن الله يقسمه كيف شاء، والحكم قوم ويحرم آخرون، وربما كان المطر في البحار والقِفار. والخزائن جمع الخزانة،

<sup>(</sup>١) الصناب: الخردل المضروب بالزبيب يؤتدم به.

وهو الموضع الذي يستر فيه الإنسان ماله. والخِزانة أيضاً مصدر خَزَن يَخْزُن. وما كان في خِزانة الإنسان كان مُعَدًّا له. فكذلك ما يقدر عليه الرب فكأنه مُعَدُّ عنده؛ قاله القشيري. وروى جعفر<sup>(1)</sup> بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: في العرش مثال كل شيء خلقه الله في البر والبحر. وهو تأويل قوله تعالى: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ». والإنزال بمعنى الإنشاء والإيجاد؛ كقوله: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَكِم ثَمَانِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ [الزمر: ٦] وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَكِم ثُمَانِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ [الزمر: ٦] وقوله: ﴿ وَأَنزَلَنَا الْمَلِيدِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥]. وقيل: الإنزال بمعنى الإعطاء، وسماه إنزالاً لأن أحكام الله إنما تنزل من السماء.

قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مَ لَهُر يِخَدِنِينَ ۞﴾.

#### فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَٱرْسِكُنَا ٱلْرِيْكَ ﴾ قراءة العامة «الرياح» بالجمع. وقرأ حمزة بالتوحيد؛ لأن معنى الريح الجمع أيضاً وإن كان لفظها لفظ الواحد. كما يقال: جاءت الريح من كل جانب. كما يقال: أرضٌ سباسب (٢) وثوبٌ أخلاق. وكذلك تفعل العرب في كل شيء أتسع. وأما وجه قراءة العامة فلأن الله تعالى نعتها بـ الواقع وهي جمع. ومعنى لواقح حوامل؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب والخير والنفع. قال الأزهري: وجعل الريح لاقحاً لأنها تحمل السحاب؛ أي تُقِلّه وتصرّفه ثم تَمْرِيه (٢) فتستكرة، أي تنزله؛ قال الله تعالى: ﴿ حَيِّ إِذَا أَقَلَتَ سَحَابًا ثِقَالًا ﴾ [الأعراف: ٥٠] أي ملت واقع وهو الأصل، ولكنها لا تُلقح إلا وهي في نفسها لاقح، كأن الرياح لقوحت بخير. وقيل ذوات لَقْح، وكل ذلك صحيح؛ أي منها ما يُلقح الشجر؛ كقولهم: عيشة راضية؛ أي فيها رضاً، وليل نائم؛ أي فيه نوم. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال: لقِحت الناقة (بالكسر) لقحا ولقاحا (بالفتح) فهي لاقح. وألقحها الفحل أي ألقى إليها الماء فحملته؛ فالرياح كالفحل للسحاب. يقال الجوهري: ورياح لواقح ولا يقال ملاقح، وهو من النوادر. وحكى المهدوي عن أبي عبيدة: لواقح بمعنى ملاقح، ذهب إلى أنه جمع مُلْقِحة النوادر. وحكى المهدوي عن أبي عبيدة: لواقح بمعنى ملاقح، ذهب إلى أنه جمع مُلْقِحة ومُقْقِح، ثم حذفت زوائده. وقيل: هو جمع لاقحة ولاقح، على معنى ذات اللقاح على ومُلْقِح، ثم حذفت زوائده. وقيل: هو جمع لاقحة ولاقح، على معنى ذات اللقاح على ومُلْقِح، ثم حذفت زوائده. وقيل: هو جمع لاقحة ولاقح، على معنى ذات اللقاح على

<sup>(</sup>١) لا يصح هذا عن جعفر عن آبائه، وهو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>١) السبسب: الأرض المستوية البعيدة.

<sup>(</sup>٢) مَرَت الربح السحاب: إذا نزلت منه المطر.

النسب. ويجوز أن يكون معنى لاقح حاملاً. والعرب تقول للجنوب: لاقح وحامل، وللشّمال حائل وعقيم. وقال عبيد بن عُمير: يرسل الله المبشرة فتقم (۱) الأرض قَمّا، ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب، ثم يرسل المؤلفة فتؤلفه، ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. وقيل: الريح الملاقح التي تحمل الندى فتمجّه في السحاب، فإذا اجتمع فيه صار مطراً. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول:

[٣٧٨٥] «الريح الجنوب من الجنة وهي الريح اللواقح التي ذكرها الله في كتابه وفيها منافع للناس». وروي عنه عليه السلام أنه قال:

[٣٧٨٦] «ما هبّت جنوب إلا أنبع الله بها عينا غَدقة». وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيها؛ فالصّبا تهيّجه، والدَّبُور تُلقحه، والجنوب تُدرّه، والشمال تفرّقه.

الثانية: روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك \_ واللفظ لأشهب \_ قال مالك: قال الله تعالى: «وأرسلنا الرياح لواقح» فلقاح القمح عندي أن يحبب ويُسننبل، ولا أدري ما يببس في أكمامه، ولكن يُحبّب حتى يكون لو يبس حينئذ لم يكن فساد الأخير فيه. ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت ما يثبت، وليس ذلك بأن تورّد. قال ابن العربي: إنما عوّل مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل، وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سُمى باسم تشترك فيه كل حاملة وهو اللقاح، وعليه جاء الحديث:

[٣٧٨٧] «نهى النبي ﷺ عن بيع الحَبّ حتى يشتد». قال ابن عبد البر: الإبّار عند أهل العلم في النخل التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل فيُدْخَل بين ظهراني طلع الإناث. ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التين وغيره حتى تكون

<sup>[</sup>٣٧٨٥] ضعيف جداً. أخرجه أبو الشيخ في العظمة ٨٠٥ والديلمي في الفردوس ٣٢٦٢ والطبري ٢١١٠٩ من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف جداً. فيه أبو المهزم: متروك وكذا عبيس بن ميمون، والحديث ضعفه ابن كثير في تفسيره ٢/٩٤٩.

<sup>[</sup>٣٧٨٦] لم أره بهذا اللفظ وورد بمعناه من حديث ابن عباس أخرجه أبو الشيخ في العظمة ٨٥٣ مرفوعاً «ما حركت الجنوب بمرة من بطن وادٍ، إلا أسالته وإسناده ضعيف جداً، فيه الفضل بن عطاء قال العقيلي: فيه نظر. وساق له الذهبي حديثاً فقال: متن باطل.

<sup>[</sup>۳۷۸۷] صحيح. أخرجه أبو داود ۳۳۷۱ والترمذي ۱۲۲۸ وابن ماجه ۲۲۱۷ والبيهقي ۳۰۱/۵ والحاكم ۱۹/۲ وأحمد ۲/۱۲۲ و ۲۰۰ من حديث أنس، وإسناده صحيح؛ وانظر صحيح أبي داود ۲۸۸۲.

<sup>(</sup>١) قم البيت: كنسه.

الشمرة مرئية منظوراً إليها. والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكّر من الثمار التذكير، وفيما لا يذكّر أن يثبت من نوّاره ما يثبت ويسقط ما يسقط. وحدّ ذلك في الزرع ظهوره من الأرض؛ قاله مالك. وقد روي عنه أن إباره أن يحبّب. ولم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه فأخّر إباره وقد أبر غيره ممن حاله مثل حاله، أن حكمه حكم ما أبر؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار وثمرته ظاهرة بعد تغيبها في الحبّ. فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعاً له. كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان سائر الحائط تبعاً لذلك الصلاح في جواز بيعه.

الثالثة: روى الأئمّة كلّهم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله علي يقول:

[٣٧٨٨] "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يَشترط المبتاع. ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع». قال علماؤنا: إنما لم يدخل الشمر المؤبر مع الأصول في البيع إلا بالشرط؛ لأنه عين موجودة يحاط بها أمن سقوطها غالباً. بخلاف التي لم تؤبر؛ إذ ليس سقوطها مأموناً فلم يتحقق لها وجود، فلم يجز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها؛ لأنها كالجنين. وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وقيل: يجوز استثناؤها؛ وهو قول الشافعي.

الرابعة: لو اشتُرِي النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل طِيبها على مشهور قول مالك، ويرى لها حكم التبعية وإن أفردت بالعقد. وعنه في رواية: لا يجوز. وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث. وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها.

الخامسة: ومما يتعلق بهذا الباب النهي عن بيع الملاقح؛ والملاقح الفحول من الإبل، الواحد مُلقح. والملاقح أيضاً الإناث التي في بطونها أولادُها، الواحدة ملقَحة (بفتح القاف). والملاقيح ما في بطون النوق من الأجنة، الواحدة ملقوحة؛ من قولهم: لُقِحت؛ كالمحموم من حُمّ، والمجنون من جُنّ. وفي هذا جاء النهي. وقد روي عن النبيّ ﷺ أنه:

<sup>[</sup>۳۷۸۸] صحیح. أخرجه البخاري ۲۳۷۹ ومسلم ۱۵۶۳ وأبو داود ۳۶۳۳ والترمذي: ۱۲۶۶ وابن ماجه ۲۲۱۱ والطیالسي ۱۸۰٦ وأحمد ۹/۲ و ۸۲ و ۱۰۵ من حدیث ابن عمر.

<sup>[</sup>٣٧٨٩]أخرجه أبو عبيد في «الغريب» ١٢٧/١ من حديث ابن عمر بسند ضعيف لضعف موسى الربذي، وبمعناه ما أخرجه البخاري ٢١٤٣ ومسلم ١٥١٤ وأبو داود ٣٣٨٠ والترمذي ١٢٢٩ والنسائي ٢٩٣٧ وابن ماجه ٢١٩٧ وابن حبان ٤٩٤٦ و ٤٩٤٧ وأحمد ٢/٨٠ من حديث ابن عمر لكن بلفظ: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة».

والملاقيح. قال أبو عبيد: المضامين ما في البطون، وهي الأجنة. والملاقيح ما في أصلاب الفحول. وهو قول سعيد بن المسيّب وغيره. وقيل بالعكس: إن المضامين ما في ظهور الجمال، والملاقيح ما في بطون الإناث. وهو قول ابن حبيب وغيره. وأيّ الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز. وذكر المزني عن ابن هشام شاهداً بأن الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب:

مَنيّتي مَلَاقحاً في الأبْطُنِ تُنتَج ما تَلْقَحُ بعد أَنْمُنِ وَكُنتَج ما تَلْقَحُ بعد أَنْمُنِ وَذكر الجوهري على ذلك شاهداً قول الراجز:

إنّا وجدنا طَرَدَ الهَوامِلُ خيراً من التّأنان والمسائِل (١) وعدد وعدد العام وعام قابل ملقوحة في بطن ناب حائل

قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا (٢) مِنَ السَّمَآءِ ﴾ أي من السحاب. وكل ما علاك فأظلّك يسمى سماء. وقيل: من جهة السماء. ﴿ مَآءَ ﴾ أي قطراً. ﴿ فَأَسَّقَيْنَكُمُوهُ ﴾ أي جعلنا ذلك المطر لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَقى وأسقى بمعنى. وقيل بالفرق، وقد تقدّم. ﴿ وَمَا أَنتُ مَ لَلُم بِيحَدِنِينَ إِنَ اللهِ اللهِ اللهِ الماء ننزله إذا شئنا ونمسكه إذا شئنا. ومثله ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا إِن ﴾ لهذا الماء ننزله إذا شئنا ونمسكه إذا شئنا. ومثله ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا إِن ﴾ [الفرقان: ٤٨]، ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسَّكُنَتُهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِرُونَ ﴿ إِلَى المؤمنون: ١٨]. وقال سفيان: لستم بمانعين المطر.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ ـ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ۞﴾ .

أي الأرض ومن عليها، ولا يبقى شيء سوانا. نظيره. ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرَجَّعُونَ ﴿ إِنَّا نَعَنُ مَلِكُ عَالِمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهَا كُلّ شيء لله تعالى. ولكن ملك عباده أملاكاً فإذا ماتوا انقطعت الدّعاوى، فكان الله وارثاً من هذا الوجه. وقيل: الإحياء في هذه الآية إحياء النطفة في الأرحام. فأما البعث فقد ذكره بعد هذا في قوله: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمَنَا ٱلْمُسْتَقْخِرِينَ ﴿ ﴾. فيه ثلاث مسائل:

<sup>· ....</sup> 

<sup>(</sup>١) الهوامل: الإبل المهملة. التأنان: الأنين. الناب: الناقة المسنة.

<sup>(</sup>٢) وقع في كافة النسخ «وأنزلنا» وهو خلاف رسم المصحف. وروي مرسلاً بدون ذكر ابن عباس، وهو أصح اهـ والخبر منكر، ثم إن السورة مكية، والخبر مدنى؟! وانظر تفسير الشوكاني ١٣٤١ والكشاف ٧٧٥ وكلاهما بتخريجي.

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْحِرِينَ ﴿ الْمُسْتَقْحِرِينَ الذين لم مان تأويلات: الأول: «المستقدمين» في الخلق إلى اليوم، ولا المستأخرين، الذين لم يخلقوا بعد، قاله قتادة وعكرمة وغيرهما. الثالث: «المستقدمين» من تقدّم أمة و«المستأخرين» الأحياء؛ قاله آبن عباس والضحاك. الثالث: «المستقدمين» في الطاعة محمد، و«المستأخرين» أمة محمد على المعصية والشر؛ قاله الحسن وقتادة أيضاً. الخامس: «المستقدمين» في المعصية والشر؛ قاله الحسن وقتادة أيضاً. الخامس: «المستقدمين» في صفوف الحرب، و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعيد بن المسيّب. السادس: «المستقدمين» من قتل في الجهاد، و«المستأخرين» من لم يقتل؛ قاله القرظي. السابع: «المستقدمين» أوّل الخلق، و«المستأخرين» آخر الخلق؛ قاله الشعبيّ. الثامن: السابع: «المستقدمين» في صفوف الصلاة، و«المستأخرين» فيها بسبب النساء. وكل هذا معلوم لله تعالى؛ فإنه عالم بكل موجود ومعدوم، وعالم بمن خلق وما هو خالقه إلى يوم القيامة. إلا أن القول الثامن هو سبب نزول الآية؛ لما رواه النَّسائي والترمذيّ عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال:

[٣٧٩٠] كانت امرأة تصلي خلف رسول الله على حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون في بعض القوم يتقدّم حتى يكون في الصف الأوّل لئلا يراها، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل ﴿ وَلَقَدَ عَلِمَنَا اللّهُ مَنَا مَنكُمُ وَلَقَدَ عَلِمَنَا اللّهُ مَنْ وَروي عن أبي الجوزاء ولم يُذكر ابن عباس. وهو أصح.

الثانية: هذا يدل على فضل أوّل الوقت في الصلاة وعلى فضل الصفّ الأوّل؛ قال النبيّ عَلِيةً:

٣٧٩١: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستَهِموا عليه لاستهموا". فإذا جاء الرجل عند الزوال فنزل في الصف الأوّل مجاور الإمام، حاز شلاث مراتب في الفضل: أوّل الوقت، والصف الأوّل، ومجاورة الإمام. فإن جاء عند الزوال فنزل في الصف الآخر أو فيما نزل عن الصف الأوّل، فقد حاز فضل أوّل الوقت

<sup>[</sup>٣٧٩٠] أخرجه الترمذي ٣١٢٢ والنسائي في الكبرى ١١٢٧٣ وابن ماجه ١٠٤٦ والحاكم ٣٥٣/٢ والطبراني الارسال، فقال: الامن حديث ابن عباس صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأعله الترمذي بالإرسال، فقال: وروي مرسلاً بدون ذكر ابن عباس، وهو أصح اهـ والخبر منكر، ثم إن السورة مكية، والخبر مدني؟! وانظر تفسير الشوكاني ١٣٤١ والكشاف ٧٧٥ وكلاهما بتخريجي.

<sup>[</sup>٣٧٩١] صحيح. أخرجه البخاري ٦١٥ ومسلم ٤٣٧ من حديث أبي هريرة وقد تقدم: ٨٧/٤.

وفاته فضل الصف الأوّل والمجاورة. فإن جاء وقت الزوال ونزل في الصف الأوّل دون ما يلي الإمام فقد حاز فضل أوّل الوقت وفضل الصف الأوّل، وفاته مجاورة الإمام. فإن جاء بعد الزوال ونزل في الصف الأوّل فقد فاته فضيلة أوّل الوقت، وحاز فضيلة الصف الأوّل ومجاورة الإمام لا تكون لكل أحد، وإنما هي كما قال ﷺ:

[٣٧٩٢] «لِيَلنِي منكم أولو الأحلام والنهى» الحديث. فما يلي الإمام ينبغي أن يكون لمن كانت هذه صفته، فإن نزلها غيره أخّر وتقدّم هو إلى الموضع؛ لأنه حقّه بأمر صاحب الشرع، كالمحراب هو موضع الإمام تقدّم أو تأخّر؛ قاله أبن العربي.

قلت: وعليه يحمل قول عمر رضي الله عنه: تأخر يا فلان، تقدّم يا فلان؛ ثم يتقدّم فيكبر. وقد روي عن كعب أن الرجل من هذه الأمة ليَخِرّ ساجداً فيغفر لمن خلفه. وكان كعب يتوخى الصف المؤخر من المسجد رجاء ذلك، ويذكر أنه وجده كذلك في التوراة. ذكره الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول. وسيأتي في سورة «الصافات» زيادة بيان لهذا الباب إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ هُوَ يَعَشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُۥ عَلَيْمُ ﴿ إِنَّ

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَحَشُّرُهُمَّ ﴾ أي للحساب والجزاء. ﴿ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ ﴾ تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ يعني آدم عليه السلام. ﴿ مِن صَلَّصَالِ ﴾ أي من طين يابس؛ عن أبن عباس وغيره. والصَّلْصَال: الطين الحرِّ خُلط بالرمل فصار يتصلصل. إذا جَفّ، فإذا طبخ بالنار فهو الفَحّار؛ عن أبي عبيدة. وهو قول أكثر المفسرين. وأنشد أهل اللغة:

#### \* كعَدْوِ المُصَلْصِل الجَوّال \*

[۳۷۹۲] صحيح. أخرجه مسلم ٤٣٢ وأبو داود ٦٧٥ والترمذي ٢٢٨ وابن حبان ٢١٨٠ والدارمي ٢٩٠/١ وابن خزيمة ١٥٧٢ والطبراني ١٠٠٤١ والبيهقي ٣/٩٦ وأحمد ١/٥٧٥ من حديث ابن مسعود. وقال مجاهد: هو الطين المُنْتِن؛ واختاره الكسائيّ. قال: وهو من قول العرب: صلّ اللّحمُ وأصلّ إذا أنتن ـ مطبوخاً كان أو نيئاً ـ يَصل صلولاً. قال الخُطيئة:

ذاك فترب يبذُل ذا قِدره لا يُفسِد اللحم لَديه الصُّلول

وطين صَلال ومِصْلال؛ أي يصوّت إذا نقرته كما يصوّت الحديد. فكان أوّل تراباً، أي متفرّق الأجزاء ثم بُلّ فصار طيناً، ثم تُرك حتى أنتن فصار حَماً مسنوناً؛ أي متغيراً، ثم يَبِس فصار صلصالاً؛ على قول الجمهور. وقد مضى في «البقرة» بيان هذا. والحَماً: الطين الأسود، وكذلك الحمأة بالتسكين؛ تقول منه: حمئت البئر حَماً (بالتسكين) إذا نزعت حمأتها. وحَمِئت البئر حماً (بالتحريك) كثرت حماتُها. وأحماتُها إحماء ألقيتُ فيها الحَماة؛ عن أبن السَّكِيت. وقال أبو عبيدة: الحمأة (بسكون الميم) مثل الكمأة. والجمع حَمْءٌ، مثل تمرة وتمر. والحَماً المصدر، مثل الهلع والجزع، ثم سُمّي به. والمسنون المتغير. قال أبن عباس: هو التراب المبتل المنتن، فجعل صلصالاً كالفخار. ومثله قول مجاهد وقتادة، قالا: المنتن المتغير؛ من قولهم: قد أَسِن الماء إذا تغيّر؛ ومنه مجاهد وقتادة، قالا: المنتن المتغيّر؛ من قولهم: قد أَسِن الماء إذا تغيّر؛ ومنه الأسلت:

سقت صداي رُضابا غير ذي أسن كالمسك فُتّ على ماء العناقيد

وقال الفراء: هو المتغير، وأصله من قولهم: سَننت الحجر على الحجر إذا حككته به. وما يخرج من الحجرين يقال له السنانة والسَّنِين؛ ومنه المِسن. قال الشاعر: شم خاصرتُها إلى القبة الحم صراء تمشى في مَـرْمَـر مَسنـون

أي محكوك مُمَلَّس. حُكي أن يزيد بن معاوية قال لأبيه: ألا ترى عبد الرحمن بن حسان يُشبّب بأبنتك. فقال معاوية: وما قال؟ فقال قال:

هي زَهْـراءُ مشـلُ لــؤلــؤة الغــوَّ اص مِيـزَتْ مــن جَــوهــرٍ مَكْنــونِ فقال معاوية: صدق! فقال يزيد: إنه يقول:

وإذا ما نَسْبتَها لم تجدها في سناء من المكارم دون

فقال: صدق! فقال: أين قوله: ثم خاصرتها... البيت. فقال معاوية: كذب. وقال أبو عبيدة: المسنون المصبوب، وهو من قول العرب: سننت الماء وغيره على الوجه إذا صببته. والسَّن الصب. وروى عليّ بن أبي طلحة عن آبن عباس قال: المسنون الرَّطب؛ وهذا بمعنى المصبوب؛ لأنه لا يكون مصبوباً إلا وهو رطب. النحاس: وهذا

قول حسن؛ لأنه يقال: سننت الشيء أي صببته. قال أبو عمرو بن العلاء: ومنه الأثر المرويّ عن عمر<sup>(۱)</sup> أنه كان يَسُنّ الماء على وجهه ولا يَشُنّه. والشنّ (بالشين) تفريق الماء، وبالسين المهملة صبه من غير تفريق. وقال سيبويه: المسنون المصورّ. أخِذ من سُنّة الوجه وهو صورته. وقال ذو الرمة:

تُـرِيـك سنّـة وجـه غيـرَ مُقْـرِفـة ملساء ليس بها خال ولا نَدَب(٢)

وقال الأخفش: المسنون المنصوب القائم؛ من قولهم: وجه مسنون إذا كان فيه طول. وقد قيل: إن الصّلصال التراب المدقق؛ حكاه المهدويّ. ومن قال: إن الصلصال هو المنتن فأصله صلّال، فأبدل من إحدى اللامين الصاد. و «مِنْ حَمَإٍ» مفسر لجنس الصلصال؛ كقولك: أخذت هذا من رجل من العرب.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجَاَّنَّ خَلَقَنَّهُ مِن قَبْلُ مِن نَادِ ٱلسَّمُومِ ١٠٠٠ .

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجَانَّ خَلَقَنْهُ مِن قَبَلُ ﴾ أي من قبل خلق آدم. وقال الحسن: يعني إبليس، خلقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام. وسُمِّيَ جانا لتواريه عن الأعين. وفي صحيح مسلم من حديث ثابت عن أنس أن رسول الله على قال:

[٣٧٩٣] "لما صور الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يُطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك" (٣). أو مِن تَارِ السَّمُومِ (١) عنه قال ابن مسعود: نار السموم التي خلق الله منها الجان جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم. وقال ابن عباس: السموم الريح الحارة التي تقتل. وعنه: أنها نار لا دخان لها، والصواعق تكون منها، وهي نار تكون بين السماء والحجاب. فإذا أحدث الله أمراً اخترقت الحجاب فهوت الصاعقة إلى ما أمرت. فالهدة (١٤) التي تسمعون من خرق ذلك الحجاب. وقال الحسن: نار السموم نار دونها حجاب، والذي تسمعون من انعطاط السحاب صوتها. وعن آبن عباس أيضاً قال: كان إبليس من حيّ من أحياء انغطاط السحاب صوتها.

[٣٧٩٣] صحيح. أخرجه مسلم ٢٦١١ والطيالسي ٢٠٢٤ وابن حبان ٦١٦٣ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٣٨٦ وأحمد ٣/١٥٢ و ٢٢٩ من حديث أنس.

<sup>(</sup>١) في النهاية لابن كثير «ابن عمر».

 <sup>(</sup>٢) السنة: الصورة. المقرفة: التي دنت من الهجنة.
 الندب: الأثر من الجراح والقراح. وقوله: غير مقرفة أي غير هجينة عفيفة كريمة.

<sup>(</sup>٣) أي لايملك نفسه ويحبسها عن الشهوات.

<sup>(</sup>٤) الهدة: صوتُ وقع الحائط ونحوه.

الملائكة (١) يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة \_قال \_: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار.

قلت: هذا فيه نظر؛ فإنه يحتاج إلى سند يقطع العذر؛ إذ مثله لا يقال من جهة الرأي. وقد خرّج مسلم من حديث عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه:

[٣٧٩٤] «خُلقت الملائكة من نور وخُلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم». فقوله: «خلقت الملائكة من نور» يقتضي العموم، والله أعلم، وقال الجوهريّ: مارج من نار نار لا دخان لها خلق منها الجان، والسموم الريح الحارة تؤنث؛ يقال منه: سمّ يومُنا فهو يوم مسموم، والجمع سمائم، قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار وقد تكون بالنهار، القشيريّ: وسُمِّيت الريح الحارة سموماً لدخولها في مَسامّ البدن.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتُهِكَةِ ﴾ تقدم في «البقرة». ﴿ إِنِّ خَلِقًا بَشَكُما مِّن صَلْصَلُ ﴾ من طين ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُكُم ﴾ أي سويت خلقه وصورته. ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ النفخ إجراء الريح في الشيء. والرُّوح جسم لطيف، أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم. وحقيقته إضافة خلق إلى خالق؛ فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكريماً ؛ كقوله: أرضي وسمائي وبيتي وناقة الله وشهر الله. ومثله ﴿ وَرُوتُ مُن نفسه تشريفاً وتكريماً ؛ وقد تقدّم في «النساء» مبيّناً. وذكرنا في كتاب (التذكرة) الأحاديث الواردة التي تدل على أن الروح جسم لطيف، وأن النفس والروح اسمان لمسمّى واحد. وسيأتي ذلك إن شاء الله. ومن قال إن الروح هو الحياة قال أراد: فإذا ركّبت فيه الحياة . وقد تقدم في «البقرة» هذا على الملائكة. وقد تقدم في «البقرة» هذا عبادة. وللّه أن يفضل من يريد؛ ففضل الأنبياء على الملائكة. وقد تقدم في «البقرة» هذا المعنى. وقال القَفّال: كانوا أفضل من آدم، وأمتحنهم بالسجود له تعريضاً لهم للثواب المعنى. وقال القَفّال: كانوا أفضل من آدم، وأمتحنهم بالسجود له تعريضاً لهم للثواب المجزيل. وهو مذهب المعتزلة. وقيل: أمروا بالسجود لِلّه عند آدم، وكان آدم قِبلة لهم.

<sup>[</sup>٣٧٩٤] صحيح. أخرجه مسلم ٢٩٩٦ وابن حبان ٦١٥٥ والبيهقي في الاسماء والصفات ص ٣٨٥ وأحملًا ١٥٣/٦ و ١٦٨ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) هذا باطل، فالجن غير الملائكة وليسوا من فصيل الملائكة.

قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْبِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنِجِدِينَ ۞﴾.

# قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: لا شك أن إبليس كان مأموراً بالسجود؛ لقوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلّا تَسَجُدُ إِذَ أَمَرَٰتُكُ ﴾ [الأعراف: ١٢] وإنما منعه من ذلك الاستكبارُ والاستعظام؛ كما تقدّم في «البقرة» بيانه. ثم قيل: كان من الملائكة؛ فهو استثناء من الجنس. وقال قوم: لم يكن من الملائكة؛ فهو استثناء منقطع. وقد مضى في «البقرة» هذا كلّه مستوفّى. وقال أبن عباس: المجان أبو الجن وليسوا شياطين. والشياطين ولد إبليس، لا يموتون إلا مع إبليس. والجن يموتون، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. فآدم أبو الإنس. والجان أبو الجن. وإبليس أبو الشياطين أب ذكره الماورديّ. والذي تقدّم في «البقرة» خلاف هذا، فتأمله هناك.

الثانية: الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعيّ، حتى لو قال: لفلان عليّ دينار إلا ثوباً، أو عشرة أثواب إلا قفيز حنطة، وما جانس ذلك كان مقبولاً، ويسقط عنه من المبلغ قيمة الشوب والحنطة. ويستوي في ذلك المكيلات والموزونات والمقدّرات. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما: استثناء المكيل من الموزون والموزون من المكيل جائز، حتى لو استثنى الدراهم من الحنطة والحنطة من الدراهم قبل. فأما إذا استثنى المقوّمات من المكيلات أو الموزونات، والمكيلات من المقوّمات، مثل أن يقول: عليّ عشرة دنانير إلا ثوباً، أو عشرة أثواب إلا ديناراً لا يصح الاستثناء، ويلزم المقرّ جميع المبلغ. وقال محمد بن الحسن: الاستثناء من غير الجنس لا يصح، ويلزم المقرّ جميع المبلغ. وقال محمد بن الحسن: الاستثناء من غير الجنس لا يصح، وغير المقرّ جملة ما أقرّ به. والدليل لقول الشافعيّ أن لفظ الاستثناء يستعمل في الجنس وغير الجنس؛ قال الله تعالى: ﴿ إِلّا إِلْيِسَ كَانَ مِنَ المُجون. ومثله «فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس ليس من جملة اللَّغو. ومثله «فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقفسيّق عَنْ أمر ربّه الله الله تعالى: ﴿ إِلّا إِلْيِسَ كَانَ مِنَ النّجينِ الله الشاعر: ﴿ إِلّا إِلْيِسَ كَانَ مِنَ الشّعون. وقال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافيدرُ وإلا العِيسسُ

<sup>(</sup>١) الصواب أن إبليس هو أبو الجن، والشياطين إنما هم مردة الجن.

فاستثنى اليعافير وهي ذكور الظباء، والعِيس وهي الجمال البيض من الأنيس؛ ومثله قول النابغة (١):

.....

قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَكَإِلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسَجُدَ لِبَشَي خَلَقْتَهُم مِن صَلْصَلُ مِنْ حَمَا ٍ مَسْنُونِ ۞ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعُ ۗ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا لَكَ ﴾ أي ما المانع لك. ﴿ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّيعِدِينَ ﴿ ) ﴾ أي في ألا تكون. ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلَّصَلِ مِنْ حَمَا مِسَّنُونِ ﴿ ) بين أي في ألا تكون. ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلَّصَلِ مِنْ حَمَا تقدّم في «الأعراف» تكبّره وحسده، وأنه خير منه، إذ هو من نار والنار تأكل الطين؛ كما تقدّم في «الأعراف» بيانه. ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ أي من السموات، أو من جنة عدن، أو من جملة الملائكة. ﴿ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّهْبِ. وقيل: ملعون مشؤوم. وقد تقدّم هذا كلّه مستوفّى في البقرة والأعراف. ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّقْنَهَ ﴾ أي لعنتي؛ كما في سورة «صَلّ».

قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۗ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ .

قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُقِ إِلَى يَوْمِ يُبُّعُثُونَ ﴿ هَذَا السؤال من إبليس لم يكن عذابه عن ثقته منه بمنزلته عند الله تعالى، وأنه أهل أن يجاب له دعاء؛ ولكن سأل تأخير عذابه زيادة في بلائه؛ كفعل الآيس من السلامة. وأراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون: ألا يموت؛ لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده. قال الله تعالى: ﴿ فَإِنّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينُ ﴿ كُنّ مَن المؤجّلين. ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعَلُومِ ﴿ كُنّ مَن عَلَى استأثر الله بعلمه، ويجهله الأولى، أي حين تموت الخلائق. وقيل: الوقت المعلوم الذي استأثر الله بعلمه، ويجهله إبليس. فيموت إبليس ثم يبعث؛ قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَلَيْكَ . [الرحمن: ٢٦]. وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما: كلمه على لسان رسوله. الثاني: كلمه تغليظاً في الوعيد لا على وجه التكرمة والتقريب.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ مِّمَا أَغُويَنْ لِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُم أَجْمَعِينٌ ﴿ أَن

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف قول النابغة، ولعله يشير إلى قوله: حلفت يميناً غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسنَ ظن بصاحب.

[٣٧٩٥] «إن إبليس قال يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسامهم فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني».

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عِبَ ادْكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٩٠٠ .

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام؛ أي الذين استخلصتهم وأخلصتهم. وقرأ الباقون بكسر اللام؛ أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء. حكى أبو ثمامة أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المخلِصين لله فقال: الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس.

#### قوله تعالى: ﴿ قَالَ هَـٰذَاصِرَطُّ عَلَيُّ مُسْتَقِيمٌ ۗ إِنَّ ﴾.

قال عمر بن الخطاب: معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجُم به على الجنة. الحسن: "عليّ» بمعنى إليّ. مجاهد والكسائيّ: هذا على الوعيد والتهديد؛ كقولك لمن تُهدّده: طريقك عليّ ومصيرك إليّ. وكقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ اللهجر: ١٤]. فكان معنى الكلام: هذا طريقٌ مرجعه إليّ فأجازي كُلَّ بعمله، يعني طريق العبودية. وقيل: المعنى عليّ أن أدل على الصراط المستقيم بالبيان والبرهان. وقيل: بالتوفيق والهداية. وقرأ أبن سِيرين وقتادة والحسن وقيس بن عُبّاد وأبو رجاء وحُميد ويعقوب "هذا صِراط عليٌّ مستقيم» برفع "عليّ» وتنوينه؛ ومعناه رفيع مستقيم، أي رفيع في الدين والحق. وقيل: رفيع أن يُنال، مستقيم أن يمال.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلَّطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ .

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُكُنُّ ﴾ قال العلماء: يعني على

<sup>[</sup>٣٧٩٥] أخرجه أحمد ٣/٣٦ و ٤١ من حديث أبي سعيد، وقال الهيثمي في المجمع ٢٠٧/١٠: وكذا أخرجه أبر يعلىٰ.

قلوبهم. وقال أبن عُيينة: أي في أن يلقيهم في ذنب يمنعهم عفوي ويضيقه عليهم. وهؤلاء الذين هداهم الله واجتباهم واختارهم واصطفاهم.

قلت: لعل قائلًا يقول: قد أخبر الله عن صفة آدم وحواء عليهما السلام بقوله: ﴿ إِنَّمَا اَسَّمَرْلَهُمُ الشّيطانُ ﴾ [البقرة: ٣٦]، وعن جملة من أصحاب نبيّه بقوله: ﴿ إِنَّمَا اَسَّمَرْلَهُمُ الشّيطانُ بِبَعْضِ مَا كُسَبُوا ﴾ [آل عمران: ١٥٥] فالجواب ما ذكر، وهو أنه ليس له سلطان على قلوبهم، ولا موضع إيمانهم، ولا يلقيهم في ذنب يؤول إلى عدم القبول، بل تزيله التوبة وتمحوه الأوبة. ولم يكن خروج آدم عقوبة لما تناول؛ على ما تقدّم في «البقرة» بيانه. وأما أصحاب النبي في فقد مضى القول عنهم في آل عمران. ثم إن قوله سبحانه: «ليس لك عليهم سلطان» يحتمل أن يكون خاصاً فيمن حفظه الله، ويحتمل أن يكون في أكثر الأوقات والأحوال، وقد يكون في تسلطه تفريج كربة وإزالة غمة؛ كما فعل ببلال، أذ أتاه يهدّيه كما يهدّى الصبيّ حتى نام، ونام النبيّ في وأصحابه فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، وفزعوا وقالوا: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتِنا؟ فقال لهم طلعت الشمس، وفزعوا وقالوا: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتِنا؟ فقال لهم النبيّ في: «ليس في النوم تفريط» ففرّج عنهم. ﴿ إِلّا مَنِ ٱنبّعكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ مَنَ الْعَاوِينَ مَنَ الْقَاوِينَ مَنَ الْعَاوِينَ مَنَ الْعَاوِينَ مَنَ اللهَ النبي المشركين. أي سلطانه على هؤلاء؛ دليله ﴿ إِنّمَا سُلطَنَنُهُ عَلَى ٱلّذِينَ يَتُولُونَهُ وَالَيْنِ هُم يهِ مُشْرِكُونَ إِن النحل: ١٠٠].

الثانية: وهذه الآية والتي قبلها دليل على جواز آستثناء القليل من الكثير والكثير من القليل؛ مثل أن يقول: عشرة إلا تسعة. وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يستثنى إلا قدر النصف فما دونه. وأما أستثناء الأكثر من الجملة فلا يصح. ودليلنا هذه الآية؛ فإن فيها استثناء «الغاوين» من العباد والعباد من الغاوين، وذلك يدل على أن استثناء الأقل من الجملة واستثناء الأكثر من الجملة جائز.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِلُهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ لَمَا سَبَعَهُ أَبُوَبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُـزُءُ مُ مَنْهُمْ مُحَرَّهُ مَا سَبَعَهُ أَبُوبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُـزُءُ مُ مَنْهُمْ مُحَرَّهُ مَا سَبَعَهُ أَبُوبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُـزُءُ

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجَمِعِينَ ﴿ يَعْنِي إِبليس ومن اتبعه. ﴿ لَهَا سَبَعَةُ أَبُوكِ ﴾ أي لكسل طبقة ﴿ مِّنْهُمُ جُسُرُهُ الْبَوْكِ ﴾ أي لكسل طبقة ﴿ مِّنْهُمُ جُسُرُهُ مُ اللّهُ الْمَعْدُونُ الْعَنُويَ مَّقَسُومُ ﴿ إِنَّ المباركُ قالَ: أخبرنا إبراهيم أبو هارون الغَنويَ مَقَسُومُ ﴿ إِنَ المباركُ قالَ: أخبرنا إبراهيم أبو هارون الغَنويَ قال: سمعت حليًا رضي الله عنه يقول: هل قال: سمعت حليًا رضي الله عنه يقول: هل

<sup>(</sup>١) انظر الموطأ ١٤/١ وصحيح البخاري ٥٩٥ ومسلم ٦٨١، وتقدم.

تدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا: هي مثل أبوابنا. قال لا، هي هكذا بعضها فوق بعض، - زاد الثعلبيّ: ووضع إحدى يديه على الأخرى - وأن الله وضع الجنان على الأرض، والنيران بعضها فوق بعض، فأسفلها جهنم، وفوقها الحُطَمة، وفوقها سقر، وفوقها الجحيم، وفوقها لظّى، وفوقها السعير، وفوقها الهاوية، وكلّ باب أشدّ حراً من الذي يليه سبعين مرة.

قلت: كذا وقع هذا التفسير. والذي عليه الأكثر من العلماء أن جهنم أعلى الدّركات، وهي مختصة بالعصاة من أمة محمد على وهي التي تخلى من أهلها فتصفق الرياح أبوابها. ثم لظى، ثم الحطمة، ثم سعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. قال الضحاك: في الدّرك الأعلى المحمديّون، وفي الثاني النصارى، وفي الثالث اليهود، وفي الرابع الصابتون، وفي الخامس المجوس، وفي السابع المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أهل المائدة. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدّرَكِ النساء: ١٤٥] وقد تقدم في النساء ، وقال: ﴿ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْرَكِ النساء: ١٤٥] وقال: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُم فَإِنِي أُعَذَبُهُ عَذَابًا لاَ أُعَذِبُهُ وَالدَّ الله عنه العلماء السّوء أَحَدًا مِن الأمة تقسيماً على تلك الأبواب؛ ذكرناه في كتاب (التذكرة). وروى الترمذي من من هذه الأمة تقسيماً على تلك الأبواب؛ ذكرناه في كتاب (التذكرة). وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله عنه:

[٣٧٩٦] «لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سَلّ سيفه على أمتي» قال: حديث غريب. وقال كعب (١): لجهنم سبعة أبواب باب منها للحَرُورِية (٢). وقال وهب بن منبّه: بين كل بابين مسيرة سبعين سنة، كلّ باب أشدّ حَرًّا من الذي فوقه بسبعين ضعفاً. وقد ذكرنا هذا كلّه في كتاب التذكرة. وروى سلام الطويل عن أبي سفيان عن أنس بن مالك عن النبيّ عَلَيْ في قول الله تعالى:

[٣٧٩٧] ﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوَبِ لِكُلِّلِ بَابٍ مِنْهُمْ جُسَزُهُ مَّقَسُومٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللهِ اللهِ ا

[٣٧٩٦] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣١٢٣ والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٣٥ من حديث ابن عمر.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول ا هـ إسناده ضعيف لجهالة جنيد بن العلاء، ثم إنه لم يسمع ابن عمر.

[٣٧٩٧] أخرجه الخطيب في تاريخه ٩/٩ من حديث أنس، وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة سليمان بن مهران وقال: منكر جداً اهـ فالخبر واه جداً، شبه موضوع، والظاهر أنه من كلام الوعاظ.

 <sup>(</sup>١) وقع في كافة النسخ أأبي بن كعب، وهو سبق قلم من المصنف، والتصويب عن الدر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر ٤/ ١٨٧ ونسبه لعبد الرزاق، والحكيم الترمذي وهو من إسرائيليات كعب الأحبار.

وجزء شكوا في الله، وجزء غفلوا عن الله، وجزء آثروا شهواتهم على الله، وجزء شفوا غيظهم بغضب الله، وجزء صيّروا رغبتهم بحظهم من الله، وجزء عتوا على الله. ذكره التحليمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب (منهاج الدين) له، وقال: فإن كان ثابتاً فالمشركون بالله هم الثنوية. والشاكون هم الذين لا يدرون أن لهم إلها أو لا إله لهم، ويشكون في شريعته أنها من عنده أم لا. والغافلون عن الله هم الذين يجحدونه أصلاً ولا يثبتونه، وهم الدهرية. والمؤثرون شهواتهم على الله هم المنهمكون في المعاصي؛ لتكذيبهم رسل الله وأمره ونهيه. والشافون غيظهم بغضب الله هم القاتلون أنبياء الله وسائر الداعين إليه، المعذبون من ينصح لهم أو يذهب غير مذهبهم. والمصيرون رغبتهم بحظهم من الله هم المنكرون بالبعث والحساب؛ فهم يعبدون ما يرغبون فيه، لهم جميع حظهم من الله تعالى. والعاتون على الله الذين لا يبالون، بأن يكون ما هم فيه حقاً أو باطلاً، فلا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يستدلون. والله أعلم بما أراد رسوله على إن ثبت الحديث. ويروى:

[٣٧٩٨] أن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه لما سمع هذه الآية ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُّ الْجَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ اللهُ عَلِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ اللهُ عَلِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمَوْعِدُهُم أَجَمِعِينَ ﴾ فوالذي بعثك بالحق لقد يا رسول الله، أنزلت هذه الآية «وإن جهنم لَمَوْعِدُهم أَجَمِعِين ﴾ فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي ؛ فأنزل الله تعالى «إنّ المتقين فِي جناتٍ وعُيُونِ». وقال بلال:

[٣٧٩٩] كان النبي على يصلي في مسجد المدينة وحده، فمرت به امرأة أعرابية فصلت خلفه ولم يعلم بها، فقرأ رسول الله على هذه الآية «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» فخرّت الأعرابية مغشيًا عليها، وسمع النبي على وجهها حتى أفاقت وجلست، فقال النبي على: «يا هذه مالك»؟ فقالت: أهذا شيء من كتاب الله المنزل، أو تقوله من تلقاء نفسك؟ فقال: «يا أعرابية بل هو من كتاب الله تعالى المنزل» فقالت: كل عضو من أعضائي يعذب على كل باب منها؟ قال: «يا أعرابية، بل لكل باب منها؟ مقسوم يعذّب أهل كل منها على قدر أعمالهم»

<sup>[</sup>٣٧٩٨]ذكره السيوطي في أسباب النزول ٦٥٣ وقال: أخرجه الثعلبي اهـ ولم أقف على إسناده، والثعلبي غير حجة بكل حال يروي عن المتروكين والكذابين. والحديث موضوع بلا ريب، فالسورة مكية، وسلمان أسلم في المدينة.

<sup>[</sup>٣٧٩٩] ذكره القرطبي في التذكرة ٢/٣٧ ولم أره مسنداً وهو حديث منكر جداً. بل موضوع، فالسورة مكية، والقصة في المدينة.

<sup>(</sup>١) الوجبة: صوت الشيء إذا سقط بقوة.

فقالت: والله إني امرأة مسكينة، مالي مال، ومالي إلا سبعة أعبد، أشهدك يا رسول الله، أن كل عبد منهم عن كل باب من أبواب جهنم حُرُّ لوجه الله تعالى. فأتاه جبريل فقال: «يا رسول الله، بشر الأعرابية أن الله قد حَرَم عليها أبواب جهنم كلها وفتح لها أبواب الجنة كلها».

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ الْأَيَّ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ الله الله الله الله الله الله وخمر ولبن والشرك. ﴿ فِي جَنَّتِ ﴾ أي بساتين. ﴿ وَعُيُونٍ ﴾ هي الأنهار الأربعة: ماء وخمر ولبن وعسل. وأما العيون المذكورة في سورة «الإنسان»: الكافور والزنجبيل والسلسبيل، وفي «المطففين»: التسنيم، فيأتي ذكرها وأهلها إن شاء الله. وضم العين من «عُيونٍ» على الأصل، والكسر مراعاة للياء، وقرىء بهما. ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ﴿ الله واءة العامة «ادخلوها» بوصل الألف وضم الخاء، من دخل يدخُل، على الأمر. تقديره: قيل ادخلوها. وقرأ الحسن وأبو العالية ورُويس عن يعقوب «أدخلوها» بضم التنوين ووصل الألف وكسر الخاء على الفعل المجهول، من أدخل. أي أدخلهم الله إياها. ومذهبهم كسر التنوين في مثل ﴿ بِرَحْمَةٍ ٱدَّنُلُوا ٱلجُنَّةَ ﴾ [الأعراف: ٤٩]وشبهه؛ إلا أنهم هاهنا ألقوا حركة الهمزة على التنوين؛ إذ هي ألف قطع، ولكن فيه انتقال من كسر إلى ضم ثم من ضم إلى كسر فيثقل على اللسان. ﴿ بِسَلَامٍ ﴾ أي بسلامة من كل داء وآفة. وقيل: بتحية من الله لهم. ﴿ ءَامِنِينَ إِنْ ﴾ أي من الموت والعذاب والعزل والزوال.

قوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُـرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ

قال ابن عباس: أوّل ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان، فيشربون من إحدى العينين فيُذهب الله ما في قلوبهم، من غل، ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم، وتجري عليهم نضرة النعيم؛ ونحوه عن علي رضي الله عنه. وقال عليّ بن الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعليّ والصحابة، يعني ما كان بينهم في الجاهلية من الغل. والقول الأوّل أظهر، يدلّ عليه سياق الآية. وقال عليّ رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من هؤلاء. والغل: الحقد والعداوة؛ يقال منه: غلّ يغلّ. ويقال من الغلول وهو السرقة من المَغْنَم: غَلّ يَعُلّ. ويقال من الخيانة: أغَلّ يُغلّ. كما قال (١):

<sup>(</sup>١) الشاعر: نمر بن تولب. في أبيات في أم أولاده.

جَزَى الله عنا حَمْزَةَ ابنةَ نُوفل جيزاءَ مُغِل بالأمانة كاذب

وقد مضى هذا في آل عمران. ﴿ إِخُوانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَدِيلِينَ ﴿ اَيْ اللهِ بعضهم اللهِ وَقَلَ المَاسِرة تدور كيفما شاءوا، فلا الله قَفَا بعض تواصلاً وتحابُباً؛ عن مجاهد وغيره. وقيل: الأسِرة تدور كيفما شاءوا، فلا يرى أحد قفا أحد. وقيل: «متقابلين» قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهن بالود وسُرُر جمع سرير. مثل جديد وجدد. وقيل: هو من السرور؛ فكأنه مكان رفيع ممهّد للسرور. والأوّل أظهر. قال ابن عباس: على سرر مكللة بالياقوت والزبرجد والدر، السرير ما بين صنعاء إلى الجابية وما بين عدن إلى أيْلة (۱۱). «وإخواناً» نصب على الحال من «المتقين» أو من المضمر في «آمنين»، أو يكون حالاً مقدرة من الهاء والميم في «صدورهم». ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ ﴾ أي إعياء وتعب. ﴿ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرِمِينَ ﴿ أَنَ هَلَا كَلُ مَا لَهُ أَن نعيم الجنة دائم لا يزول، وأن أهلها فيها باقون. أكلها دائم؛ ﴿ إِنَّ هَلْاَ الرَّزُقُنَا مَا لَهُ مِنْ فَادٍ ﴿ أَنَ هَلَا الرَّزُقُنَا مَا لَهُ مِن فَعَادٍ ﴿ وَمَا اللهِ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ فَ نَبِيَّ عِبَادِى أَنِيَّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَلَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ (إِنَّ ﴾.

هذه الآية وزانُ قوله عليه السلام:

[٣٨٠٠] "لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنِط من رحمته أحد» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وقد تقدّم في الفاتحة. وهكذا ينبغي للإنسان أن يذكّرنفسه وغيره فيخوّف ويرجّى، ويكون الخوف في الصحة أغلب عليه منه في المرض. وجاء في الحديث أن النبيّ ﷺ خرج على الصحابة وهم يضحكون فقال:

[٣٨٠١] «أتضحكون وبين أيديكم الجنة والنار» فشق ذلك عليهم فنزلت الآية. ذكره الماورديّ والمهدويّ. ولفظ الثعلبيّ عن ابن عمر قال:

[٣٨٠٢] اطّلع علينا النبيّ ﷺ من الباب الذي يدخل منه بنو شَيْبة ونحن نضحك

[۳۸۰۰] صحیح. أخرجه البخاري ۲٤٦٩ ومسلم ۲۷۵۵ والترمذي ۳۵۵۲ وابن حبان ۳۵۵ و ۲۵٦ وأحمد ٢/ ٣٣٤ و ٤٨٤ من حديث أبي هريرة.

[٣٨٠١]ضعيف جداً. أخرجه الطبراني كما في المجمع ٧/٤٦ (١١١٠٧) من حديث عبد الله بن الزبير، وقال الهيثمي: فيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. اهـثم إن السورة مكية، وابن الزبير ولد في المدينة.

[٣٨٠٢] أخرجه الطبري ٢١٢١٤ عن ابن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وَفَي إسناده مصعب بن=

<sup>(</sup>١) أيلة: مدينة على ساحل البحر الأحمر.

فقال: «ما لكم تضحكون لا أراكم تضحكون» ثم أدبر حتى إذا كان عند الحِجْر رجع القهقرى فقال لنا: «إني لما خرجت جاءني جبريل فقال يا محمد لم تُقنّط عبادي من رحمتي «نبّىء عِبادي أني أنا الغفور الرحِيم. وأن عذابِي هو العذاب الألِيم». فالقنوط إياس، والرجاء إهمال، وخير الأمور أوساطها.

قوله تعالى: ﴿ وَنَبِّتُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ آنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَنَبِتُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ ضَيفُ إِبراهيم الملائكة الذين بشروه بالولد وبهلاك قوم لوط. وقد تقدّم ذكرهم. وكان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان وكان لقصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد. وسمي الضيف ضيفاً لإضافته إليك ونزوله عليك. وقد مضى من حكم الضيف في «هود» ما يكفي والحمد لله. ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ جمع الخبر لأن الضيف اسم يصلح للواحد والجمع والتثنية والمذكر والمؤنث كالمصدر. ضافه وأضافه أماله؛ ومنه الحديث:

[٣٨٠٣] «حين تَضَيّفَ الشمس للغروب»، وضيفوفة السهم، والإضافة النحوية. ﴿ فَقَالُواْ سَلَمُا ﴾ أي سلّموا سلاماً. ﴿ قَالَ إِنّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أي فزعون خائفون، وإنما قال هذا بعد أن قرّب العجل ورآهم لا يأكلون، على ما تقدّم في هود. وقيل: أنكر السلام ولم يكن في بلادهم رسم السلام. ﴿ قَالُواْ لا نَوْجَلَ ﴾ أي قالت الملائكة لا تخف. ﴿ إِنّا بُشِرُكُ فِينُكُم عَلِيمٍ عَلَيمٍ مَ أي حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق. ﴿ قَالُ البَشَرْدُونَ وَعَلَ النّبِهِ وَ وَهِ إسحاق. وقد تقدّم في هود وإبراهيم؛ حيث يقول: «فَبِم تُبشَرُونَ» استفهام تعجب. وقيل: استفهام وقد تقدّم في هود وإبراهيم؛ حيث يقول: «فَبِم تُبشَرُونَ» استفهام تعجب. وقيل: استفهام حقيقي. وقرأ الحسن «تُوجِل» بضم التاء. والأعمش «بشرتمونِي» بغير ألف، ونافع وشيبة «تُبشَرُونَ» بكسر النون والتخفيف؛ مثل «أتحاجّونِي» وقد تقدّم تعليله. وقرأ ابن كثير وابن محيصِن «تُبشَرُونَ» بنصب النون بغير إضافة.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ١٠٠٠ .

<sup>=</sup> ثابت، قال الحافظ في التقريب: لين الحديث الهـ وفي الميزان: ضعفه يحيى وأحمد الهـ فالخبر ضعيف. ثم إن السورة مكية، وابن عمر لم يدرك آنذاك، والخبر شبه موضوع. [٣٨٠٣] تقدم في مواقيت الصلاة.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ بَشَرَنكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي بما لا خلف فيه، وأن الولد لا بُدّ منه. ﴿ فَلاَ تَكُن مِن ٱلْقَنطِينَ ﴿ فَلاَ تَكُن مِن ٱلْقَنطِينَ ﴾ أي من الآيسين من الولد، وكان قد أيس من الولد لفرط الكبر. وقراءة العامة «مِن القانطِين» بالألف. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب «من القنطين» بلا ألف. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصور من «القانطين». ويجوز أن يكون من لغة من قال: قَنط يَقْنَط ؛ مثل حذر يحذر. وفتح النون وكسرها من «يقنط» لغتان قرىء بهما. وحكي فيه «يقنُط» بالضم. ولم يأت فيه «قنَط يَقْنَط». من فتح النون في الماضي والمستقبل فإنه جمع بين اللغتين، فأخذ في الماضي بلغة من قال: قنط يقنَط وفي المستقبل بلغة من قال: قنِط يقنَط ؛ ذكره المهدوّي.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴿ ﴾.

أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب. يعني أنه أستبعد الولد لكِبر سنه لا أنه قنط من رحمة الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ تَجُوِمِينَ ۞ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينُ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرُنَاۤ إِنَّهَالَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ۞ .

فيه مسألتان:

الأولى: لما علم أنهم ملائكة \_ إذ أخبروه بأمر خارق للعادة وهو بشراهم بالولد \_ قال: فما خطبكم؟ والخطب الأمر الخطير. أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به. ﴿ قَالُوۤا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ شُحْرِمِينَ ﴾ أي مشركين ضالين. وفي الكلام إضمار؛ أي أرسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم. ﴿ إِلّا ءَالُ لُوطٍ ﴾ أتباعه وأهل دينه. ﴿ إِنَّا لَمُنْجُوهُم ﴾ وقرأ حمزة والكسائي «لَمُنْجُوهم» بالتخفيف من أنجى. الباقون: بالتشديد من نجى، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاء التخليص. ﴿ إِلّا أَمْرَأَتُهُ ﴾ استثنى من آل لوط امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك. وقد تقدّمت قصة قوم لوط في الأعراف وسورة «هود» بما فيه كفاية. ﴿ قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَنِينِ ﴾ أي قضينا وكتبنا إنها لمن الباقين في العذاب. والغابر: الباقي.

قال(١):

<sup>(</sup>١) الشاعر: هو الحارث بن حِلِّزة. الكسع: ضرب ضرع الناقة بالماء البارد ليجثُ لبنها، ويترادُّ في ظهرها.

لا تكسع الشّول بأغبارها إنك لا تدري مَن النّاتج (١) الأغبار بقايا اللبن. وقرأ أبو بكر والمفضل «قَدَرنا» بالتخفيف هنا وفي النمل، وشدد الباقون. الهَروِيّ: يقال قدّر وقدَر، بمعنّى.

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي؛ فإذا قال رجل: له علي عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهماً؛ ثبت الإقرار بسبعة؛ لأنها المدرهم مستثنى من منفي، وكانت الأربعة منفية لأنها المستثناة من موجب وهو العشرة، فعاد الدرهم إلى الستة فصارت سبعة. وكذلك لو قال: مستثناة من موجب وهو العشرة، فعاد الدرهم إلى الستة فصارت سبعة. وكذلك إذا قال: فلي خمسة دراهم إلا درهما إلا ثلثيه؛ كان عليه أربعة دراهم وثلث. وكذلك إذا قال: لفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناء الثاني راجعاً إلى ما قبله، والثالث إلى الثاني فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة إثبات والثمانية إثبات فيكون مجموعها ثمانية عشر. والتسعة نفي والسبعة نفي فيكون ستة عشر تسقط من ثمانية عشر ويبقى درهمان، وهو القدر الواجب بالإقرار لا غير. فقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمٍ ويبقى درهمان، ثم قال الواجب بالإقرار لا غير. فقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمٍ المجرمين، ثم قال "إلا أمرأته" فاستثناها من آل لوط، فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا. وهكذا الحكم في الطلاق، لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا أثنتين المحرمين كما بينا. وهكذا الحكم في الطلاق، لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا أثنتين وكذا كل ما جاء من هذا فتفهمه.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِمْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَلَا يَلْفُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ ٱلْيَلِ جِمْنَاكُ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَكَانَاكُ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ وَلَا يَلْفُونَ مِنْكُمُ أَحَدُ وَالْمَضُواْ حَيْثُ ثُوَّمُرُونَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۚ فَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّنَكُرُونَ ﴿ أَي لا أَعرفكم. وقيل: كانوا شباباً ورأى جمالاً فخاف عليهم من فتنة قومه؛ فهذا هو الإنكار. ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ فَا لَي يَشْكُونَ أَنه نازل بهم، وهو العذاب. ﴿ وَأَيَّنَنَكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي بالصدق. وقيل: بالعذاب. ﴿ وَإِنَّا لَصَلَاقُونَ ﴾ أي في هلاكهم. ﴿ فَأَشْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾ تقدّم في هود. ﴿ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكُوهُمْ ﴾ أي كن من

<sup>(</sup>١) الشول: جمع شائلة، وهي من الإبل التي أتى عليها من حملها أو وضعها سَبعة أشهر، فخف لبنها. الأغبار: وهي بقية اللبن في الضرع.

ورائهم لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب. ﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُو أَحَدُ ﴾ نُهوا عن الالتفات ليجدوا في السير ويتباعدوا عن القرية قبل أن يفاجئهم الصبح. وقيل: المعنى لا يتخلف. ﴿ وَالْمَضُواْ حَيْثُ تُوْمَرُونَ ﴿ وَأَمْضُواْ حَيْثُ تُوْمَرُونَ ﴿ وَقيل: إنه المضي إلى أرض الخليل بمكان يقال له اليقين، وإنما سمي اليقين لأن إبراهيم لما خرجت الرسل شيّعهم، فقال لجبريل: من أين يخسف بهم؟ قال: من ها هنا وحَدَّ له حَدًّا، وذهب جبريل؛ فلما جاء لوط جلس عند إبراهيم وارتقبا ذلك العذاب، فلما اهتزت الأرض قال إبراهيم: أيقنت بالله. فسمّى اليقين.

قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُّلَآءٍ مَقْطُوعٌ مُّصَبِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ الْمَدِينَ فَ وَلَا تُخْذُرُونِ ﴿ وَاللَّهُ مَلُولًا مَا اللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ وَلَا تُخذُرُونِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُخذُرُونِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ أي أوحينا إلى لوط. ﴿ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتَوُلاَهِ مَقَطُوعٌ مُصَّحِينَ ﴿ فَعَلَمُ الْمَلِينَ الْمَلْمُوا ﴾ [الانعام: 6]. ﴿ إِنَّ الْمَوْنِ عَلَمُ الْمَدِينَةِ ﴾ أي أهـل مـدينـة لـوط عنـد طلـوع الصبح. وقـد تقـدّم. ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ أي أهـل مـدينـة لـوط ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَالْقُوا الله وَالْمَ الْمَدِينَةِ ﴾ أي أصيافي. ﴿ فَلا لَفْضَحُونِ ﴿ وَالله وَالهوان، ويجوز أن يكون من الخزاية وهو الحياء يجوز أن يكون من الخزاية وهو الحياء والخجل. وقد تقدّم في هود. ﴿ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلاَ تَعْنَى الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الله والهوان، ويجوز أن يكون من الخزاية وهو الحياء أحداً لأنا نريد منهم الفاحشة. وكانوا يقصدون بفعلهم الغرباء؛ عن الحسن. وقد تقدم في الأعراف. وقيل: أو لم ننهك عن أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة. وقالَ هَالَ هَلَوْ الله عنه عن أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة. هذا في هود.

قوله تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله تعالى ههنا بحياة محمد ﷺ تشريفاً له، أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حَيْرتهم يترددون.

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله

جلّ جلاله بمدة حياة محمد على وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال. ومعناه وبقائك يا محمد. وقيل وحياتك. وهذا نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد على لأنه أكرم البرية عنده. قال أبن العربي: «ما الذي يمنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحياة لوط ويبلغ به من التشريف ما شاء، وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتي ضعفيه من شرف لمحمد الله أكرم على الله منه؛ أو لا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيم الخُلّة وموسى التكليم وأعطى ذلك لمحمد، فإذا أقسم بحياة لوط فحياة محمد أرفع. ولا يخرج من كلام إلى كلام لم يجر له ذكر لغير ضرورة».

قلت: ما قاله حسن؛ فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد ولله معترضاً في قصة لوط. قال القشيريّ أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم في تفسيره: ويحتمل أن يقال: يرجع ذلك إلى قوم لوط، أي كانوا في سكرتهم يعمهون. وقيل: لما وعظ لوط قومَه وقال هؤلاء بناتي قالت الملائكة: يا لوط، «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» ولا يدرون ما يحلّ بهم صباحاً. فإن قيل: فقد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما من شيء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في عداده، فكذلك نبيّنا وبعب أن يكون أفضل ممن هو في عداده. والعَمْر والعُمْر (بضم العين وبفتحها) لغتان ومعناهما واحد؛ إلا أنه لا يستعمل في القسم إلا بالفتح لكثرة الاستعمال. وتقول: عَمْرك الله، أي أسأل الله يعميرك. و«لَعَمْرُكُ» رفع بالابتداء وخبره محذوف. المعنى لعمرك مما أقسم به.

الثانية: كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري؛ لأن معناه وحياتي. قال إبراهيم النَّخَعِيّ: يكره للرجل أن يقول لعمري؛ لأنه حلف بحياة نفسه، وذلك من كلام ضعَفة الرجال. ونحو هذا قال مالك: إن المستضعفين من الرجال والمؤتّثين يقسمون بحياتك وعَيْشك، وليس من كلام أهل الذُّكْران، وإن كان الله سبحانه أقسم به في هذه القصة، فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه، فلا يحمل عليه سواه ولا يستعمل في غيره. وقال أبن حبيب: ينبغي أن يُصرف «لعمرك» في الكلام لهذه الآية. وقال قتادة: هو من كلام العرب. قال أبن العربيّ: وبه أقول، لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال وردّ القسم إليه.

قلت: القسم بـ «لمعمرك ولعمري» ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها كثير. قال النابغة: لَعَمْرِي وما عَمْرِي عليّ بهيّـنِ لقد نَطقتْ بُطْلًا عليّ الأقارع<sup>(١)</sup> آخر:

> لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى آخر

أيها المنكح الثريا سهيلاً آخر:

إذا رَضيتْ عليّ بنو قُشيْر

لكالطول المرخى وثنياه باليد

عمرك الله كيتف يلتقيسان

لعَمْــرُ اللَّــهِ أعجبنــي رضــاهـــا

وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يقال لله عمر، وإنما هو تعالى أزليّ. ذكره الزهراوي.

الثالثة: قد مضى الكلام فيما يُحلَف به وما لا يجوز الحلف به في «المائدة»، وذكرنا هناك قول أحمد بن حنبل فيمن أقسم بالنبي على لزمته الكفارة. قال أبن خُويُزِمَنْدَاد: من جوز الحلف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق فليس يقول إنها يمين تتعلق بها كفارة؛ إلا أنه من قصد الكذب كان ملوماً؛ لأنه في الباطن مستخف بما وجب عليه تعظيمه. قالوا: وقوله تعالى «لعمرك» أي وحياتك. وإذا أقسم الله تعالى بحياة نبيّه فإنما أراد بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته. وعلى مذهب مالك معنى قوله: «لعمرك» و ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ ﴾ [النين: ١] ﴿ وَالشّمِسِ وَضُعَنها ۞ مَسَطُورٍ ۞ الطور: ١ - ٢] ﴿ وَالسّمِسِ وَضُعَنها ۞ النيم: ١) ﴿ وَاللّهِ وَمَا وَلَد ۞ وَاللهِ وَمَا وَلَد ۞ وَاللهِ وَمَا وَلَد ۞ وَالله الذي حللت كل هذا معناه: وخالق التين والزيتون، وبرب الكتاب المسطور، وبرب البلد الذي حللت به وخالق عيشك وحياتك، وحق محمد؛ فاليمين والقسم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. قال أبن خُويُزِمَنْداد: ومن جَوّز اليمين بغير الله تعالى تأوّل قوله ﷺ:

[٣٨٠٤] «لا تحلفوا بآبائكم» وقال: إنما نَهى عن الحلف بالآباء الكفارِ، ألا ترى أنه قال لما حلفوا بآبائهم:

[٣٨٠٥] «للجبل عند الله أكرم من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية». ومالك حمل

<sup>[</sup>٣٨٠٤] تقدم.

<sup>[</sup>٣٨٠٥] لم أجده. وعزاه المصنف لابن خويز منداد، وهو يذكر الموضوعات.

<sup>(</sup>١) أراد بالأقارع: بني قريع بن عوف وكانوا وشوا به إلى النعمان.

الحديث على ظاهره. قال أبن خُويَزِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك بأن أيمان المسلمين جرت منذ عهد النبي الله إلى يومنا هذا أن يحلفوا بالنبي الله حتى أن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا حاكم أحدهم صاحبة قال: احلف لي بحق ما حواه هذا القبر، وبحق ساكن هذا القبر، يعني النبي النبي وكذلك بالحَرَم والمشاعر العظام، والرُّكن والمقام والمحراب وما يُتلى فيه.

قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيَحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَ نصب على الحال، أي وقت شروق الشمس. يقال: أشرقت الشمس أي أضاءت، وشرقت إذا طلعت. وقيل: هما لغتان بمعنى. وأشرق القوم أي دخلوا في وقت شروق الشمس. مثل أصبحوا وأمسوا، وهو المراد في الآية. وقيل: أراد شروق الفجر. وقيل: أوّل العذاب كان عند الصبح وامتد المروق الشمس، فكان تمام الهلاك عند ذلك. والله أعلم. و«الصيحة» العذاب. وتقدّم ذكر «سِجِّيل».

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞﴾ .

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ لِلمُتَوسِمِينَ ﴿ لِلمُتَوسِمِينَ ﴿ لِلمُتَوسِمِينَ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله

[٣٨٠٦] «للمتفرسين» وهو قول مجاهد. وروى أبو عيسى التّرمذيّ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال قال رسول الله ﷺ :

[٣٨٠٧] «اتّقوا فِراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله \_ ثم قرأ \_ ﴿إِن فِي ذَلِكَ لآياتٍ

<sup>[</sup>٣٨٠٦]ذكره الحكيم الترمذي ٢٧١ من حديث أبي سعيد الخدري، وهو بدون إسناد، وأخرجه الطبري ٢٢٨٤ من قول مجاهد، وهو الراجح والله أعلم.

<sup>[</sup>٣٨٠٧] أخرجه الترمذي ٣١٢٧ والعقيلي في الضعفاء ١٢٩/٤ وأبو نعيم في الحلية ٢٨١/١٠ و ١٨٢ و ١٨٢] و ١٨٠] الخطيب في تاريخ بغداد ٢٤٢/٧ وابن الجوزي في الموضوعات ١٤٥/٣ ـ ١٤٦ من حديث أبي سعيد، وفي إسناده عطية العوفي ضعيف. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١٤/١/٤٣ وأبو الشيخ ١٢٧ والطبراني في الكبير ٧٤٩٧ والقضاعي في مسند الشهاب ٦٦٣ من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف.

لِلمتوسّمِين». قال: هذا حديث غريب. وقال مقاتل وآبن زيد: للمتوسمين للمتفكرين. الضحاك: للناظرين. قال الشاعر (١):

أَوَ كلَّمــا وردَتْ عكــاظَ قبيلــةٌ بعثُـوا إلــيّ عــريفَهــم يتــوسّــم وقال قتادة: للمعتبرين. قال زهير:

وفيه نّ مَلْهً مَ للصديق ومنظَرٌ أنيتٌ لعينِ الناظر المتوسّمِ

وقال أبو عبيدة: للمتبصرين، والمعنى متقارب. وروى الترمذِيّ الحكيم من حديث ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ:

[٣٨٠٨] «إن للَّهِ عز وجل عباداً يعرفون الناس بالتوسَّم». قال العلماء: التوسّم تفعّل من الوَسْم، وهي العلامة التي يستدلّ بها على مطلوب غيرها. يقال: توسّمت فيه الخير إذا رأيت مِيسَم ذلك فيه؛ ومنه قول عبد الله بن رَوَاحة للنبيّ ﷺ:

إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت البصر

تــوسمتــه لمــا رأيــت مهــابــة عليه وقلت المرء من آل هاشم واتسم الرجل طلب كلاً الوَسْمِيّ. وأنشد:

وأصبحن كالدَّوْم النّواعِم غُدْوةً على وجْهةٍ من ظاعنٍ مُتَوَسّم التثبت وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من فَرْقك إلى قدمك. وأصل التوسّم التثبت والتفكر؛ مأخوذ من الوسّم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير وغيره، وذلك يكون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر. زاد غيره: وتفريغ القلب من حشو الدنيا، وتطهيره

وله شاهد أخرجه القضاعي ١٠٠٥ والبزار كما في المجمع ٢٦٨/١٠ من حديث أنس وقال الهيثمي: إسناده حسن اهـ وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة ٢٣ وله شاهد من حديث ثوبان ذكره السخاوي، فالحديث يقرب من الحسن لشواهده، والله أعلم. وانظر تفسير ابن كثير بتخريجي عند هذه الآية.

<sup>[</sup>٣٨٠٨]أخرجه الطبراني في الأوسط والبزار كما في المجمع ٢٦٨/١٠ والقضاعي ١٠٠٥ والحكيم الترمذي ص ٢٧١ من حديث أنس بن مالك، وقال الهيثمي: وإسناده حسن اهم وكذا حسنه السخاوي في المقاصد الحسنة ٢٣ وتقدم مع ما قبله.

<sup>(</sup>١) هو طريف بن تميم العنبري.

من أدناس المعاصي وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا. روى نَهْشَل عن ابن عباس "للمتوسمين" قال: لأهل الصلاح والخير. وزعمت الصوفية أنها كرامة. وقيل: بل هي استدلال بالعلامات، ومن العلامات ما يبدو ظاهراً لكل أحد وبأوّل نظرة، ومنها ما يخفي فلا يبدو لكل أحد ولا يدرك ببادىء النظر. قال الحسن: المتوسمون هم الذين يتوسمون الأمور فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. ومثله قول ابن عباس: ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد فقال أحدهما: أراه نجاراً، وقال الآخر: بل حدّاداً، فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال: كنت نجاراً وأنا اليوم حدّاد. وروي عن جُنْدُب بن عبد الله البَجَلِيّ أنه أتى على رجل يقرأ القرآن فوقف فقال: من سَمّع سمّع الله به، ومن راءى راءى الله به. فقلنا له: كأنك عرّضت بهذا الرجل، فقال: إن هذا يقرأ عليك القرآن اليوم ويخرج غداً حَرُورياً؛ فكان رأس الحُروريّة، واسمه مرداس. وروي عن الحسن البصري أنه دخل عليه عمرو بن عبيد فقال: هذا سيد فتيان البَصرة إن لم يحُدِث، فكان من أمره من القدر ما كان، حتى هجره عامة إخوانه. وقال لأيوب: هذا سيد فتيان أهل البصرة، ولم يستثن. وروى عن الشُّعْبِيِّ أنه قال لداود الأزْدي وهو يُماريه: إنك لا تموت حتى تُكُوك في رأسك، وكان كذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه قوم من مَذْحِج فيهم الأشتر، فصعّد فيه النظر وصوّبه وقال: أيّهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث. فقال: ما له قاتله الله! إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً؛ فكان منه في الفتنة ما كان. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أن أنس بن مالك دخل عليه، وكان قد مَرّ بالسوق فنظر إلى امرأة، فلما نظر إليه قال عثمان: يدخل أحدكم عليّ وفي عينيه أثر الزني! فقال له أنس: أوَحْياً بعد رسول الله على فقال لا! ولكن برهان وفراسة وصدق. ومثله كثير من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين.

الثانية: قال أبو بكر بن العربي: «إذا ثبت أن التوسم والتفرّس من مدارك المعاني فإن ذلك لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرّس. وقد كان قاضي القضاة الشامي المالكي ببغداد أيام كوني بالشام يحكم بالفراسة في الأحكام، جَرْياً على طريق إياس بن معاوية أيام كان قاضياً، وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءاً في الردّ عليه، كتبه لي بخطه وأعطانيه، وذلك صحيح؛ فإن مدارك الأحكام معلومة شرعاً مدركة قطعاً وليست الفراسة منها.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لِيَسَبِيلِ ثُمِقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَإِنَّهُمُ الْمِيامِ مُبِينِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُ الْمِيامُ الْمِيامِ مُبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ يعني قرى قوم لوط. ﴿ لِبَسَبِيلِ ثُمَقِيمٍ ﴿ أَي على طريق قومك يا محمد إلى الشام. ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَي لعبرة للمصَدِّقين. ﴿ وَإِن كَانَ أَصَّعَبُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ وَإِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانُوا أَصِحاب غِياض ورياض وشجر كَانَ أَصْعَبُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى عَلَى الشَّجر، والجمع الأَيْك. ويروى أن شجرهم كان دُوْماً وهو المُقْل. قال النابغة:

تَجْلُو بِقَادِمَتَيْ حمامة أَيْكةٍ بَرَداً أُسِفً لِثَاتُه بِالإِثْمِد

وقيل: الأيكة اسم القرية. وقيل اسم البلدة. وقال أبو عبيدة: الأيكة ولَيْكة مدينتهم، بمنزلة بكة من مكة. وتقدّم خبر شعيب وقومه. ﴿ وَإِنْهُمْ الْبِإِمَامِ مُبِينِ الْبُهُ أَي مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة يعتبر بهما من يمرّ عليهما.

## قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْعَنْ الْمِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ .

الحجر ينطلق على معان: منها حجر الكعبة. ومنها الحرام؛ قال الله تعالى: ﴿ وَجِجُرًا مُحَمُّورًا الله تعالى: ﴿ الفرقان: ٣٥] أي حراماً محرماً. والحجر العقل؛ قال الله تعالى: ﴿ لِذِي حِجْرِ فَي الفجر: ٥] والحِجْر حِجر القميص؛ والفتح أفصح. والحجر الفرس الأنثى. والحجر ديار ثمود، وهو المراد هنا، أي المدينة؛ قاله الأزهريّ. قتادة: وهي ما بين مكة وتبوك، وهو الوادي الذي فيه ثمود. الطبريّ: هي أرض بين الحجاز والشام، وهم قوم صالح. وقال: ﴿ ٱلمُرسَلِينَ ﴿ وهو صالح وحده، ولكن من كذب نبيًا فقد كذّب الأنبياء كلهم؛ لأنهم على دين واحد في الأصول فلا يجوز التفريق بينهم. وقيل: كذبوا صالحاً ومن تبعه ومن تقدّمه من النبيّين أيضاً. والله أعلم. روى البخاريّ عن ابن عمر:

[٣٨٠٩] أن رسول الله ﷺ لما نزل الحجر في غزوة تَبُوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. فقالوا: قد عَجَنًا وأستقينا. فأمرهم رسول الله ﷺ أن يُهَرِيقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين. وفي الصحيح عن آبن عمر:

<sup>[</sup>٣٨٠٩] صحيح. أخرجه البخاري ٣٣٧٨ و ٣٣٧٩ ومسلم ٢٩٨١ وابن حبان ٦٢٠٢ و ٦٢٠٣, والىيهقي في الدلائل ٥/ ٢٣٤ ومن حديث ابن عمر.

[٣٨١٠] أن الناس نزلوا مع رسول الله على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله على أن يُهَرِيقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تَرِدها الناقة. وروى أيضاً عن ابن عمر قال:

[٣٨١١] مررنا مع رسول الله على الحجر فقال لنا رسول الله على: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذَراً أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم» ثم زجر (١١) فأسرع.

قلت: فني هذه الآية التي بين الشارع حكمها وأوضح أمرها ثمان مسائل، استنبطها العلماء واختلف في بعضها الفقهاء، فأوّلها: كراهة دخول تلك المواضع، وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابر الكفار؛ فإن دخل الإنسان شيئاً من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي على من الاعتبار والخوف والإسراع. وقد قال رسول الله على الصفة التي أرشد إليها النبي

[٣٨١٢] «لا تدخلوا أرض بابلَ فإنها ملعونة».

مسألة: أمر النبي ﷺ بهرق ما استقوا من بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به لأجل أنه ماء سخط، فلم يجز الانتفاع به فراراً من سخط الله. وقال «اعلفوه الإبل»(٢).

قلت: وهكذا حكم الماء النجس وما يعجن به. وثانيها: قال مالك: إن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم؛ إذ لا تكليف عليها؛ وكذلك قال في العسل النجس: إنه يعلفه النحل. وثالثها: أمر رسول الله على بعلف ما عجن بهذا الماء الإبل، ولم يأمر بطرحه كما أمر في لحوم الحُمْر الإنسية يوم خَيْبَر (")؛ فدل على أن لحم الحُمْر أشد في التحريم وأغلظ في التنجيس. وقد:

<sup>[</sup>٣٨١٠] هو المتقدم.

<sup>[</sup>۳۸۱۱] صحیح. أخرجه البخاري ۳۳۸۱ و ۳۳۸۰ و ٤٤١٩ ومسلم ۲۹۸۰ وابـن حبـان ٦١٩٩ و ٦٢٠٠ وأحمد ٢/٩٦ و ١١٣ من حديث ابن عمر.

<sup>[</sup>٣٨١٢] لم أره بهذا اللفظ ويأتي حديث علي رقم ٣٨١٧ و ٣٨٢٦ ما يدل على ذلك.

<sup>(</sup>١) أي: أن النبي ﷺ زجر ناقته وأسرع.

<sup>(</sup>٢) هو بعض المتقدم قبل حديث واحد.

 <sup>(</sup>٣) يشير المصنف لحديث سلمة بن الأكوع عند البخاري ٢٤٧٧ و ٢٣٣١ وابن ماجه ٣١٩٥ وابن حبان
 ٥٢٧٦.

[٣٨١٣]: أمر رسول الله على بكسب الحجام أن يعلف الناضح (١) والرقيق، ولم يكن ذلك لتحريه ولا تنجيس. قال الشافعي: ولوكان حراماً له عامره أن يُطعِمه وقيقه؛ لأنه متعبد فيه كما تعبد في نفسه. ورابعها: في أمره على بعلف الإبل العجين دليل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها؛ خلافاً لمن منع ذلك من أصحابنا وقال: تطلق الكلاب عليها ولا يحملها إليهم. وخامسها: أمره في أن يستقوا من بئر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين، وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم؛ كما أن في الأوّل دليلاً على بغض أهل الفساد وذم ديارهم وآثارهم. هذا، وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات، لكن المقرون بالمحبوب محبوب، والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض؛ كما قال كُثير:

أحب لحبها السودان حتى أحبّ لحبها سود الكلاب وكما قال آخر (٢):

أمر على الديار ديار ليُلَى أقبّل ذا الجدار وذا الجدارا ودا الجدارا وما تلك الديار شَغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا

وسادسها: منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع وقال: لا تجوز الصلاة فيها لأنها دار سخط وبقعة غضب. قال أبن العربي: فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله ﷺ:

[٣٨١٤] «جعلت لي الأرض مسجداً وطَهوراً» فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة فيها. وقد روى الترمذي عن ابن عمر:

[٣٨١٥] أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلّى في سبعة مواطن: في المَزْبلة والمجزرة

<sup>[</sup>٣٨١٣] صحيح. أخرجه أبو داود ٣٤٢٢ والترمذي ١٢٧٧ وابن ماجه ٢١٦٦ والشافعي ١٦٦/٢ وابن حبان ٥١٥٤ ومالك ١٦٦/٢ وأحمد ٤٣٦/٥ من حديث ابن محيصة عن أبيه، وإسناده صحيح، ورجاله ثقات كلهم. وصحح إسناده الشيخ شعيب، وانظر صحيح أبي داود ٢٩٢٠.

<sup>[</sup>٣٨١٤] تقدم مراراً.

<sup>[</sup>٣٨١٥]أخرجه الترمذي ٣٤٦ وابن ماجه ٧٤٦ والطحاوي في المعاني ٢/٤٢١ والبيهقي ٢٢٩/٢ و ٢٣٠ من حديث ابن عمر.

قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه ا هـ وعن زيد هذا قال ابن حجر في التقريب: متروك. وانظر «إرواء الغليلة ٢٨٧.

<sup>(</sup>١) الناضح: البعير يستقى عليه.

<sup>(</sup>٢) هو مجنون ليلي.

والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله. وفي الباب عن أبي مَرْثُد وجابر وأنس: حديثُ ابن عمر إسناده ليس بذاك القويّ، وقد تُكُلِّم في زيد بن جَبيرة من قِبَل حفظه. وقد زاد علماؤنا: الدار المغصوبة والكنيسة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل، والأرض المغصوبة أو موضعاً تستقبل فيه نائماً أو وجه رجل أو جداراً عليه نجاسة. قال ابن العربيّ: ومن هذه المواضع ما مُنع لحق الغير، ومنه ما مُنع لحق الله تعالى، ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها؛ فما منع لأجل النجاسة إن فرش فيه ثوب طاهر كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك جائز في المدوّنة. وذكر أبو مصعب عنه الكراهة. وفرق علماؤنا بين المقبرة القديمة والجديدة لأجل النجاسة، وبين مقبرة المسلمين والمشركين؛ لأنها دار عذاب وبقعة سخط كالحِجر. وقال مالك في المجموعة: لا يُصلِّي في أعطان الإبل وإن فرش ثوباً؛ كأنه رأى لها علتين: الاستتار بها ونفارها فتفسد على المصلى صلاتُه، فإن كانت واحدة فلا بأس؛ كما كان النبيِّ ﷺ يفعل؛ في الحديث الصحيح. وقال مالك: لا يصلّي على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة. وكره آبن القاسم الصلاة إلى القبلة فيها تماثيل، وفي الدار المغصوبة، فإن فعل أجزأه. وذكر بعضهم عن مالك أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزي. قال ابن العربيّ: وذلك عندي بخلافُ الأرض فإن الدار لا تُدخل إلا بإذن، والأرض وإن كانت ملكاً فإن المسجدية فيها قائمة لا يبطلها الملك.

قلت: الصحيح ـ إن شاء الله ـ الذي يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع طاهر جائزة صحيحة. وما روي من قوله ﷺ:

[٣٨١٦] «إن هذا واد به شيطان» وقد رواه معمر عن الزهريّ فقال: واخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة. وقولِ عليّ:

[٣٨١٧] نهاني رسول الله ﷺ أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وقولِه عليه السلام حين مرّ بالحجرِ من ثمود:

[٣٨١٨] «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» ونهيه عن الصلاة في معاطن الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباب، فإنه مردود إلى الأصول المجتمع عليها والدلائل الصحيح مجيئها. قال الإمام الحافظ أبو عمر: المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلّها ما لم تكن فيها نجاسة متيقّنة

[٣٨١٨] تقدم برقم: ٣٨١١.

<sup>[</sup>٣٨١٦] مرسل. أخرجه مالك ١٤/١ عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأصله عند مسلم ٦٨٠ من حديث أبي هريرة. [٣٨١٧] يأتي بعد ثمانية أحاديث برقم ٣٨٢٦.

تمنع من ذلك، ولا معنى لاعتلال من أعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان، وموضع ملعون لا يجب أن تقام فيه الصلاة، وكل ما روي في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك مما في هذا المعنى، كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله عليه:

[٣٨١٩] «جُعلت لي الأرض كلها مسجداً وطَهوراً»، وقوله ﷺ مخبراً: إن ذلك من فضائله ومما خُصّ به، وفضائلُه عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص. قال ﷺ:

[۳۸۲۰] «أوتيت خمساً \_ وقد روي ستاً، وقد روي ثلاثاً وأربعاً، وهي تنتهي إلى أزيد من تسع، قال فيهن \_ «لم يؤتهن أحد قبلي بُعثت إلى الأحمر والأسود ونُصرت بالرُّعْب وجُعلت أمتي خير الأمم وأحِلت لي الغنائم وجُعلت لِي الأرض مسجداً وطَهوراً وأوتيت الشفاعة وبعثت بجوامع الكَلِم وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح الأرض فوضعت في يدي وأعطيت الكوثر وختِم بي النبيون» رواها جماعة من الصحابة. وبعضهم يذكر بعضها، ويذكر بعضهم ما لم يذكر غيره، وهي صحاح كلها. وجائز على فضائله الزيادة وغير جائز فيها النقصان؛ ألا ترى أنه كان عبداً قبل أن يكون نبيًا ثم كان نبيًا قبل أن يكون نبيًا رسولاً؛ وكذلك روي عنه. وقال: ﴿ وَمَا آدَرِي مَا يُفْعَلُ فِي وَلا بِكُر ۚ ﴾ [الأحقاف: ٩] ثم رسولاً؛ وكذلك روي عنه. وقال: ﴿ وَمَا تَأَخَّر ﴾ . [الفتح: ٢]وسمع رجلاً يقول له (١٠): يا خير البرية؛ فقال:

[٣٨٢١] «ذاك إبراهيم» وقال:

[٣٨٢٢] « لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن مَتّا» وقال:

[٣٨٢٣] «السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» ثم قال بعد ذلك كله:

[٣٨٢١] يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم ٢٣٦٩ وأبو داود ٤٦٧٢ وأبو يعلى ٣٩٤٨ وأحمد ١٧٨/٣ و ١٨٤ من حديث أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: «يا خير البرية!....».

[٣٨٢٢] تقدم.

[٣٨٢٣]أخرجه مسلم ٢٣٧٨ دون لفظ «السيد» ويأتي في سورة يوسف إن شاء الله. [٣٨٢٤] تقدم.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل يقوله وما أثبته يقتضيه السياق. والله أعلم.

فمن ها هنا قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا النقصان، وجائز فيها الزيادة. وبقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»(١) أجزنا الصلاة في المقبرة والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس. وقال ﷺ لأبي ذرّ:

[٣٨٢٥] «حيثما أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد» ذكره البخاري ولم يخص موضعاً من موضع. وأما من احتج بحديث ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن زيد بن جَبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر حديث الترمذيّ الذي ذكرناه (٢) فهو حديث انفرد به زيد بن جَبيرة وأنكروه عليه، ولا يعرف هذا الحديث مسنداً إلا برواية يحيى بن أيوب عن زيد بن جَبيرة. وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث، وكتب إليه عبد الله بن نافع لا أعلم من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الحُلُواني عن سعيد بن أبي مريم عن الليث، وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. وقد رُوي عن عليّ بن أبي طالب قال:

[٣٨٢٦] نهاني حبيبي أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفه، وأبو صالح الذي رواه عن علي هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري، بصري ليس بمشهور ولا يصح له سماع عن علي، ومَن دونه مجهولون لا يُعرفون. قال أبو عمر: وفي الباب عن علي من قوله غير مرفوع حديث حسن الإسناد، رواه الفضل بن دُكين قال: حدثنا المغيرة بن أبي الحُر الكِنْدي قال: حدّثني أبو العنبس حُجر بن عنبس قال: خرجنا مع علي إلى الحرورية، فلما جاوزنا سوريا وقع بأرض بابل، قلنا: يا أمير المؤمنين أمسيت، الصلاة الصلاة الصلاة فأبي أن يكلم أحداً. قالوا: يا أمير المؤمنين، قد أمسيت. قال بلي، ولكن لا أصلي في أرض خسف الله بها. والمغيرة بن أبي الحُر كوفي ثقة وقاله يحيى بن مَعين وغيره. وحُجر بن عنبس من كبار أصحاب علي. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال قال رسول الله علي .

<sup>[</sup>۳۸۲۰] أخرجه البخاري ۳۳۲۱ و ۳٤۲۰ ومسلم ۵۲۰ والنسائي ۲/۳۲ وابن ماجه ۷۵۳ وابن حبان ۱۵۹۸ و ۲۲۲۸ وأحمد //۱۲۰ و ۱۲۱من حديث أبي ذر.

<sup>[</sup>٣٨٢٦] ضعيف. أخرجه أبو داود ٤٩٠ من حديث علي، وهذا مرسل سعيد بن عبد الرحمن الغفاري لم يدرك علياً، انظر التقريب وفيه مجاهيل، وقد ضعفه القرطبي رحمه الله.

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدم قبل ثمانية أحاديث.

[٣٨٢٧] «الأرض كلُّها مسجد إلا المقبرةَ والحمام». قال الترمذيّ: رواه سفيان الثوريّ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبيّ ﷺ مُرْسَلا، وكأنه أثبت وأصح. قال أبو عمر: فسقط الإحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة، ولو ثبت كان الوجه ما ذكرنا. ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين: إن المقبرة في هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة؛ فإنه قال: المقبرة والحمام بالألف واللام؛ فغير جائز أن يُرَد ذلك إلى مقبرة دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه، فهو قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا خبر صحيح، ولا مدخل له في القياس ولا في المعقول، ولا دُلّ عليه فحوى الخطاب ولا خرج عليه الخبر. ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة المشركين من أحد وجهين: إما أن يكون من أجل أختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر؛ لأن كل موضع هم فيه بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك، وقد جلّ رنسول الله ﷺ أن يتكلم بما لا معنى له. أو يكون من أجل أنها بقعة سخط، فلو كان كذلك ما كان رسول الله ﷺ ليبني مسجده في مقبرة المشركين وينبِشها ويسوّيها ويبني عليها، ولو جاز لقائل أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكل من كره الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرة من مقبرة؛ لأن الألف واللام إشارة إلى الجنس لا إلى المعهود، ولو كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبيّنه ﷺ ولم يهمله؛ لأنه بعث مبيِّناً. ولو ساغ لجاهل أن يقول: مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول: حمام كذا؛ لأن في الحديث المقبرة والحمام. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة؛ غير جائز أن يقال: مزبلة كذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا؛ لأن التحكم في دين الله غير جائز.

وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيباً طاهراً نظيفاً جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر، أن صلاته ماضية جائزة. وقد تقدّم هذا في سورة «براءة». ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة؛ لأنها بقعة يعصى الله ويكفر به فيها، وليس كذلك المقبرة. وقد وردت السنة باتخاذ البيع والكنائس مساجد. روى النَّسائي عن طَلْق بن عليّ قال:

<sup>[</sup>٣٨٢٧] أخرجه أبو داود ٤٩٢ والترمذي ٣١٧ وابن ماجه ٧٤٥ وابن حبان ١٦٩٩ وابن خزيمة ٧٩٢ والحاكم ١٢٥٢ وأحمد ٩٦/٣ من حديث أبي سعيد الخدري صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. وذكره ابن حجر في التلخيص ٢٧٧/١ وقال: قال الدارقطني في العلل: المرسل المحفوظ. ورجح البيهقي المرسل أيضاً، وقال النووي في الخلاصة: هو ضعيف. وقال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال، وإذا كان الواصل له ثقة، فهو مقبول. قال ابن حجر: وله شواهد... اهد. وانظر صحيح أبي داود ٤٦٣ والإرواء ١٣٠٠/١.

[٣٨٢٨] خرجنا وَفْداً إلى النبيّ على فبايعناه وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بِيعة لنا، وذكر الحديث. وفيه: "فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بِيعتكم وأتخذوها مسجداً". وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص:

[٣٨٢٩] أن النبيّ الله أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم. وقد تقدّم في «براءة». وحسبك بمسجد النبي الله الذي أسّس على التقوى مبنياً في مقبرة المشركين؛ وهو حجة على كل من كره الصلاة فيها. وممن كره الصلاة في المقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين الثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيّ والشافعيّ وأصحابهم. وعند الثوريّ لا يعيد. وعند الشافعيّ أجزأه إذا صلى في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث المعلومة في ذلك، ولحديث أبي هريرة أن رسول الله على قال:

[٣٨٣٠] «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»، ولحديث أبي مَرْثَد الغَنوِيّ عن النبيّ على أنه قال:

[٣٨٣١] «لا تصلّوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد، ولا حجة فيهما؛ لأنهما محتملان للتأويل، ولا يجب أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلاً. ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه من خَطَل القول الذي لا يشتغل بمثله، ولا وجه له في نظر ولا في صحيح أثر.

وثامنها: الحائط يلقى فيه النَّتْن والعَذِرة ليكرم فلا يصلّى فيه حتى يسقى ثلاث مرات، لما رواه الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيّ ﷺ في الحائط يُلقى فيه العَذِرة والنّتُن قال:

<sup>[</sup>٣٨٢٨] حسن. أخرجه النسائي ٣٨/٢ و ٣٩ وفي الكبرى ٧٨٠ وابن حبان ١٦٠٢ والبيهقي في الدلائل ٢٨٢٨] حسن. ١٤٠٨ و ٥٤٣ وأحمد ٢/ ٨٨ و ٣٩ من حديث طلق بن علي، وإسناده قوي كما قال الشيخ شعيب.

<sup>[</sup>٣٨٢٩] أخرجه أبو داود ٤٥٠ من حديث عثمان بن أبي العاص، وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عياض قال في التقريب: مقبول ا هـ وهذا يعني أن الرجل شبه مجهول، فالإسناد لين.

<sup>[</sup>٣٨٣٠] أخرجه مسلم ٧٧٧ والترمذي ٤٤٤ و ٤٥١ والنسائي في الكبرى ١٣٩٠ من حديث ابن عمر. وفي الباب من حديث أبي هريرة عند الترمذي ٢٨٨٢ وابن حبان ٧٨٣.

<sup>[</sup>٣٨٣١] أخرجه مسلم ٩٧٢ والترمذي ١٠٥١ وأبو داود ٣٢٢٩ والنسائي ٢٧/٢ وابن خزيمة ٧٩٣ وابن حبان ٢٣٢٠ والحاكم ٣/ ٢٢١ وأحمد ١٣٥/٤ من حديث أبي مرثد الغنوي، وإسناده صحيح.

[٣٨٣٢] «إذا سُقي ثلاث مرات فصلّ فيه». وخرجه أيضاً من حديث نافع عن ابن مر:

[٣٨٣٣] أنه سئل عن هذه الحيطان التي تلقى فيها العَذِرات وهذا الزبل، أيصلّى فيها؟ فقال: إذا سقيت ثلاث مرات فصلّ فيها؟ ولك إلى النبيّ الخيلة الختلفا في الإسناد، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَكِتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُغْرِضِينَ ١٩٠٠ .

قوله تعالى: ﴿ وَءَالْيَنْكُهُمْ ءَايُلِينَا﴾ أي بآياتنا. كقوله: ﴿ ءَالِنَاعَدَاءَنَا﴾ [الكهف: ٦٦] أي بغدائنا. والمراد الناقة، وكان فيها آيات جَمّة: خروجها من الصخرة، ودُنُوُ نتاجها عند خروجها، وعظمها حتى لم تشبهها ناقة، وكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعاً. ويحتمل أنه كان لصالح آيات أخر سوى الناقة، كالبئر وغيره. ﴿ فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ شَيْ ﴾ أي لم يعتبروا.

قوله تعالى: ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصَّبِحِينَ ۞ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ .

النحت في كلام العرب: البَرْيُ والنَّجر. نحته ينحته (بالكسر) نحتاً أي براه. والنُّحاتة البُراية. والمِنحت ما يُنحت به. وفي التنزيل ﴿ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْجِتُونَ ۚ [الصافات: ١٩٥] أي تَنْجرون وتصنعون. فكانوا يتخذون من الجبال بيوتاً لأنفسهم بشدة قرتهم. ﴿ عَامِنِينَ مَن أَي مِن أَن تسقط عليهم أو تَخْرَب. وقيل: آمنين من الموت. وقيل: من العذاب. ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ هَ ﴾ أي في وقت الصبح، وهو نصب على الحال. وقد تقدم ذكر الصبحة في هود والأعراف. ﴿ فَأَ أَغْنَى عَنْهُم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ هِ فَي الحبال، ولا ما أعطوه من القوة.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةً ۗ فَاصِّفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ أي للزوال والفناء.

<sup>[</sup>٣٨٣٢] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٢٢٨/١ من حديث ابن عمر وفي إسناده أبان، وهو متروك، ولا يثبت حديثهُ.

<sup>[</sup>٣٨٣٣] أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٢٨ أيضاً، ومداره على أبان، وهو متروك.

[٣٨٣٤] «لقد جئتكم بالذَّبْح وبُعثت بالحصاد ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمة ومجاهد. وقيل: ليس بمنسوخ، وأنه أمرٌ بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم. والصفح: الإعراض؛ عن الحسن وغيره. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَقُ ﴾ أي المقدّر للخلق والأخلاق. ﴿ أَلْعَلِيمُ شِهَا﴾ بأهل الوفاق والنفاق.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْءَالَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ﴾ .

اختلف العلماء في السبع المثاني؛ فقيل: الفاتحة؛ قاله عليّ بن أبي طالب وأبو هريرة والربيع بن أنس وأبو العالية والحسن وغيرهم، ورُوي عن النبيّ على من وجوه ثابتة، من حديث أبيّ بن كعب وأبي سعيد بن المُعَلَّى. وقد تقدّم في تفسير الفاتحة (۱). وخرّج الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله على:

[٣٨٣٥] «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني». قال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا نص، وقد تقدّم في الفاتحة. وقال الشاعر:

نشدتكم بمنْ زِل القرآن أمِّ الكتاب السبع من مثاني

وقال ابن عباس: هي السبع الطُّوَل: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال والتوبة معاً؛ إذ ليس بينهما التسمية. روى النَّسائيّ حدَّثنا

<sup>[</sup>٣٨٣٤] مرسل. أخرجه الطبري ٢١٢٨٠ عن سفيان بن عيينة مرسلاً لكن بلفظ: «أنا نبي الرحمة، ونبي الملحمة، وبي الملحمة، وبعثت بالحصاد، ولم أبعث بالزراعة». وذكره السيوطي في الجامع الصغير ١٠٨/١ عن مجاهد مرسلاً، ونسبه لابن سعد، ورمز له بالصحة وفيه: «بعثت بالجهاد» بدل: «بعثت بالحصاد».

<sup>[</sup>٣٨٣٥] صحيح. أخرجه البخاري ٤٧٠٤ والترمذي ٣١٢٤ واللفظ له وأحمد ٤٤٨/٢ من حديث أبي هريرة. وكرره البخاري ٤٧٠٣ من حديث أبي سعيد بن المعلىٰ.

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه في أوائل تفسير الفاتحة.

علي بن حُجْر أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿ سَبِّعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ قال: السبع الطُّول، وسميت مثاني لأن العبر والأحكام والحدود ثُنيت فيها. وأنكر قوم هذا وقالوا: أنزلت هذه الآية بمكة، ولم ينزل من الطُّول شيء إذ ذاك. وأجيب بأن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم أنزله منها نجوماً، فما أنزله إلى السماء الدنيا فكأنما آتاه محمداً على وإن لم ينزل عليه بعد. وممن قال إنها السبع الطول: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال جرير:

جزى الله الفرزدق حين يُمْسِي مُضِيعاً للمفَصّل والمثاني

وقيل: المثاني القرآن كله؛ قال الله تعالى: ﴿ كِنْنَا مُّتَشَيْبِهَا مَّثَانِيَ ﴾ [الزمر: ٢٣]. هذا قول الضحاك وطاوس وأبو مالك، وقاله ابن عباس. وقيل له مثاني لأن الأنباء والقصص ثُنيت فيه. وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله ﷺ:

فقد كان نوراً ساطعاً يهتدى به يُخَصُّ بتنزيل القُران المعظم

أي القرآن. وقيل: المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمر والنهي والتبشير والإنذار وضرب الأمثال وتعديد نِعَم وأنباء قرون؛ قاله زياد بن أبي مريم. والصحيح الأوّل لأنه نصّ. وقد قدمنا في الفاتحة أنه ليس في تسميتها بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أنه إذا ورد عن النبيّ عَلَيْ وثبت عنه نص في شيء لا يحتمل التأويل كان الوقوف عنده.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقُرَءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ فَهُ إِضْمَارُ تَقَدَيْرُهُ: وَهُو أَنْ الْفَاتَحَةُ القرآنُ العظيم لاشتمالها على ما يتعلق بأصول الإسلام. وقد تقدّم في الفاتحة. وقيل: الواو مقحمة، التقدير: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني القرآن العظيم. ومنه قول الشاعر:

إلى المَلِك الْقَرم وابن الهمام وليثِ الكَتِيبةِ في المُزْدَخم

وقد تقدّم عند قوله: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

قوله تعالى: ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزَوَجَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُقْمِنِينَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزَوَجَا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَكَ ﴾ المعنى: قد أغنيتك بالقرآن عما في أيدي الناس؛ فإنه ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن؛ أي ليس منا من رأى أنه ليس يَغْنَى بما عنده من القرآن حتى يطمح بصره إلى زخارف الدنيا وعنده معارف المولى. يقال: إنه وافى

سبع قوافل من البُصْرَى وأذْرِعات ليهود قُريظة والنّضِير في يوم واحد، فيها البُرِّ والطيب والجوهر وأمتعة البحر، فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها وأنفقناها في سبيل الله، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَكَ سَبِعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ أي فهي خير لكم من القوافل السبع، فلا تمدُّن أعينكم إليها. وإلى هذا صار ابن عُيينة، وأورد قوله عليه السلام:

[٣٨٣٦] «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» أي من لم يستغن به. وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل الكتاب. ومعنى ﴿ أَزُو َ جُامِّنَهُمْ ﴾ أي أمثالاً في النعم، أي الأغنياء بعضهم أمثال بعض في الغني، فهم أزواج.

الثانية: هذه الآية تقتضي الزجر عن النشوّف إلى متاع الدنيا على الدوام، وإقبال العبد على عبادة مولاه. ومثله ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَبُجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَقْتِنَهُمْ فِيدًى ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَبُجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَا لِهِ وَلِي عَنِ النّبِي ﷺ أنه قال:

وكان الصلاة والسلام يتشاغل بالنساء، جبلة الآدمية وتشوّف الجلقة الإنسانية، ويحافظ على الطيب، ولا تقرّ له عين إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى. ويرى أن مناجاته أحرى على الطيب، ولا تقرّ له عين إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى. ويرى أن مناجاته أحرى من ذلك وأولى. ولم يكن في دين محمد الرهبانية والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية كما كان في دين عيسى، وإنما شرع الله سبحانه حنيفية سمحة خالصة عن الحرج خفيفة على الآدميّ، يأخذ من الآدمية بشهواتها ويرجع إلى الله بقلب سليم. ورأى القراء والمخلصون من الفضلاء الانكفاف عن اللذات والخلوص لرب الأرض والسموات اليوم أولى؛ لما غلب على الدنيا من الحرام، وأضطر العبد في المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته ومصانعة من تحرم مصانعته، فكانت القراءة أفضل، والفرار عن الدنيا أصوب للعبد وأعدل؛ قال على:

[٣٨٣٨] «يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غَنَماً يتبع بها شَعَف (١) الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن».

<sup>[</sup>٣٨٣٦] تقدّم.

<sup>[</sup>٣٨٣٧] حسن. أخرجه النسائي ١٦/٧ وأبو يعلى ٣٤٨٢ وأحمد ١٢٨ و ١٩٩ من حديث أنس، وإسناده حسن، وقد تقدم الكلام عليه.

<sup>[</sup>٣٨٣٨] صحيح. أخرجه البخاري ٦٤٩٥ من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>١) شعف الجبال: رؤوسها.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْرَنَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي ولا تحزن على المشركين إن لم يؤمنوا. وقيل: المعنى لا تحزن على ما مُتَّعوا به في الدنيا فلك في الآخرة أفضلُ منه. وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب فهم أهل العذاب. ﴿ وَالَخْفِضْ جَنَاحَكَ الْمُوَّمِنِينَ ﴿ اللهِ أَي أَلِنْ جَانِكُ لَمن آمن بك وتواضَعُ لهم. وأصله أن الطائر إذا ضمّ فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم قبضه على الفرخ، فجعل ذلك وصفاً لتقريب الإنسان أتباعه. ويقال: فلان خافض الجناح، أي وقور ساكن. والجناحان من أبن آدم جانباه؛ ومنه ﴿ وَاَضْمُمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [طه: ٢٢] وجناح الطائر يده. وقال الشاعر:

وحسبك فتية لرعيم قوم يمد على أخي سقم جناحا أي تواضعاً وليناً.

قوله تعالى: ﴿ وَقُلُ إِنِّتَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ۞ كَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ .

في الكلام حذف؛ أي إني أنا النذير المبين عذاباً، فحذف المفعول، إذ كان الإنذار يدل عليه، كما قال في موضع آخر: ﴿ أَنَذَرْتُكُمْ صَلِعِقَةً مِثْلُ صَلِعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ﴿ أَنَدُرَتُكُمْ صَلِعِقَةً مِثْلُ صَلِعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى المقتسمين؛ كقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى المقتسمين؛ كقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى المقتسمين، وقيل: المعنى كما أنزلنا بالمقتسمين، وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسمين، أي من العذاب وكفيناك المستهزئين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذي بغَوْا؛ فإنا كفيناك أولئك الرؤساء الذين كنت تلقى منهم ما تلقى.

وأختلف في «الْمُقْسَمِينَ» على أقوال سبعة: الأوّل: قال مقاتل والفراء: هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فأقتسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجها يقولون لمن سلكها: لا تغترُّوا بهذا الخارج فينا يدّعي النبوة؛ فإنه مجنون، وربما قالوا ساحر، وربما قالوا شاعر، وربما قالوا كاهن. وسُمُّوا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق، فأماتهم الله شرّ مِيتة، وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حَكَماً على باب المسجد، فإذا سألوه عن النبيّ قال: صدق أولئك. الثاني: قال قتادة: هم قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراً، وبعضه سحراً، وبعضه كهانة، وبعضه أساطير الأوّلين. الثالث: قال ابن عباس: هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وكذلك قال عكرمة: هم أهل الكتاب، وسُمّوا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين، فيقول بعضهم: هذه السورة لي وهذه السورة لك. وهو القول الرابع. الخامس: قال قتادة: قسموا كتابهم ففرّقوه وبددوه وحرّفوه. السادس: قال زيد بن أسلم: المراد قوم صالح، تقاسموا على ففرّقوه وبددوه وحرّفوه. السادس: قال تعالى: ﴿ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبُيِّتَنَامٌ وَاَهْ لَمُ ﴾ [النمل: ٤٩].

السابع: قال الأخفش: هم قوم اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البَخْتَرِيّ بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف ومنبّه بن الحجاج؛ ذكره الماورديّ.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ جَعَلُواْ الْقُرْءَانَ عِضِينَ ١٠٠٠ .

هذه صفة المقتسمين. وقيل: هو مبتدأ وخبره «لنسألنهم». وواحد العِضِين عِضَة، من عضيت الشيء تعضيه أي فرّقته؛ وكل فرقة عِضَة. وقال بعضهم: كانت في الأصل عِضْوَة فنقصت الواو، ولذلك جمعت عضين؛ كما قالوا: عِزِين في جمع عِزة، والأصل عِزْوة. وكذلك ثُبة وثبين. ويرجع المعنى إلى ما ذكرناه في المقتسمين. قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقيل: فرّقوا أقاويلهم فيه فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة وشعراً. عضوته أى فرقته. قال الشاعر ـ هو رؤبة ـ:

\* وليس دين الله بالمُعَضَّى \*

أي بالمفرّق. ويقال: نقصانه الهاء وأصله عضْهة؛ لأن العِضَه والعِضين في لغة قريش السحر. وهم يقولون للساحر: عاضِه وللساحرة عاضِهة. قال الشاعر:

أعسوذ بسربسي مسن النافِشا تِ في عُقد العاضِه المُعْضِه

وفي الحديث: لعن رسول الله على القرآن ونوعوا الكذب فيه، فقالوا: سحر والمستسجرة. والمعنى: أكثروا البُهْت على القرآن ونوعوا الكذب فيه، فقالوا: سحر وأساطير الأولين، وأنه مفترًى، إلى غير ذلك. ونظير عضة في النقصان شفة، والأصل شفهة. كما قالوا: سنة، والأصل سنَهة، فنقصوا الهاء الأصلية وأثبتت هاء العلامة وهي للتأنيث. وقيل: هو من العَضْه وهي النميمة. والعَضِيهة البهتان، وهو أن يعضَه الإنسان ويقول فيه ما ليس فيه. يقال عَضَهه عَضْها رماه بالبهتان. وقد أَعْضَهْت أي جئت بالبهتان. قال الكسائيّ: العِضَة الكذب والبهتان، وجمعها عضون؛ مثل عزة وعزون؛ قال تعالى: في الذين جَعلُوا القُرّة ان عضين الله الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ من العِضاة، وهي شجر الوادي ويخرج كالشوك.

قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُ مَ أَجْمَعِينٌ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ أَي لنسألن هؤلاء الذين جرى ذكرهم عما عملوا في الدنيا. وفي البخاري: وقال عِدة من أهل العلم في قوله: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكُنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكُنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ عَن لا إِلٰه إِلا الله.

قلت: وهذا قد روي مرفوعاً، روى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا الجارود بن معاذ قال: حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن ليث عن بشير بن نَهِيك عن أنس بن مالك عن رسول الله على قوله:

[٣٨٣٩] «فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» قال: «عن قول لا إله إلا الله» قال أبو عبد الله: معناه عندنا عن صدق لا إله إلا الله ووفائها؛ وذلك أن الله تعالى ذكر في تنزيله العمل فقال: ﴿عَمّا كَانُواْيعُمَلُونَ ﴿ عَمّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ عَمّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَم يقل عما كانوا يقولون، وإن كان قد يجوز أن يكون القول أيضاً عمل اللسان، فإنما المعنيّ به ما يعرفه أهل اللغة أن القول قولٌ والعملَ عملٌ. وإنما قال رسول الله ﷺ:

"عن لا إله إلا لله" أي عن الوفاء بها والصدق لمقالها. كما قال الحسن البصريّ: ليس الإيمان بالتحلّي ولا الدين بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ولهذا ما قال رسول الله ﷺ:

[٣٨٤٠] «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة» قيل: يا رسول الله، وما إخلاصها؟ قال: «أن تُحجزه عن محارم الله». رواه زيد بن أرقم. وعنه أيضاً قال قال رسول الله عليه:

[٣٨٤١] «إن الله عهد إليّ ألا يأتيني أحد من أمتي بلا إله إلا الله لا يخلط بها شيئاً إلا وَجَبت له الجنة» قالوا: يا رسول الله، وما الذي يخلط بلا إله إلا الله؟ قال: «حرصاً على الدنيا وجَمْعاً لها ومنعاً لها، يقولون قول الأنبياء ويعملون أعمال الجبابرة». وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:

[٣٨٤٢] «لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على -------

[٣٨٣٩]ضعيف جداً. أخرجه الترمذي ٣١٢٦ والطبري ٢١٣٩٧ من حديث أنس وقال الترمذي: هذا حديث غريب وروي عن أنس موقوفاً ا هـ والموقوف أخرجه الطبري ٢١٣٩٦.

فالمرفوع واو فيه ليث بن أبي سليم، ضعيف.

[٣٨٤٠] ضعيف جداً. أخرجه الحكيم الترمذي كما في الدر المنثور ٢/ ٢٣٧ (النساء: ) من حديث زيد بن أرقم.

وكذا أخرجه الطبراني في الكبير ٤٠٠٥ وقال الهيثمي في المجمع ١٨/١ (١٨): وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، وهو وضاع اهـ. وأما صدره، فهو صحيح، فقد ورد من حديث جابر عن معاذ بإسناد صحيح أخرجه ابن حبان ٢٠٠ والطبراني ٢٠/(٦٣) وأحمد ٢٣٦/٥ وله شاهد بنحوه من حديث. عثمان أخرجه مسلم ٢٦ وابن حبان ٢٠٠.

[٣٨٤١]ضعيف. أورده الحكيم الترمذي ٤٧/١ ـ ٤٨ من حديث زيد بن أرقم، وتفرده به دليل علىٰ وهنه. [٣٨٤٢] ذكره الحكيم الترمذي ٧٣/١ وذكره أيضاً من حديث أنس بنحوه. دينهم فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا: لا إله إلا الله رُدّت عليهم وقال الله كذبتم». أسانيدها في نوادر الأصول.

قلت: والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم، إلا من دخل الجنة بغير حساب على ما بيناه في كتاب (التذكرة). فإن قيل: وهل يسأل الكافر ويحاسب؟ قلنا: فيه خلاف، وذكرناه في التذكرة. والذي يظهر سؤاله، للآية وقوله: ﴿ وَقَوْلُهُ عَلَيْمُ اللّهُ مُ مَسْعُولُونَ اللّهُ وَالصافات: ٢٤] وقوله: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ وَلَا يُسْئُلُ عَن دُنُويهِ مُ الله عَلَى الله وقال: ﴿ وَلَا يُسْئُلُ عَن دُنُويهِ مُ الله عَلَى الله وقال: ﴿ وَلَا يُسْئُلُ عَن دُنُوية إِنسٌ وَلاَ جَانٌ إِنهُ عَلَيْمُ عَن رُبِهِمُ اللّهُ عَمْ وَلَهُ عَلَى دُنُوية إِنسٌ وَلاَ جَانٌ الله عَلى الله وقال الله على الله وقل الله على الله على الله القول. وقيل: ﴿ السّالله الله على الله والله الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله القول. وقيل: ﴿ السّالله الله الله الله الله على الله المؤمنين المكلفين؛ بيانُه قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ لَلْتَسْكُنُ يُومَهِ إِعْنِ ٱلنّجِيمِ هِ الله التكاثر: ١٨]. والقول بالعموم أولى كما ذكر. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِ بِنَ ۞ .

قوله تعالى: ﴿ فَأَصَّدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أي بالذي تؤمر به، أي بلّغ رسالة الله جميع الخلق لتقوم الحجة عليهم، فقد أمرك الله بذلك. والصدع: الشق. وتصدّع القوم أي تفرقوا؛ ومنه ﴿ يَوْمَ بِذِ يَصَّدُعُونَ ﴿ آلُوم: ٤٣] أي يتفرّقون. وصدعته فانصدع أي انشق. وأصل الصدع الفرق والشق. قال أبو ذُورَب يصف الحمار وأَتُنَه:

وكأنهن ربَابة وكأنه يَسَرٌ يُفيض على القِداح ويَصْدَع (١)

أي يفرق ويشق. فقوله: «أصدَع بِمَا تُؤْمَرُ» قال الفراء: أراد فأصدع بالأمر، أي أظهر دينك، فع «حما» مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن الأعرابي: معنى اصدع بما تؤمر، أي اقصد. وقيل: «فأصدع بما تؤمر» أي فرّق جمعهم وكلمتهم بأن

<sup>(</sup>١) الربابة: وعاء التي تجمع فيها السهام.اليسر: صاحب الميسر.

تدعوهم إلى التوحيد فإنهم يتفرّقون بأن يجيب البعض؛ فيرجع الصدع على هذا إلى صدع جماعة الكفار.

قوله تعالى: ﴿ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَي عن الاهتمام باستهزائهم وعن المبالات بقولهم، فقد برأك الله عما يقولون. وقال ابن عباس: هو منسوخ بقوله ﴿ فَأَقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]. وقال عبد الله بن عبيد: ما زال النبيِّ ﷺ مستخفياً حتى نزل قوله تعالى: «فاصدع بِما تؤمر» فخرج هو وأصحابه. وقال مجاهد: أراد الجهر بالقرآن في الصلاة. «وأعرض عن المشركين» لا تبال بهم. وقال ابن إسحاق: لما تمادَوْا في الشر وأكثروا برسول الله على الاستهزاء أنزل الله تعالى «فاصدع بِما تؤمر وأعِرض عن المشرِكين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع اللَّهِ إِلْها آخَرَ فسوف يعلمون». والمعنى: اصدع بما تؤمر ولا تخف غير الله؛ فإن الله كافيك مَن أذاك كما كفاك المستهزئين، وكانوا خمسة من رؤساء أهل مكة، وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهم، والعاص بن وائل، والأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة. والأسود بن عبد يَغُوث، والحارث بن الطُّلاطِلَة، أهلكهم الله جميعاً، قيل يوم بدر في يوم واحد؛ لاستهزائهم برسول الله ﷺ. وسبب هلاكهم فيما ذكر آبن إسحاق: أن جبريل أتى رسول الله ﷺ وهم يطوفون بالبيت، فقام وقام رسول الله ﷺ فمرّ به الأسود بن المطلب فرمي في وجهه بورقة خضراء فعَمِيَ ووجِعت عينه، فجعل يضرب برأسه الجدار. ومرّ به الأسود بن عبد يَغُوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه حَبَناً. (يقال: حَبن (بالكسر) حَبَنا وحُبن للمفعول عظم بطنه بالماء الأصفر، فهو أحبن، والمرأة حبناء؛ قاله في الصحاح). ومرّ به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله، وكان أصابه قبل ذلَّك بسنين، وهو يَجُرّ سَبَله<sup>(١)</sup>، وذلك أنه مرّ برجل من خزاعة يَريش نَبْلاً له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخَدش في رجله ذلك الخدش وليس بشيء، فانتقض به فقتله. ومرّ به العاص بن وائل فأشار إلى أَخْمَص رجله، فخرج على حمار له يريد الطائف، فرَبَض به على شِبْرِقة (٢) فدخلت في أُخْمَص رجله شوكةٌ فقتلته. ومرّ به الحارث بن الطُّلاطِلة، فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله<sup>(٣)</sup>. وقد ذُكر في سبب موتهم اختلاف قريب من هذا. وقيل: إنهم المراد بقوله تعالى: ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فُوْقِهِمْ ﴾ [النحل: ٢٦] . شبه ما أصابهم في موتهم بالسقف الواقع عليهم؛ على ما يأتي. قوله تعالى: ﴿ أَلَّذِيكَ يَجْعَلُونَ مَعَ أَللَّهِ إِلَيَّا ءَاخَرُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ أَلَّهِ إِلَيَّا ءَاخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِلَيَّا ءَاخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) السبل: الثياب المتدلية على الأرض.

<sup>(</sup>٢) الشبرق: نبت له شوك.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن إسحاق معضلًا، وهو غريب، ولا يصح، وابن إسحاق يروي المنكرات.

هذه صفة المستهزئين. وقيل: هو ابتداء وخبره «فسوف يعلمون».

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٠٠٠ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ ﴾ أي قلبك؛ لأن الصدر محل القلب. ﴿ يِمَا يَقُولُونَ ﴿ إِنَ اللهِ ويناله أصحابك من أعدائك.

قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ ﴾ .

فه مسألتان:

الأولى ـ قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّحْ ﴾ أي فافزع إلى الصلاة، فهي غاية التسبيح ونهاية التقديس؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: ﴿ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ ﴿ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ ﴿ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ ﴿ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ اللهِ وَلا خَفَاء أَن غاية القرب في الصلاة حال السجود، كما قال عليه السلام:

[٣٨٤٣] «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأخلصوا الدعاء». ولذلك خصّ السجود بالذكر.

الثانية ـ قال ابن العربي: ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن، وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس طهره الله، يسجد في هذا الموضع وسجدت معه فيها، ولم يره جماهير العلماء.

قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن ها هنا سجدةٌ عند أبي حذيفة ويَمَان بن رِئاب، ورأى أنها واجبة.

قوله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ١٠٠٠ .

فيه مسألة واحدة ـ وهو أن اليقين الموت. أمره بعبادته إذ قصّر عبادُه في خدمته، وأن ذلك يجب عليه.. فإن قيل: فما فائدة قوله «حتى يأتيك اليقين» وكان قوله: «واعبد ربك» كافياً في الأمر بالعبادة. قيل له: الفائدة في هذا أنه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاً ثمّ عبده مرة واحدة كان مطيعاً؛ وإذا قال «حتى يأتيك اليقين» كان معناه لا تفارق هذا حتى تموت. فإن قيل: كيف قال سبحانه «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ولم يقل أبداً؛ فالجواب أن اليقين أبلغ من قوله: أبداً؛ لاحتمال لفظ الأبد للحظة الواحدة ولجميع

<sup>[</sup>٣٨٤٣] صحيح. أخرجه مسلم ٤٨٢ والنسائي في الكبرى ٧٢٣ و ٢/ ٤٢١ من حديث أبي هريرة، وفيه: «فأكثروا» بدل «فأخلصوا».

الأبد. وقد تقدّم هذا المعنى. والمراد استمرار العبادة مدّة حياته، كما قال العبد الصالح: ﴿ وَأَقَصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوْةِ مَا دُمَتُ حَيَّا ﴿ وَالرَّهِ وَالرَّبِ اللهِ الرَّجِلِ إِذَا قَالَ الرَّجِلِ اللهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ على هذا أن الرجل إذا قال الأمرأته: أنت طالق أبداً، وقال: نويت يوماً أو شهراً كانت عليه الرجعة. ولو قال: طلقتها حياتَها لم يراجعها. والدليل على أن اليقين الموتُ حديثُ أمّ العلاء الأنصارية، وكانت من المبايعات، وفيه: فقال رسول الله ﷺ:

[٣٨٤٤] "أما عثمان \_ أعني عثمان بن مَظْعُون \_ فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له النخير واللّهِ ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به " وذكر الحديث. انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله! وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون له؛ يعني كأنهم فيه شاكون. وقد قيل: إن اليقين هنا الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك؛ قاله ابن شجرة؛ والأول أصح، وهو قول مجاهد وقتادة والحسن. والله أعلم. وقد روى جُبير بن نفير عن أبي مسلم الخَوْلانِيّ أنه سمعه يقول إن النبيّ على قال:

[٣٨٤٥] «ما أوحي إليّ أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إليّ أن سبّح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين».

[٣٨٤٤] صحيح. أخرجه البخاري ٢٦٨٧ من حديث أم العلاء.

<sup>[</sup>٣٨٤٥] ضعيف. أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٣١/٢ عن أبي مسلم الخولاني مرسلاً وأبو مسلم هو: عبد الله بن ثوب اليماني الزاهد الشامي، رَحَلَ يطلب النبي ﷺ، وتوفي النبي ﷺ وهو في الطريق، فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه.

ـ وأُخرجه الديلمي في زهر الفردوس ٩/٤ من حديث أبي ذر، وإسناده ضعيف لضعف عباد بن كثير .

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ

#### تفسير سورة النحل

وهي مكية كلّها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وتسمّى سورة النّعم بسبب ما عدّد الله فيها من نعمه على عباده. وقيل: هي مكية غيرَ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُهُ بِهِ أَنْ النحل: ١٢٦] الآية؛ نزلت بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أُحُد. وغيرَ قوله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرَ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧]. وغيرَ قوله: ﴿ وَأَصَبِرَ وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللّهِ ﴾ [النحل: ١٢٠]. وغيرَ قوله: ﴿ وَأَلّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ [النحل: ١١٠] الآية. وأما قوله: ﴿ وَالّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ [النحل: ١٤] فمكيّ، في شأن هجرة الحبشة. وقال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة، وهي قوله: ﴿ وَلَا يَسْفَلُونَ فَوْلُهِ . ﴿ إِلّهُ مُنَا قَلِيلًا ﴾ [النحل: ١٩] - إلى قوله - ﴿ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَإِنَا ﴾ [النحل: ١٩] - الى قوله - ﴿ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَإِنَا ﴾ [النحل: ١٩] .

قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْطِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسَتَعْجِلُوهُ ﴾ قيل: «أَتَى» بمعنى يأتي؛ فهو كقولك: إن أكرمتني أكرمتني أكرمتنى. وقد تقدّم أن أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه آتِ لا محالة، كقوله: ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَّحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصَّحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ [الأعراف: 33]. و «أمر اللَّه» عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. قال الحسن وابن جُريج والضحاك: إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه. وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل أن أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل أن تفرض عليهم، وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من كفار قريش وغيرهم، حتى قال النضر بن الحارث: ﴿ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَاهُو ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ قريش وغيرهم، حتى قال النضر بن الحارث: ﴿ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَاهُو ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ [الأنفال: ٣٢] الآية، فأستعجل العذاب.

قلت: قد يستدل الضحاك بقول عمر رضي الله عنه:

[٣٨٤٦] وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى

[٣٨٤٦] صحيح. أخرجه البخاري ٤٤٨٣ و ٤٠٢ من حديث أنس عن عمر بن الخطاب، وقد تقدم.

بدر؛ خرّجه مسلم والبخاري. وقد تقدم في سورة البقرة. وقال الزجاج: هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم، وهو كقوله: ﴿ حَتَى ٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ ﴾ [هود: ٤٠]. وقيل: هو يوم القيامة أو ما يدل على قربها من أشراطها. قال ابن عباس:

[٣٨٤٧] لما نزلت ﴿ أَفْتَرَبَ السَّاعَةُ وَانشَقَى الْقَمَرُ ﴿ إِلَى القمر: ١] قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد قَرُبت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون، فأمسكوا وانتظروا فلم يروا شيئاً، فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت ﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١] الآية. فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة، فامتدت الأيام فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت ﴿ أَمْرُ اللَّهِ » فوثب رسول الله على والمسلمون وخافوا؛ فنزلت ﴿ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ » فاطمأنوا، فقال النبيّ على: ﴿ بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بأصبعيه: السبابة والتي تليها. يقول: أن كادت لتسبقني فسبقتها. وقال ابن عباس: كان بعث النبيّ على من أشراط الساعة، وأن جبريل لما مرّ بأهل السموات مبعوثاً إلى محمد على قالوا الله أكبر، قد قامت الساعة.

قوله تعالى: ﴿ سُبَحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَي تَنزِيهاً له عما يصفونه به من أنه لا يقدر على بعث الأموات، أنه لا يقدر أحد على بعث الأموات، فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق، وذلك شرك. وقيل: «عَمَّا يُشْرِكُونَ» أي عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي، أي ارتفع عن الذين أشركوا به.

قوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَتَهِكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ ﴿ كَيَ إِلَٰهُ الْمَلَتَهِكَةَ بِالرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّهُ لَآ إِلَكَهُ

قرأ المفضّل عن عاصم "تَنَوَّل الملائكةُ" والأصل تتنزل، فالفعل مسند إلى الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش "تُنوَّل الملائكة" بالنون مسمى غير مسمى الفاعل. وقرأ الجُعْفي عن أبي بكر عن عاصم "نُنَوِّلُ الملائكةَ" بالنون مسمى الفاعل، والضمير فيه لاسم الله عز وجل. وروي عن قتادة "نُنزِل الملائكةَ" بالنون والتخفيف. وقرأ الأعمش "تَنزِل" بفتح التاء وكسر الزاي، من النزول. "الملائكةُ" رفعاً مثل ﴿ نَنَزَلُ المَلكَمِكَةُ ﴾ [القدر: ٤]. ﴿ بِالرُّوحِ ﴾ أي بالوحي من النزول. "الملائكةُ" رفعاً مثل ﴿ نَنَزَلُ المَلكَمِكَةُ ﴾ [القدر: ٤]. ﴿ بِالرُّوحِ ﴾ أي بالوحي وهو النبوة؛ قاله ابن عباس. نظيره ﴿ يُلِقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَكَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَكَهُ مِنْ عبادِهِ الباعه. وقيل أرواح الخلق؛ قاله مجاهد، لا ينزل ملك إلا ومعه روح. وكذا روي عن ابن عباس وقيل أرواح الخلق؛ قاله مجاهد، لا ينزل ملك إلا ومعه روح. وكذا روي عن ابن عباس بلا سند.

فالخبر واه بمرة، لكن لفظ «بعثت أنا والساعة كهاتين؛ صح من وجوه أخر.

أن الروح (١) خلق من خلق الله عز وجل كصور ابن آدم، لا ينزل من السماء مَلَك إلا ومعه واحد منهم. وقيل بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان، وهو معنى قول الزجاج. قال الزجاج: الروح ما كان فيه من أمر الله حياة بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيدة: الروح هنا جبريل. والباء في قوله: «بالروح» بمعنى مع، كقولك: خرج بثيابه، أي مع ثيابه. ﴿ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ أي بأمره. ﴿ عَلَى مَن يَشَاهُ مِنْ عَبَادِهِ ﴾ أي على الذين اختارهم الله للنبوة. وهذا ردّ لقولهم: ﴿ لَوَلا أُنزِلُ هَلَا اللهُ إِلا اللهُ إِلا اللهُ إِلا الله بالله في موضع نصب بنزع الخافض، أي بأن منه. ودلّ على ذلك قوله: «فأتقون». و «أنْ» في موضع نصب بنزع الخافض، أي بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله، فه «أن» في محل نصب بسقوط الخافض أو بوقوع الإنذار عليه.

### قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي للزوال والفناء. وقيل: «بالحق» أي للدلالة على قدرته، وأن له أن يتعبّد العباد بالطاعة وأن يحيي الخلق بعد الموت. ﴿ تَعَكَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ ﴾ أي من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق شيء.

#### قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطَّفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَّفَةٍ ﴾ لما ذكر الدليل على توحيده ذكر بعده الإنسان ومناكدته وتعدّي طوره. «والإنسان» اسم للجنس. وروي أن المراد به أُبَيّ بن خلف الجُمَحيّ، جاء إلى النبيّ ﷺ بعظم رَميم فقال:

[٣٨٤٨] أترى يحيي الله هذا بعد ما قد رمّ. وفي هذا أيضاً نزل ﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْتُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُو خَصِيمُ مُّبِينُ ﴿ آيَس: ٧٧] أي خلق الإنسان من ماء يخرج من بين الصلب والترائب، فنقله أطواراً إلى أن ولد ونشأ بحيث يخاصِم في الأمور. فمعنى الكلام التعجيب من الإنسان ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِي خَلَقَتُم ﴾ [يس: ٧٨] وقوله: ﴿ فَإِذَا هُو خَصِيمُ ﴾ أي مخاصِم، كالنسيب بمعنى المناسب. أي يخاصم اللَّه عز وجل

<sup>[</sup>٣٨٤٨] ذكره الواحدي ٥٥٩ هكذا بلا سند. ويأتي في أواخر سورة يسّ.

<sup>(</sup>١) لا يصح هذا عن ابن عباس، وإنما هو من الإسرائيليات.

في قدرته. و ﴿ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ ﴾ أي ظاهر الخصومة. وقيل: يبيّن عن نفسه الخصومة بالباطل. والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعَكُمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَكَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ﴾ . فيه ثلاث مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ ۚ لَما ذكر الإنسان ذكر ما مَنّ به عليه. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل، ويقال للمجموع ولا يقال للغنم مفردة. قال حسان:

عَفَتْ ذاتُ الأصابع فالجِواء إلى عَذْراءَ منزِلُها خَلاءُ(١) دِيارٌ من يَنِي الحَسْحَاسَ قَفْرٌ تُعَفِّيها الروامِسُ والسماء (٢) وكانــت لا يــزال بهــا أنيــس ﴿ خِــلال مُــرُوجِهــا نَعَــمٌ وشَــاءُ

فالنُّعم هنا الإبل خاصّةً. وقال الجوهري: والنُّعَم واحد الأنعام وهي الماء الراعية، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قال الفَرّاء: هو ذكّر لا يؤنث، يقولون: هذا نَعَم وارد، ويجمع على نُعْمان مثل حَمَل وحُمْلان. والأنعام تذكّر وتؤنث؛ قال الله تعالى: ﴿ مِّمَا فِي بُطُونِهِ ۦ ﴾ [النحل: ٦٦]. وفي موضع ﴿ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾ [المؤمنون: ٢١]. وانتصب الأنعام عطفاً على الإنسان، أو بفعل مقدَّرُ، وهو أوجه.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ دِفُّ مُ ﴾ الدِّفْء: السَّخانة، وهو ما اسْتُدْفِيء به من أصوافها وأوبارها وأشعارها، مَلاَبِسَ ولُحُف وقُطُف (٣). وروي عن ابن عباس: دفؤها نسلها؛ والله أعلم قال الجوهري في الصحاح: الدفء نِتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها؛ قال الله تعالى: «لكم فِيها دفُّء». وفي الحديث:

[٣٨٤٩] «لنا من دفئهم ما سلَّموا بالميثاق». والدفء أيضاً: السخونة، تقول منه: دَفيء الرجل دفَّاءة مثلُّ كَره كراهة. وكذلك دَفِيء دَفَّأ مثلُ ظمِيء ظمأ. والاسم الدِّفْء (بالكسر) وهو الشيء الذي يدفئك، والجمع الأدفاء. تقول: ما عليه دفء؛ لأنه اسم.

<sup>[</sup>٣٨٤٩] هو بعض حديث كتاب رسول الله ﷺ إلى وفد همذان ذكره الزمخشري بطوله في الفائق ٣/ ٣٣٣} وابن الجوزي في غريب الحديث ٣٤٠/١ وابن الأثير في النهاية ٢/١٢٤، ولم أره مسنداً، فلاحجة فيه.

ذات الأصابع، والجواء هما موضعان بالشام. وعذراء: قرية في طرف دمشق. (1)

الحسحاس: اسم رجل. والروامس: الرياح التي تثير التراب. **(Y)** 

القطف: كساء له خمل أي وبر.  $(\Upsilon)$ 

ولا تقول: ما عليك دَفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول: اقعد في دِفء هذا الحائط أي كِنه. ورجل دفيء على فَعِلٍ إِذا لبس ما يدفئه. وكذلك رجل دفآن وامرأة دفآى. وقد أدفأه الثوب وتدفأ هو بالثوب واستدفأ به، وادّفأ به وهو افتعل؛ أي لبس ما يدفئه. ودَفُؤت ليلتنا، ويوم دفيء على فعيل وليلة دفيئة، وكذلك الثوب والبيت. والمُدْفئة الإبل الكثيرة؛ لأن بعضها يدفىء بعضاً بأنفاسها، وقد يشدد. والمُدْفأة الإبل الكثيرة الأوبار والشحوم؛ عن الأصمعى. وأنشد الشماخ:

وكيف يَضِيع صاحبُ مُدْفاتٍ على أثباجهن (١) من الصَّقيع

قوله تعالى: ﴿وَمَنكَفِعُ﴾ قال ابن عباس: المنافع نسل كل دابة. مجاهد: الركوب والحمل والألبان واللحوم والسمن. ﴿ وَمِنَّهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ﴾ أفرد منفعة الأكل بالذكر لأنها معظم المنافع. وقيل: المعنى ومن لحومها تأكلون عند الذبح.

الثالثة \_ دلت هذه الآية على لباس الصوف، وقد لبسه رسول الله على والأنبياء قبله كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة:

[ ٣٨٥٠] فغسل وجهه وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين... الحديث، خرجه مسلم وغيره. قال ابن العربيّ: وهو شعار المتقين ولباس الصالحين وشارة الصحابة والتابعين، وأختيار الزهاد والعارفين، وهو يلبس ليّناً وخشناً وجيداً ومُقارباً (٢) ورديئاً، وإليه نسب جماعة من الناس الصوفية؛ لأنه لباسهم في الغالب، فالياء للنسب والهاء للتأنيث. وقد أنشدني بعض أشياخهم بالبيت المقدس طهره الله:

تشاجر الناس في الصوفيّ واختلفوا فيه وظنوه مشتقاً من الصوفي ولست أنْحَل هذا الاسم غيرَ فتّى صافىَ فصوفي حتى سُمِّيَ الصوفي قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيمُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونَ ثَنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَل

الجمال ما يتجمّل به ويتزين. والجمال: الحسن. وقد جَمُل الرجل (بالضم) جمالاً فهو جميل، والمرأة جميلة، وجملاء أيضاً؛ عن الكسائي. وأنشد:

فهــي جَمْــلاء كبــدر طــالــع بـنّت الخلـق جميعـاً بـالجمـال وقول أبي ذؤيب:

<sup>[</sup>٣٨٥٠] أخرجه مسلم ٢٧٣ وقد تقدم.

<sup>(</sup>١) الثبيج: وسط الشيء ومعظمه.

<sup>(</sup>٢) أي بين الجيد والرديء.

#### جمالك أيها القلب القريح

يريد: الزم تجمّلك وحياءك ولا تجزع جزعاً قبيحاً. قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب المخِلْقة، ويكون في الأخلاق الباطنة، ويكون في الأفعال. فأما جمال المخِلْقة فهو أمر يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلائماً، فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك ولا نسبته لأحد من البشر. وأما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العِلم والحكمة والعدل والعِفة، وكظم الغيظ وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب المنافع فيهم وصرف الشرعهم. وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة، وهو مرئيّ بالأبصار موافق للبصائر. ومن جمالها كثرتُها وقول الناس إذا رأوها هذه نعم فلان؛ قاله السدّيّ. ولأنها إذا راحت توفّر حسنها وعظم شأنها وتعلقت القلوب بها؛ لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسنمة وضروعاً؛ قاله قتادة. ولهذا المعنى قدّم الرّواح على السراح لتكامل درّها وسرور النفس جمال حين تروح إلى المرعى وتسرح بها إذ ذاك. والله أعلم. وروى أشهب عن مالك قال: يقول الله عز وجل ﴿ وَلَكُمُ فِيها عليه. والرّواح رجوعها بالعشيّ من المرعى، والسّراح بالغداة؛ تقول: سَرَحتُ الإبل عليه. والرّواح وسروحاً إذا غدوت بها إلى المرعى فخليتها، وسرحت هي. المتعدّي واللازم واحد.

قوله تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَتْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِفِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسَ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ (إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسَ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ (نَ) ﴿ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ ﴾ الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام وغيره، وهو ما يثقل الإنسانَ حمله. وقيل: المراد أبدانهم؛ يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٢]. والبلد مكة، في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه على الظهر. وشِقّ الأنفس: مشقتها وغاية جهدها. وقراءة العامة بكسر الشين. قال الجوهري: والشّق المشقة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ لَمْ تَكُونُوا بَكِيْمِهِ إِلّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِنَ ﴾ وهذا قد يفتح، حكاه أبو عبيدة. قال المهدويّ: وكسر الشين وفتحها في "شِق» متقاربان، وهما بمعنى المشقة، وهو من الشق في العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها كالمشقة من الإنسان. وقال الثعلبي: وقرأ أبو جعفر "إلا بشَقّ الأنفس» وهما ينال منها كالمشقة من الإنسان. وقال الثعلبي: وقرأ أبو جعفر "إلا بشَقّ الأنفس» وهما

لغتان، مثل رِق ورَق وجِص وجَص ورِطل ورطل. وينشد قول الشاعر<sup>(۱)</sup> بكسر الشين وفتحها:

وذي إبسل يَسْعَسى ويحسِبهُا له أخِسي نَصَب من شَقّها ودُؤوبِ

ويجوز أن يكون بمعنى المصدر، من شَقَقت عليه أشَق شَقًا. والشِّق أيضاً بالكسر النصف، يقال: أخذت شِق الشاة وشِقة الشاة. وقد يكون المراد من الآية هذا المعنى؛ أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوّة وذهاب شِق منها، أي لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكم وذهاب النصف الآخر. والشِّق أيضاً الناحية من الجبل. وفي حديث أمّ زرع:

[٣٨٥١] وجدني في أهل غُنيمة بِشَق. قال أبو عبيد: هو اسم موضع. والشق أيضاً: الشقيق، يقال: هو أخي وشِق نفسي. وشِقّ اسم كاهن من كهان العرب. والشق أيضاً: الجانب؛ ومنه قول أمرىء القيس:

إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بِشقٌ وتحتي شِقُها لـم يُحـوّلِ فهو مشترك.

الثانية \_ مَن الله سبحانه بالأنعام عموماً، وخَصّ الإبل هنا بالذكر في حمل الأثقال على سائر الأنعام؛ فإن الغنم للسّرْح والذبح، والبقر للحرث، والإبل للحمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه:

[٣٨٥٢] «بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجباً وفزعاً أبقرةٌ تكلم»؟ فقال رسول الله ﷺ: "وإني أومِن به وأبو بكر وعمر». فدل هذا الحديث على أن البقر لا يحمل عليها ولا تركب، وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرِّسْل (٢٠).

الثالثة \_ في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها، ولكن

<sup>[</sup>٣٨٥١] صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري ٥١٨٩ ومسلم ٢٤٤٨ والترمذي في الشمائل ٢٥١ وابن حبان ٧١٠٤ ومن حديث عائشة.

<sup>[</sup>٣٨٥٢] صحيح. أخرجه البخاري ٣٤٧١ ومسلم ٢٣٨٨ والترمذي ٣٦٧٧ وابن حبان ٦٤٨٥ و ٦٤٨٦ وأحمد ٢٤٥/٢ و ٢٤٦ من حديث أبي هريرة بأتم منه.

<sup>(</sup>١) هو النمر بن تولب.

<sup>(</sup>٢) الرِّسل: اللبن.

على قدر ما تحتمله من غير إسراف في الحمل مع الرفق في السير. وقد أمر النبي ﷺ بالرفق بها والإراحة لها ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[٣٨٥٣] "إذا سافرتم في الخِصْب فأعطُوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السّنَة فبادروا بها نِقْيَها" (1) رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن مَعْدان. وروى معاوية بن قُرّة قال: كاذ لأبي الدّرداء جمل يقال له دمون، فكان يقول: يا دمون، لا تخاصمني عند ربك. فالدواب عُجم لا تقدر أن تحتال لنفسها ما تحتاج إليه، ولا تقدر أن تُفصح بحوائجها، فمن ارتفق بمرافقها ثم ضيّعها من حوائجها فقد ضيع الشكر وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. وروى مطر بن محمد قال: حدّثنا أبو داود قال حدّثنا ابن خالد قال حدّثنا المسيّب بن آدم قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب جمّالاً وقال: تحمل على بعيرك ما لا يطيق.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾. فيه ثمان مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَٱلْخَيْلَ ﴾ بالنصب معطوف، أي وخلق الخيل. وقرأ أبن أبي عَبْلة «والخيلُ والبِغالُ والحمِيرُ» بالرفع فيها كلها. وسُمِّيت الخيل خيلا لاختيالها في المِشْية. وواحد الخيل خائل، كضائن واحد ضينن. وقيل لا واحد له. وقد تقدم هذا في «آل عمران»، وذكرنا الأحاديث هناك. ولما أفرد سبحانه الخيل والبغال والحمير بالذكر دل على أنها لم تدخل تحت لفظ الأنعام. وقيل: دخلت ولكن أفردها بالذكر لما يتعلق بها من الركوب؛ فإنه يكثر في الخيل والبغال والحمير.

الثانية ـ قال العلماء: ملّكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لنا، وأباح لنا تسخيرها والانتفاع بها رحمة منه تعالى لنا، وما ملكه الإنسان وجاز له تسخيره من الحيوان فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم، لا اختلاف بينهم في ذلك. وحكم كراء الرواحل والدواب مذكور في كتب الفقه.

<sup>&#</sup>x27; [۳۸۵۳] صحیح. أخرجه مسلم ۱۹۲۱ وأبو داود ۲۵۹۹ والترمذي ۲۸۵۸ وابن حبان ۲۷۰۳ و ۲۷۰۰ وأحمد ۲۳۰۷ و ۳۳۷/۲

<sup>(</sup>١) أي إذا سافرتم في القحط، فعجّلوا السير كي لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف.

الثالثة ـ لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدواب والرواحل للحمل عليها والسفر بها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ ﴾ الآية. وأجازوا أن يُكرِي الرجل الدابة والراحلة إلى مدينة بعينها وإن لم يُسمّ أين ينزل منها، وكم من مَنْهل ينزل فيه، وكيف صفة سيره، وكم ينزل في طريقه، واجتزوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال علماؤنا: والكراء يجري مجرى البيوع فيما يحل منه ويحرم. قال ابن القاسم فيمن اكترى دابة إلى موضع كذا بثوب مَرويّ (١) ولم يصف رُقعته وذرعه: لم يجز؛ لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع، ولا يجيز في ثمن الكراء إلا ما يجوز في ثمن البيع.

قلت: ولا يُختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. قال ابن المنذر: وأجمع كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة شعير. فحمل عليها ما أشترط فتلفت أن لا شيء عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير. واختلفوا فيمن اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة فحمل عليها أحد عشر قفيزاً، فكان الشافعيّ وأبو ثَوْر يقولان: هو ضامن لقيمة الدابة وعليه الكراء. وقال ابن أبي لَيْلَى: عليه قيمتها ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو أن عليه الكراء وعليه جزء من أجر وجزء من قيمة الدابة بقدر ما زاد من الحمل؛ وهذا قول النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحب مالك: لا ضمان عليه في قول مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَغْدح الدابة، ويُعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة، ولرب الدابة أجر القفيز الزائد مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. وذلك بخلاف مجاوزة المسافة؛ لأن مجاوزة المسافة تَعَدُّ كله فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيره. والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إذنٌ وتعدّ، فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيره. والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إذنٌ وتعدّ، فإذا كانت الزيادة لا تعطب في مثلها عُلم أن هلاكها مما أذن له فيه.

الرابعة \_ واختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة بأجر معلوم إلى موضع مسمّى، فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المصير إليه. فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضمن وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا قال الثوري. وقال أبو حنيفة: الأجر له فيما سمّى، ولا أجر له فيما لم يسم؛ لأنه خالف فهو ضامن، وبه قال يعقوب. وقال الشافعيّ: عليه الكراء الذي سمّى، وكراء المثل فيما جاوز ذلك، ولو عطِبت لزمه قيمتها. ونحوه قال الفقهاء السبعة، مشيخة أهل المدينة قالوا: إذا بلغ المسافة ثم زاد فعليه كراء الزيادة إن سلمت وإن هلكت ضمن. وقال أحمد وإسحاق

<sup>(</sup>١) نسبة إلىٰ مرو، بلدة بفارس.

<sup>(</sup>٢) القفيز: نوع من المكاييل.

وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر: وبه نقول. وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها ثم زاد ميلاً ونحوه أو أميالاً أو زيادة كثيرة فعطبت الدابة، فلربّها كراؤه الأول والخيار في أخذه كراء الزائد بالغاً ما بلغ، أو قيمة الدابة يوم التعدّي. ابن المَوّاز: وقد روي أنه ضامن ولو زاد خُطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في زيادة الحميل ونحوه: وأما ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن. وقال ابن حبيب عن ابن الماجشُون وأَصْبَغ: إذا كانت الزيادة يسيرة أو جاوز الأمد الذي تكاراها إليه بيسير، ثم رجع بها سالمة إلى موضع تكاراها إليه فماتت، أو ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه، فليس له إلا كراء الزيادة، كردّه لما تسلّف من الوديعة. ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها سوقها فهو ضامن، كما لو ماتت في مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة يسيرة مما يعلم أن ذلك مما لم يُعِن على قتلها فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد ردّه لا محالة. وإن كانت الزيادة كثيرة فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها.

الخامسة - قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْحَيْلُ وَٱلْحِعَالَ وَنحوه عن وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه عن أشهب. ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن الله تعالى لما نص على الركوب والزينة دل على أن ما عداه بخلافه. وقال في الأنعام: ﴿ وَمِنْهَا ثَمُّ اللَّهُ عَلَى الْكُونُ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ منها من الدّفء والمنافع، فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها. وبهذه الآية أحتج ابن عباس والحكم بن عُيئنة، قال الحكم: لحوم الخيل حرام في كتاب الله، وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل وهذه للركوب. وسئل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرهها، وتلا هذه الآية وقال: هذه للأكل. وبه قال مالك وأبو قبلها «والأنعام خلقها لكم فيها دِفْءٌ ومنافِعُ» ثم قال: هذه للأكل. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيّ ومجاهد وأبو عبيد وغيرهم، وأحتجوا بما خرجه أبو داود والنّسائي والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم عن صالح بن يحيى بن المِقْدام بن مَعْدِيكرِب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد:

[٣٨٥٤] أن رسول الله ﷺ نهى يوم خَيْبَر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير،

<sup>[</sup>٣٨٥٤] غريب. أخرجه أبو داود ٣٧٩٠ والنسائي في الكبرى ٤٨٤٤ والدارقطني ٢٨٧/٤ من حديث خالد. قال أبو داود: هذا حديث منسوخ، وقال البخاري في تاريخه: صالح بن يحيىٰ بن المقدام فيه نظر، وقال البيهقي في المعرفة: إسناده مضطرب. وانظر تفسير الشوكاني ١٣٦٤ بتخريجي.

وكلّ ذي ناب من السباع أو مِخْلَب من الطير. لفظ الدّارَقُطْنِيّ. وعند النّسائي أيضاً عن خالد بن الوليد أنه سمع النبيّ ﷺ يقول:

[٣٨٥٥] «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». وقال الجمهور من الفقهاء والمحدّثين: هي مباحة. وروي عن أبي حنيفة. وشُذّت طائفة فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكَم كما ذكرنا، وروي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث روايات عنه الرُّويانِيِّ في بحر المذهب على مذهب الشافعيّ.

قلت: الصحيح الذي يدلّ عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل، وأن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة. أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل؛ إذ لو دلّت عليه لدلّت على تحريم لحوم الحُمُر، والسورة مكية، وأيّ حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحُمر عام خَيْبر وقد ثبت في الأخبار تحليلُ الخيل على ما يأتي. وأيضاً لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من منافعها وأهم ما فيها، وهو حمل الأثقال والأكل، ولم يذكر الركوب ولا الحرث بها ولا غير ذلك مصرّحاً به، وقد تُركب ويحرث بها؛ قال الله تعالى: ﴿ اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَعْمَ التَّمَ الْعَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْ اللّه الله الله عليه على المنافعها والمقصود منها، ولم يذكر حمل في الخيل: «لِتركبوها وزينة» فذكر أيضاً أغلب منافعها والمقصود منها، ولم يذكر حمل الأثقال عليها، وقد تحمل كما هو مشاهد فلذلك لم يذكر الأكل. وقد بيّنه نبيّه عليه السلام الذي جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتي، ولا يلزم من كونها خلقت للركوب السماء المقتل ا

[٣٨٥٦] نهى رسول الله ﷺ يوم خَيْبَر عن لحوم الحُمُر الأهلية وأذِن في لحوم الخيل. وقال النسائيّ عن جابر:

" [٣٨٥٧] أطعمنا رسول الله ﷺ يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحُمُّر. وفي

<sup>[</sup>٣٨٥٥] غريب. أخرجه النسائي في الكبرى ٤٨٤٣ من حديث خالد بن الوليد، وإسناده لين لأجل صالح بن يحيى. لكن الجمهور على خلافه وأن ذكر الخيل فيه شاذ، يعارضه أحاديث صحيحة منها الآتي وما

<sup>[</sup>٣٨٥٦] صحيح. أخرجه البخاري ٤٢١٩ و ٥٥٢٠ ومسلم ١٩٤١ وأبو داود ٣٧٨٨ والنسائي ٧/ ٢٠١ وابن حبان ٥٢٧٣ وأحمد ٣٦١/٣ من حديث جابر.

<sup>[</sup>٣٨٥٧] أخرجه النسائي في الكبرى ٤٨٤١ و ٦٦٤٣ من حديث جابر. وإسناده حسن رجاله ثقات.

رواية عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله على في فإن قيل: الرواية عن جابر بأنهم أكلوها في خَبْبَر حكاية حال وقضيّة في عَيْن، فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة، ولا يحتج بقضايا الأحوال. قلنا: الرواية عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون لحوم التخيل على عهد رسول الله على في يزيل ذلك الاحتمال، ولئن سلمناه فمعنا حديث أسماء قالت:

[٣٨٥٨] نَحَرْنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم. وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة النص فإنما هو دعوى، لا يُلتفت إليه ولا يعرّج عليه. وقد روى الدّارقطنيّ زيادة حسنة ترفع كل تأويل في حديث أسماء، قالت أسماء:

[٣٨٥٩] كان لنا فرس على عهد رسول الله على أرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها. فذَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق. فإن قيل: حيوان من ذوات الحوافر فلا يؤكل كالحمار؟ قلنا: هذا قياس الشبه وقد اختلف أرباب الأصول في القول به، ولئن سلمناه فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظِلْف وقد باين ذوات الأظلاف، وعلى أن القياس إذا كان في مقابلة النص فهو فاسد الوضع لا التفات إليه. قال الطبريّ: وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل دليل على جواز أكل ما ذكر للركوب.

السادسة \_ وأما البغال فإنها تلحق بالحمير، إن قلنا إن الخيل لا تؤكل؛ فإنها تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا إن الخيل تؤكل، فإنها عين متولدة من مأكول وغير مأكول فغلّب التحريم على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود بين كافرين أحدهما من أهل الذكاة والآخر ليس من أهلها، لا تكون ذكاة ولا تحلّ به الذبيحة. وقد مضى في «الأنعام» الكلام في تحريم الحُمُر فلا معنى للإعادة. وقد علّل تحريم أكل الحمار بأنه أبدى جوهره الخبيث حيث نزا على ذكر وتلوّط؛ فسمّى رجساً(۱).

السابعة ـ في الآية دليل على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لأن الله سبحانه منّ علينا بما أباحنا منها وكرمنا به من منافعها، فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يَسَار عن عِرَاك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله على قال:

<sup>[</sup>٣٨٥٨] صحيح. أخرجه البخاري ٥٥١٩ ومسلم ٢٩٤٢ وابن ماجه ٣١٩٠ وابن حبان ٥٢٧١ والدارقطني ٢٩٠/٤ والشافعي ٢/٢٧٢ وأحمد ٣٤٥/٦ من حديث أسماء.

<sup>[</sup>٣٨٥٩]لفظ الدارقطني ٤/ ٢٩٠، وإسناده ضعيف، فيه مؤمل بن إسماعيل، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) لا أصل لهذا الكلام، وإنما هو من الإسرائيليات. ثم إن أكله كان مباحاً ثم نُسخ.

[٣٨٦٠] «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». وروى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله على قال:

[٣٨٦١] «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق». وبه قال مالك والشافعيّ والأوزاعيّ والليث وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن كانت إناثاً كلها أو ذكوراً وإناثاً، ففي كل فرس دينار إذا كانت سائمة، وإن شاء قوّمها فأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. وأحتج بأثر عن النبيّ على أنه قال:

[٣٨٦٢] «في الخيل السائمة في كل فرس دينار» وبقوله ﷺ:

[٣٨٦٣] «الخيل ثلاثة...» الحديث. وفيه: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها». والجواب عن الأوّل أنه حديث لم يروه إلا غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قال الدّارَقُطْنِيّ: تفرّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداً، ومَن دونه ضعفاء. وأما الحديث فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النّفير وتعيّن بها لقتال العدو إذا تعيّن ذلك عليه، ويحمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك، وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك، كما يتعيّن عليه أن يطعمهم عند الضرورة، فهذه حقوق الله في رقابها؛ فإن قيل: هذا هو الحق الذي في ظهورها وبقي الحق الذي في رقابها؛ قيل: قد روي:

[٣٨٦٤] «لا ينسى حقّ الله فيها» ولا فرق بين قوله: «حق الله فيها» أو «في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحق يتعلّق بجملتها. وقد قال جماعة من العلماء: إن الحق هنا حُسْن ملكها وتعهّد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث:

<sup>[</sup>٣٨٦٠] صحيح. أخرجه البخاري ١٤٦٤ ومسلم ٩٨٢ وأبو داود ١٥٩٥ والترمذي ٦٢٨ والنسائي ٥/٥٣ وابن ماجه ١٨١٢ و ٢٤٢ و ٢٥٢ من حابن ١٣٧١ والشافعي ٢٧٧/١ ومالك ٢٧٧/١ وأحمد ٢/٢٤٢ و ٢٥٤ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٣٨٦١] صحيح. أُخرَجه مسلم ٩٨٢ وأبو داود ١٩٥٤ وابن حبان ٣٢٧٢ وابن خزيمة ٢٢٨٩ والبيهقي ١٩٧٨ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٣٨٦٢] واه بمرة. أخرجه الدارقطني ١٢٦/٢ والبيهقي ١١٩/٤ من حديث جابر وقال الدارقطني: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جداً، ومن دونه ضعفاء ا هـ وانظر نصب الراية ٣٥٨/٢. [٣٨٦٣] تقدم.

<sup>[</sup>٣٨٦٤] هو الحديث المتقدم قبل حديث.

<sup>(</sup>١) راجع الميزان ٢٣٧/٤.

[٣٨٦٥] «لا تتخذوا ظهورها كراسي». وإنما خص رقابها بالذكر لأن الرقاب والأعناق تستعار كثيراً في مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢] وكثر عندهم استعمال ذلك واستعارته حتى جعلوه في الرباع والأموال؛ ألا ترى قول كُثيّر:

غَمْر(١) الرداء إذا تبسم ضاحكاً غَلِقتْ لِضَحْكَته رِقابُ المال

وأيضاً فإن الحيوان الذي تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسه، ولما خرجت الخيل عن ذلك علمنا سقوط الزكاة فيها. وأيضاً فإيجابه الزكاة في إناثها منفردة دون الذكور تناقض منه، وليس في الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناث على الذكور في نفي الصدقة بأنه حيوان مُقْتَنَى لنسله لا لدرّه، ولا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إناثه كالبغال والحمير. وقد روي عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة، وهذا الذي عليه الجمهور. قال ابن عبد البر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح من حديث الزهري وغيره. وقدر روي من حديث مالك، رواه عنه جُويرية عن الزهري أن السائب بن يزيد قال: لقد رأيت أبي يقوم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر. وهذا حجة لأبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان، لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل غيرهما. تفرد به جُويرية عن مالك وهو ثقة.

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿ وَزِينَا ﴾ منصوب بإضمار فعل، المعنى: وجعلها زينة. وقيل: هو مفعول من أجله. والزينة: ما يُتزيّن به، وهذا الجمال والتزيين وإن كان من متاع الدنيا فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبيّ ﷺ:

[٣٨٦٦] «الإبل عِزٌ لأهلها والغنم بركة والخيل في نواصيها الخير». خرّجه البَرقُاني وابن ماجه في السنن. وقد تقدّم في الأنعام. وإنما جمع النبي العز في الإبل؛ لأن فيها اللباس والأكل واللبن والحمل والغزّو وإن نقصها الكرّ والفرّ. وجعل البركة في الغنم لما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرات إلى

<sup>[</sup>٣٨٦٥]أخرجه الحاكم ٢/ ١٠٠ و ٤٤٤/١ وأحمد ٣/ ٢٣٤ و ٤٣٩ و ٤٤٤٠ من حديث أنس بأتم منه صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفيه سهل بن معاذ ضعفه ابن معين، كما في الميزان ٢/ ٢٤١.

وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء بن دينار مرسلاً كما في الدر ٢٠٧/٣ وفي الباب من حديث وابصة أخرجه الطبراني ١٤٤/٢٢ وإسناده ضعيف. جداً فيه مبشر بن عبيد متروك.

<sup>[</sup>٣٨٦٦] تقدم في سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) الغمر: الماء الكثير أي أنه كثير المعروف سخي.

ما يتبعها من السكينة، وتحمل صاحبَها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف الفدّادين أهل الوبَر. وقرن النبي على الخير بنواصي الخيل بقية الدهر لما فيها من الغنيمة المستفادة للكسب والمعاش، وما يوصل إليه من قهر الأعداء وغَلَب الكفار وإعلاء كلمة الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع الحشرات والهوام في أسافل الأرض والبر والبحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. وقيل: «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها، مما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب بشر. وقال قَتادة والسُّدِي: هو خلق السوس في الثياب والدود في الفواكه. ابن عباس: عين تحت العرش؛ حكاه الماورُدِيِّ. الثعلبي: وقال ابن عباس عن يمين العرش نهر من النور مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة سبعين مرّة، يدخله جبريل كل سَحَر فيغتسل فيزداد نوراً إلى نوره وجمالاً إلى جماله وعِظُماً إلى عظمه، ثم ينتفض فيُخرج الله من كل ريشة سبعين ألف قطرة، ويخرج من كل قطرة سبعة آلاف ملك، يدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك إلى البيت المعمور، وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وقول خامس وهو ما روي عن النبي عليه:

[٣٨٦٧] أنها أرض بيضاء، مسيرة الشمس ثلاثين يوماً مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله تعالى يعصى في الأرض، قالوا: يا رسول الله، مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أن الله خلق الله خلق آدم». قالوا: يا رسول الله، فأين إبليس منهم؟ قال: «لا يعلمون أن الله خلق إبليس» ـ ثم تلا «ويخلق ما لا تعلمون» ذكره الماوردي.

قلت: ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقي عن الشعبي قال<sup>(٢)</sup>: إن لله عباداً من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس، ما يرون أن الله عصاه مخلوق، رَضْراضهم (٣) الدُّر والياقوت وجبالهم الذهب والفضة، لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملاً، لهم شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم؛ ذكره في بدء

[٣٨٦٧]ذكره الماوردي ٣/ ١٨١ بدون إسناد، وهو موضوع بلا ريب قبح الله واضعه.

<sup>(</sup>١) لا يصح عن ابن عباس، وهو باطل إسرائيلي المصدر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ٩٥٧ وإسناده ضعيف لضعف القاسم بن سليمان ولا يصح عن الشعبي بل هو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) الرضراض: ما دق من الحصى.

الخلق من (كتاب الأسماء والصفات). وخرج من حديث موسى بن عقبة عن محمد بن المُنكَدِر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال قال رسول الله ﷺ:

[٣٨٦٨] «أذن لي أن أحدّث عن مَلَك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام».

قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَاَيِّرٌ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ ٱجْمَعِينَ ۞ .

قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ ﴾ أي على الله بيان قصد السبيل، فحذف المضاف وهو البيان. والسبيل: الإسلام، أي على الله بيانه بالرسل والحجج والبراهين. وقصد السبيل: استعانة الطريق؛ يقال: طريق قاصد أي يؤدّي إلى المطلوب. ﴿ وَمِنْهَا جَارِبُ أي عادل عن الحق فلا يهتدى به؛ ومنه قول امرىء القيس:

ومن الطريقة جائر وهُدًى قصد السبيل ومنه ذو دخل وقال طَرَفة:

عَدَوْلِيَّةٌ أُو من سَفِين أبن يامِنٍ يَجُور بها الملاّح طوْراً ويَهتدِي

العَدَوْلِيّة: سفينة منسوبة إلى عَدَوْلَي قرية بالبحرين. والعَدَوْلِيّ: الْمَلاّح؛ قاله في الصحاح. وفي التنزيل ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيماً فَٱتّبِعُوهٌ وَلَا تَنْبِعُواْ ٱلسُّبُلُ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وقد تقدّم. وقيل: المعنى ومنهم جائر عن سبيل الحق، أي عادل عنه فلا يهتدي إليه. وفيهم قولان: أحدهما \_ أنهم أهل الأهواء المختلفة؛ قاله ابن عباس. الثاني \_ ملل الكفر من اليهودية والمجوسية والنصرانية. وفي مصحف عبد الله «ومِنكم جائر» وكذا قرأ عليّ «ومنكم» بالكاف. وقيل: المعنى وعنها جائر؛ أي عن السبيل. فـ «مِن» بمعنى عن. وقال ابن عباس: أي من أراد الله أن يهديه سهّل له طريق الإيمان، ومن أراد أن يضله ثقل عليه الإيمان وفروعه. وقيل: معنى «قَصْد السبيل» مسيركم ورجوعكم. والسبيل واحدة بمعنى الجمع، ولذلك أنث الكناية فقال: «ومنها» والسبيل مؤنثة في لغة أهل الحجاز.

<sup>[</sup>٣٨٦٨] جيد. أخرجه أبو داود ٤٧٢٧ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ٣٩٨ والخطيب في تاريخه ١٩٠/١٠ وأبو الشيخ في العظمة ٤٧٨ من حديث جابر،

وذكره ابن كثير في تفسيره ٤١٤/٤ ونسبه لابن أبي حاتم وقال: إسناده جيد، ورجاله كلهم ثقات ا هـ.

وذكره الهيثمي في المجمع ٨٠/١ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح اهـ وللحديث شواهد.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ شَكَاءَ لَهُدَىٰكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ ۚ بَيْنِ أَنِ المشيئة لله تعالى، وهو يصحح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية، ويردّ على القَدَرية ومن وافقها كما تقدّم. قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنَهُ شَكِرابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ

قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآَّةً لَكُمْ مِّنَهُ شَكَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞﴾.

الشراب ما يُشرب، والشجر معروف. أي ينبت من الأمطار أشجاراً وعروشاً ونباتاً. و ﴿ تُسِيمُونَ ﴿ قُلْ مُوماً أي رعت، فهي سائمة. والسَّوام والسائم بمعنى، وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة سوائم. وأسمتها أنا أي أخرجتها إلى الرَّعْي، فأنا مُسِيم وهي مُسامة وسائمة. قال:

\* أوْلى لك أبن مُسِيمة الأجمال \*

وأصل السَّوْم الإبعاد في المرعي. وقال الزجاج: أخِذ من السُّومة وهي العلامة؛ أي أنها تؤثر في الأرض علامات برعيها، أو لأنها تُعلَّم للإرسال في المرعى.

قلت: والخيل المسومة تكون المرعيّة. وتكون المُعَلَّمة. وقوله: ﴿ مُسَوِّمِينَ ﴿ رُبُّ ﴾ [آل عمران: ١٢٥]. قال الأخفش تكون مُعَلَّمين وتكون مُرْسَلين؛ من قولك: سوّم فيها الخيل أي أرسلها، ومنه السائمة، وإنما جاء بالياء والنون لأن الخيل سُوِّمت وعليها ركبانها.

قوله تعالى: ﴿ يُنَابِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْقُ كَالنَّيْقُ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتَّ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَـةً لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ إِنَّ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ يُنَابِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرَعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم «نُنبِت» بالنون على التعظيم. العامة بالياء على معنى ينبت الله لكم؛ يقال: نبتت الأرض وأنبت بمعنى، ونبت البقل وأنبت بمعنى. وأنشد الفراء:

رأيت ذوي الحاجاتِ حول بيوتهم قطِينا بها حتى إذا أنبت البقل

أي نبت. وأنبته الله فهو منبوت، على غير قياس. وأنبت الغلام نبتت عانته. ونَبّتُ الشجرَ غرسه؛ يقال: نبّت أجلكَ بين عينيك. ونَبّتُ الصبيّ تنبيتاً رَبّيته. والمَنْبِت موضع النبات؛ يقال: ما أحسنَ نابِتةَ بني فلان؛ أي ما يَنْبُت عليه أموالهم وأولادهم. وَنَبَتَتْ لهم نابتةٌ إذا نشأ لهم نشء صغار. وإن بني فلان لنابتةُ شر. والنوابت من الأحداث الأغمار. والنبيت حيّ من اليمن. والينبوت شجر؛ كلّه عن الجوهريّ. ﴿ وَٱلزّيتُونِ ﴾ جمع زيتونة، ويقال للشجرة نفسها: زيتونة، وللثمرة زيتونة. وقد مضى في سورة «الأنعام»

حكم زكاة هذه الثمار فلا معنى للإعادة. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ الإنزال والإنبات. ﴿ لَآيَــةً ﴾ أي دلالة. ﴿ لِقَوْمِ يَنَفَكَ رُونَ اللَّهِ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْتَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِقِ الْمَا فَي الْمَرِقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ [القصص: ٧٧]. ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيُلَ وَالنّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ [القصص: ٧٧]. ﴿ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنّهُ وَالنّهُ مُ مُسَخَرَتُ بِالْمَهِ مُسَخَرَتُ بِالْمَهِ مِن الظّلمات. وقرأ أبن عامر وأهل الشام «والشمسُ والقمرُ والقمرُ والنجومُ مسخراتٌ » بالرفع على الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع «والنجومُ » «مسخراتٌ » خبره. وقرىء «والشمسَ والقمرَ والنجومَ » بالنصب. «مسخراتُ » بالرفع ، وهو خبر ابتداء محذوف أي هي مسخرات ، وهي في قراءة من نصبها حال مؤكدة ؛ كقوله: ﴿ وَهُو النّهُ مَا نَبْهُم عليه ووفقهم له.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْدُو ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ

فيه ثلاث مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَاذَراً ﴾ أي وسخّر ما ذراً في الأرض لكم. «ذَراً» أي خلق؛ ذراً الله الخلق يذرؤهم ذَرْءاً خلقهم، فهو ذاريء؛ ومنه الذُّرِية وهي نسل الثقلين، إلا أن العرب تسركت همزها، والجمع الندراري. يقال: أنسى الله ذَرْأَك وذَرْوَك، أي ذريتك. وأصل الذَّرْو والذَّرْء التفريق عن جمع. وفي الحديث: «ذرء النار» (١)؛ أي أنهم خلقوا لها.

الثانية \_ ما ذرأه الله سبحانه منه مسخر مذلل كالدواب والأنعام والأشجار وغيرها، ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ عن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهودُ حماراً. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بَرُّ ولا فاجر، وبأسماء

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في الدر ٣/١٤١ فقال: أخرجه عبد بن حميد عن ابن عباس في حديث قدسي لكن لم يرفعه. وورد مرفوعاً، أخرجه الطبري ١٥٣٧٠ من حديث عمر، وفيه راو لم يسمَّ.

الله الحسنى كلِّها ما علمت منها وما لم أعلم، من شرّ ما خلق وبَرَأ وذراً. وفيه عن يحيى بن سعيد أنه قال:

[٣٨٦٩] أُسْرِي بـرسـول الله ﷺ فـرأى عفـريتـا مـن الجـن يطلبـه بشعلـة مـن نـار، الحديث. وفيه: «وشر ما ذَرَأ في الأرض». وقد ذكرناه وما في معناه في غير هذا الموضع.

الثالثة ـ قوله تعالى: ﴿ مُغَنَلِفًا ٱلْوَانُهُ ﴾ «مختلِفا» نصب على الحال. و «ألوانُه» هيئاته ومناظره، يعني الدواب والشجر وغيرها. ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ أي في اختلاف ألوانها. ﴿ لَآيَـةً ﴾ أي لعبرة. ﴿ لِقَوْمِ يَذَكَ رُونَ ﴿ إِنَ فِي يتّعظون ويعلمون أن في تسخير هذه المكوّنات لعلامات على وحدانية الله تعالى، وأنه لا يقدر على ذلك أحد غيره.

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمُّ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## فيه تسع مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَهُو الّذِى سَخَرَ الْبَحْرَ ﴾ تسخير البحر هو تمكين البشر من التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره، وهذه نعمة من نعم الله علينا، فلو شاء سلطه علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي صيده. وسماه هنا لحماً واللحوم عند مالك ثلاثة أجناس: فلحم ذوات الأربع جنس، ولحم ذوات الريش جنس، ولحم ذوات الماء جنس. فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً، ويجوز بيع لحم البقر والوحش والسمك والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاً، وكذلك لحم الطير بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. وقال أبو حنيفة: اللحوم كلها أصناف مختلفة كأصولها؛ فلحم البقر صنف، ولحم الإبل صنف، وكذلك الوحش مختلف، وكذلك الطير، وكذلك السمك، وهو أحد قولي الشافعيّ. والقول الآخر أن الكل من النّعم والصيد والطير والسمك جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. والقول الأول هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. ودليلنا هو أن الله تعالى فرق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال:

<sup>[</sup>٣٨٦٩] أخرجه مالك ٢/ ٩٥١ مرسلاً، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى كما في المجمع ١٢٧/١٠ من حديث أبي التياح مطولاً في خبر ليلة الجنّ لا في الإسراء وقال الهيثمي: رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح وكذا رجال الطبراني. ومن حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفه اهـ.

﴿ ثُمَانِيهَ أَزُوجَ مِنَ الضَّانِ آثَنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ آثَنَيْنِ ﴾ [الانعام: 18] ثم قال: ﴿ وَمِنَ الْمَعْزِ اَثْنَيْنِ ﴾ [الانعام: 18] فلما أن أم (١) بالجميع إلى اللحم قال: ﴿ أُحِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَكِم ﴾ [المائدة: ١] فجمعها بلحم واحد لتقارب منافعها كتقارب لحم الضأن والمعز. وقال في موضع آخر: ﴿ وَلَحْتِهِ طَيْرِ مِتَا يَشْتَهُونَ ﴿ الواقعة: ٢١] وهذا جمع طائر الذي هو الواحد، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا طَاتِم يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الانعام: ٣٨] وهذا جمع لحم الطير كله باسم واحد. وقال هنا: "لَحْماً طَرِيًا» فجمع أصناف السمك بذكر واحد، فكان صغاره ككباره في الجمع بينهما. وقد روي عن أبن عمر أنه سئل عن لحم المَعْز بلحم الكباش أشيء واحد؟ فقال لا؛ ولا مخالف له فصار كالإجماع، والله أعلم. ولا حجة للمخالف في نهيه عن بيع الطعام إلا مِثْلًا بمثل؛ فإن الطعام في الإطلاق يتناول الحنطة وغيرها من المأكولات ولا يتناول اللحم؛ ألا ترى أن القائل إذا قال: أكلت اليوم طعاماً لم يسبق الفهم منه إلى أكل اللحم، وأيضاً فإنه معارَض بقوله على:

[٣٨٧٠] «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» وهذان جنسان، وأيضاً فقد اتفقنا على جواز بيع اللحم بلحم الطير متفاضلاً لا لعلة أنه بَيْع طعام لا زكاة له بِيع بلحم ليس فيه الزكاة، كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلاً.

الثانية \_ وأما الجراد فالمشهور عندنا جواز بيع بعضه ببعض متفاضلاً. وذكر عن سُحْنون أنه يمنع من ذلك، وإليه مال بعض المتأخرين ورآه مما يدّخر.

الثالثة ـ اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأكل لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنَث بكل نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إلا بكل لحوم الأنعام دون الوحش وغيره، مراعاة للعرف والعادة، وتقديماً لها على إطلاق اللفظ اللغويّ، وهو أحسن.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ وَتَسَتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْمَةٌ تَلْبَسُونَهَا ﴾ يعني به اللؤلؤ والمَرْجان؛ لقوله تعالى: ﴿ يَخَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّقُلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ۞ ﴾ [الرحمن: ٢٢]. وإخراج الجلية إنما هي فيما عرف من الملح فقط. ويقال: إن في الزُّمرُّد بحريا. وقد خُطِّىء الهُذَليّ في قوله في وصف الدرّة:

| الفــرات يـــدوم | مأء | وجهها | على | طَمِيــة | دُرّة ا | مـــن | بهـ | فجــاء     |      |
|------------------|-----|-------|-----|----------|---------|-------|-----|------------|------|
|                  |     |       |     |          |         |       |     | ٣٠] تقدم . | ۱۷۰] |

<sup>(</sup>١) أُمَّ: قَصَدَ.

فجعلها من الماء الحلو. فالحلية حق وهي نِحلة الله تعالى لآدم وولده. خلق آدم وتُوج وكُلِّل بإكليل الجنة، وختم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمان بن داود صلوات الله عليهم، وكان يقال له خاتم العز فيما روي.

[٣٨٧١] «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وسيأتي في سورة «الحج» الكلام فيه إن شاء الله. وروى البخاريّ عن ابن عمر:

[٣٨٧٢] أن رسول الله على اتخذ خاتماً من ذهب، وجعل فصه مما يلي باطن كفه، ونقش فيه محمد رسول الله؛ فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: «لا ألبسه أبداً» ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس (١٠). قال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. وأجمع العلماء على جواز التختم بالورق على الجملة للرجال. قال الخطابيّ: وكره للنساء التختم بالفضة؛ لأنه من زيّ الرجال، فإن لم يجدن ذهباً فليصفّرنه بزعفران أو بشبهه. وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب؛ إلا ما روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن وخبّاب، وهو خلاف شاذ، وكل منهما لم يبلغهما النهي والنسخ. والله أعلم. وأما ما رواه أنس بن مالك:

[٣٨٧٣] أنه رأى في يد رسول الله على خاتماً من وَرِق يوماً واحداً، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم من وَرِق ولبِسوها، فطرح رسول الله على خاتمه فطرح الناس خواتيمهم أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاري ـ فهو عند العلماء وَهَم من ابن شهاب؛ لأن الذي

<sup>[</sup>٣٨٧١] صحيح. أخرجه مسلم ٢٠٦٩ من حديث عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب وسيأتي في الحج، اَية: ٢٣.

<sup>[</sup>٣٨٧٣] صحيح. أخرجه البخاري ٥٨٦٦ و ٧٢٩٨ وأبو داود ٤٢١٨ والنسائي ٨/ ١٦٥ وابن حبان ٥٤٩١ ومالك ٢/ ٩٣٦ من حديث ابن عمر.

<sup>[</sup>٣٨٧٣]أخرجه البخاري ٥٨٦٨ ومسلم ٢٠٩٣ وأبو داود ٤٢٢١ والنسائي ٨/١٩٥ وابن حبان ٥٤٩٠ وأحمد ٣/١٦٠ و ٢٢٣ من حديث أنس بن مالك. والمتن شاذ، انظر ما ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>١) هي بالقرب من مسجد قباء.

نبذ رسول الله ﷺ إنما هو خاتم الذهب. رواه عبد العزيز بن صُهيب وثابت وقتادة عن أنس، وهو خلاف ما روى ابن شهاب عن أنس فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا خالفها، مع يشهد للجماعة من حديث ابن عمر.

السادسة \_ إذا ثبت جواز التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به، فقد كره ابن سيرين وغيره من العلماء نقشه وأن يكون فيه ذكر الله. وأجاز نقشه جماعة من العلماء. ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حكمة أو كلمات من القرآن وجعله في شماله، فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خفّفه سعيد بن المُسيِّب ومالك. قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبسه في الشمال أيستنجى به؟ قال: أرجو أن يكون خفيفاً. وروي عنه الكراهة وهو الأولى. وعلى المنع من ذلك أكثر أصحابه. وقد روى همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال:

[٣٨٧٤] كان رسول الله على إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي على اتخذ خاتماً من وَرِق ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا إلا همام.

السابعة ـ روي البخاري عن أنس بن مالك.

[٣٨٧٥] أن رسول الله على اتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه «محمد رسول الله» وقال: «إني اتخذت خاتماً من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه». قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه. قال مالك: ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على خواتيمهم، ونهيه عليه السلام: لا ينقشن أحد على نقش خاتمه، من أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له إلى خلقه. وروى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان. وروي في ذلك حديثاً عن أبي ريحانة، وهو حديث لا حجة فيه لضعفه. وقوله عليه السلام: «لا ينقشن أحد على نقشه» (١) يرده،

<sup>[</sup>٣٨٧٤] ضعيف. أخرجه أبو داود ١٩ والترمذي ١٧٤٦ والنسائي ٨/ ١٧٨ وابن ماجه ٣٠٣ كلهم من طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به.

وقال أبو داود: هذا حديث منكر ا هـ وقال الترمذي: حسن غريب ا هـ.

وانظر العدة ص ٣٤ بتحقيقي.

<sup>[</sup>٣٨٧٥] صحيح. أخرجه البخاري ٩٨٧٠ ومسلم ٢٠٩٢ والترمذي ١٧٤٥ والنسائي ١٩٣/٨ وابن ماجه ٣٦٤٠ وأحمد ٣/ ٢٩٠ و ١٨٧ من حديث أنس، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>١) هو بعض الحديث المتقدم.

ويدل على جواز اتخاذ الخاتم لجميع الناس، إذا لم ينقش على نقش خاتمه. وكان نقش خاتم وكان نقش خاتم الزهري «محمد<sup>(۱)</sup> يسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك «حسبي الله ونعم الوكيل». وذكر الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول)<sup>(۱)</sup> أن نقش خاتم موسى عليه السلام «لكل أجل كتاب» وقد مضى في الرعد. وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشترى خاتماً بألف درهم فكتب إليه: إنه بلغني أنك اشتريت خاتماً بألف درهم، فبعه وأطعم منه ألف جائع، واشتر خاتماً من حديد بدرهم، واكتب عليه «رحم الله آمراً عرف قدر نفسه».

الثامنة ـ من حلف ألا يلبس حليًا فلبس لؤلؤا لم يحنث؛ وبه قال أبو حنيفة. قال ابن خُويْزِ مَنْدَاد: لأن هذا وإن كان الاسم اللغوي يتناوله فلم يقصده باليمين، والأيمان تُخَصّ بالعرف؛ ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحنَث، وكذلك لا يستضيء بسراج فجلس في الشمس لا يحنث، وإن كان الله تعالى قد سَمّى الأرض فراشاً والشمس سراجاً. وقال الشافعيّ وأبو يوسف ومحمد: من حلف ألا يلبس حلياً ولبس اللؤلؤ فإنه يحنث؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَسَتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيـهُ تَلْبَسُونَهـا﴾ [النحل: علياً والنبي يخرج منه: اللؤلؤ والمرجان.

التاسعة ـ قوله تعالى: ﴿ وَيَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ قد تقدم ذكر الفُلْك وركوب البحر في «البقرة» وغيرها. وقوله: ﴿ مَوَاخِرَ ﴾ قال ابن عباس: جَوارِيَ ، من جَرَت تجري . سعيد بن جُبير: معترضة . الحسن: مواقر . قتادة والضحاك: أي تذهب وتجيء ، مقبلة ومدبرة بريح واحدة . وقيل: «مقاخر» ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَخْر شقّ الماء عن يمين وشمال . مَخَرت السفينة تَمْخَر وتَمْخُر مَخْراً ومخوراً إذا جرت تشق الماء مع صوت؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ يعني تشق الماء مع صوت؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِر فِيهِ ﴾ يعني للزراعة ، ومخرها بالماء إذا حبس الماء فيها حتى تصير أريضة؛ أي خليقة بجودة نبات للزرعة ، وقال الطبري: المَخْرُ في اللغة صوت هبوب الريح؛ ولم يقيد كونه في ماء ، الزرع . وقال الطبري: المَخْرُ في اللغة صوت هبوب الريح؛ ولم يقيد كونه في ماء ، لينظر في صوتها في الأجسام من أين تَهُبّ ، فيتجنّب استقبالها لئلا تردّ عليه بَوْلُه . ﴿ وَلَعَلَكُمُ مُنْ المِن عَمْدِ المِن والحمد لله .

<sup>(</sup>١) محمد هو ابن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر من الإسرائيليات.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَازًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَا ۚ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِكِ ﴾ أي جبالاً ثابتة. رَسَا يرسو إذا ثبت وأقام. قال(١):

فصَبَرْتُ عارِفةً لـذلك حُرّةً ترسو إذا نفس الجبان تطلّع

﴿أَن تَمِيدُ بِكُمْ ﴾ أي لئلا تميد؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول البصريين. والمَيْد: الاضطراب يميناً وشمالاً؛ ماد الشيء يميد ميداً إذا تحرك؛ ومادت الأغصان تمايلت، وماد الرجل تبختر. قال وهب بن مُنَبِّه: خلق الله الأرض فجعلت تميد وتمور، فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرّة أحداً على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال، ولم تدر الملائكة ممّ خلقت الجبال. وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لما خلق الله الأرض قَمَصَت ومالت وقالت: أيْ رَبّ! أتجعل عليّ من يعمل بالمعاصي والخطايا، ويلقي عليّ الجيف والنّثن! فأرسى الله تعالى فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون. وروى الترمذيّ في آخر (كتاب التفسير) حدّثنا محمد بن بشار حدّثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوّام بن حَوشَب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبيّ على قال:

[٣٨٧٦] «لما خلق الله الأرض جعلت تَمِيد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرّت فعجبت الملائكة من شدّة الجبال قالوا يا رَبّ هل مِن خلقك شيء أشدّ من الجبال قال نعم الحديد قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ من الحديد قال نعم النار فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشدّ فهل من خلقك شيء أشدّ من الماء قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الربح قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الربح قال نعم ابنُ آدم من الماء قال نعم الربح قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الربح قال نعم ابنُ آدم تصدّق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله». قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه.

<sup>[</sup>٣٨٧٦] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣٣٦٦ وأبو يعلىٰ ٤٣١٠ وأحمد ١٢٤/٣ من حديث أنس، وقال الترمذي:
هذا حديث غريب اهـ وفي إسناده سليمان بن أبي سليمان لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال عنه ابن .
حجر في التقريب: مقبول اهـ وفي الميزان: سليمان مولىٰ ابن عباس لا يكاد يُعرف. قال ابن
معين: لا أعرفه اهـ فالرجل مجهول. وضعفه الترمذي بقوله: غريب.

<sup>(</sup>١) القائل هو: عنترة العبسي.

قلت: وفي هذه الآية أدلّ دليل على استعمال الأسباب، وقد كان قادراً على سكونها دون الجبال. وقد تقدّم هذا المعنى. ﴿ وَأَنَّهَ نُرَا ﴾ أي وجعل فيها أنهاراً، أو ألقى فيها أنهاراً. ﴿ وَسُبُلًا ﴾ أي طُرُقاً ومسالك. ﴿ لَّعَلَّكُمْ مَهُمَّدُونَ ﴿ ﴾ أي إلى حيث تقصِدون من البلاد فلا تضلون ولا تتحيّرون.

قُوله تعالى: ﴿ وُعَلَامَاتُّ وَ يُالنَّجْ مِ هُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَامَتُ ﴾ قال ابن عباس: العلامات معالم الطرق بالنهار؟ أي جعل للطرق علامات يقع الاهتداء بها. ﴿ وَبِأَلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ شِنْ ﴾ يعني بالليل، والنجمُ يراد به النجوم. وقرأ ابن وَثَاب «وبِالنُّجْم». الحسن: بضم النون والجيم جميعاً ومراده النجوم، فقصره؛ كما قال الشاعر:

إِنَّ الفقير بيننا قاض حَكَم أَن تَرد الماءَ إذا غاب النُّجُم

وكذلك القول لمن قرأ «النُّجْم» إلا أنه سَكّن استخفافاً. ويَجوز أن يكون النُّجُم جمعَ نَجْم كَسُقُف وسَقْف. واختلف في النجوم؛ فقال الفراء: الجَدْي والفرقدان. وقيل: الثريا. قال الشاعر(١).

حتى إذا ما استقلّ النّجمُ<sup>(٢)</sup> في غَلَس وغُـــودر البَقْـــلُ مَلْـــويُّ ومحصـــودُ

أي منه ملويّ ومنه محصود، وذلك عند طلوع الشريا يكون. وقال الكَلْبيّ: العلامات الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما يهتدَى بها، ومنها ما يكون علامة لا يهتدي بها؛ وقاله قَتادة والنَّخَعِيّ. وقيل: تم الكلام عند قوله «وعلاماتِ» ثم ابتدأ وقال: «وبالنَّجْم هم يهتدون». وعلى الأوّل: أي وجعل لكم علامات ونجوماً تهتدون بها. ومن العلامات الرياح يهتدي بها. وفي المراد بالاهتداء قولان: أحدهما ـ في الأسفار، وهذا قول الجمهور. الثاني \_ في القِبْلة. وقال ابن عباس: سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿ وَيَّالنَّجْمِ هُمَّ يَمِّنَدُّونَ إِنَّ ﴾ قال:

[٣٨٧٧] «هو الجَدْيُ يأبنَ عباس، عليه قبلتكم وبه تهتدون في بَرِّكم وبحركم» ذكره الماوردي.

<sup>[</sup>٣٨٧٧] عزاه المصنف للماوردي في تفسيره. ولم أره مسنداً وهو حديث غريب. وقد أشار إليه الطبري في

تفسيره ٢١٥٥١ ورجح كون الآية عامة في كل علامة يستلل بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم وانظر تفسير الماوردي ٣/١٨٣. حديث ذكره بدون إسناد، فهو لا شيء.

البيت لذي الرمة. (١)

استقلّ النجم: أي طلع في آخر الليل. **(Y)** 

الثانية \_ قال ابن العربيّ: أما جميع النجوم فلا يهتدِي بها إلا العارف بمطالعها ومغاربها، والفرق بين الجنوبي والشمالي منها، وذلك قليل في الآخرين. وأما الثُّريّا فلا يهتدي بها إلا مَن يهتدي بجميع النجوم. وإنما الهَدْي لكل أحد بالجَدْي والفَرْقَدين؛ لأنها من النجوم المنحصرة المطالع الظاهرة السَّمْت الثابتة في المكان، فإنها تدور على القطب الثابت دورانا محصّلاً، فهي أبداً هَدْيُ الخلق في البرّ إذا عميت الطرق، وفي البحر عند مجرى السفن، وفي القِبلة إذا جهل السَّمْت، وذلك على الجملة بأن تجعل القطب على ظهر منكبك الأيسر فما استقبلت فهو سَمْت الجهة.

قلت: وسأل ابنُ عباس رسولَ الله ﷺ عن النجم فقال: «هو الجَدْي عليه قبلتكم وبه تهتدون في بركم وبحركم» (١). وذلك أن آخر الجدي بنات نَعْش الصغرى والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها.

الثالثة ـ قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين: أحدهما ـ أن يراها ويعاينها فيلزمه استقبالها وإصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه. والآخر ـ أن تكون الكعبة بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل، وهي الشمس والقمر والنجوم والرياح وكل ما يمكن به معرفة جهتها، ومن غابت عنه وصلّى مجتهداً إلى غير ناحيتها وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا صلاة له؛ فإذا صلّى مجتهداً مستدلاً ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد إن كان في وقتها، وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أدى فرضه على ما أمِر به. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مستوفى والحمد لله.

قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغَلُقُ كُمَن لَّا يَغُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلُقُ ﴾ هو الله تعالى. ﴿ كَمَن لَا يَغْلُقُ ﴾ يريد الأصنام. ﴿ أَفَلَا تَخْرَ عَمَن النَّوَرُتُ ﴿ إِنْ ﴾ أخبر عن الأوثان التي لا تخلق ولا تضر ولا تنفع ، كما يُخبر عمن يعقل على ما تستعمله العرب في ذلك ؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذكرت بلفظ «مَن» كقوله: ﴿ أَلَهُم آرَجُلُ ﴾ [الأعراف: ١٩٥]. وقيل: لاقتران الضمير في الذكر بالخالق. قال الفراء: هو كقول العرب: اشتبه عليّ الراكب وجمله فلا أدري مَن ذا ومَن ذا؛ وإن كان أحدهما غير إنسان. قال المَهْدُويّ: ويسأل بـ «مَن» عن البارىء تعالى ولا يسأل عنه بـ «ما» ؛ لأن «ما» إنما يسأل بها عن الأجناس، والله تعالى ليس بذي جنس، ولذلك أجاب موسى عليه السلام حين قال له: ﴿ فَمَن زَبُّكُما يَنمُوسَىٰ إِنَّ ﴾ [طه: ٤٩] ولم يجب حين قال له: ﴿ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الله عن جواب «مَن» وأضرب عن جواب «ما» حين

<sup>(</sup>١) هو المتقدم.

كان السؤال فاسداً. ومعنى الآية: من كان قادراً على خلق الأشياء المتقدمة الذكر كان بالعبادة أحق ممن هو مخلوق لا يضر ولا ينفع؛ ﴿هَاذَاخَلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَاخَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيهِ أَنْ فَي مَاذَاخَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن الْأَرْضِ ﴾. [فاطر: ٤٠].

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبُرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَنْوُنَ وَهِا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا تَمُولُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْ مَةَ ٱللَّهِ لَا تُحَصُّوهَا ﴾ تقدم في إبراهيم. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيتُ ۚ إِنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشِيرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ ﴾ أي ما تبطنونه وما تظهرونه. وقد تقدم جميع هذا مستوفًى.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ قراءة العامة «تدعون» بالتاء لأن ما قبله خطاب. روى أبو بكر عن عاصم وهُبيرة عن حفص «يدعون» بالياء، وهي قراءة يعقوب. فأما قوله: ﴿ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ ۖ فَكُلُّهُمْ بِالنَّاءَ عَلَى الْخَطَّابِ؛ إلا ما روى هُبيرة عن حفص عن عاصم أنه قرأ بالياء. ﴿ لَا يَعَلْقُونَ شَيْئًا ﴾ أي لا يقدرون على خلق شيء ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ ﴾ ﴿ أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْحَيْلَةِ ﴾ أي هم أموات، يعني الأصنام، لا أرواح فيها ولا تسمع ولا تبصر، أي هي جمادات فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة. ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يعني الأصنام. ﴿ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وقرأ السُّلَمِيِّ «إيَّان» بكسر الهمزة، وهما لغتان، موضعه نصب بـ «يبعثون» وهي في معنى الاستفهام. والمعنى: لا يدرون متى يبعثون. وعبر عنها كما عبر عن الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالى، فجرى خطابهم على ذلك. وقد قيل: إن الله يبعث الأصنام يوم القيامة ولها أرواح فتتبرأ من عبادتهم، وهي في الدنيا جماد لا تعلم متى تبعث. قال ابن عباس: تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبرؤون من عبدتها، ثم يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. وقيل: إن الأصنام تطرح في النار مع عبدتها يوم القيامة؛ دليله ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]. وقيل: تُمّ الكلام عند قوله: «لا يَخلقون شيئاً وهم يُخلقون» ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات، وهذا الموت موت كفر. «وما يشعرون أيان يبعثون» أي وما يدري الكفار متى يبعثون، أي وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدُّوا للقاء الله. وقيل: أي وما يدريهم متى الساعة، ولعلها تكون قريباً.

قوله تعالى: ﴿ إِلَاهُكُمْ لِلَهُ ۗ وَحِدُّ فَالَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكَرَةٌ ۗ وَهُم مُّسْتَكَمِرُونَ ﴿ ﴿ لَا يَحْدَمُ أَكَ اللَّهُ مَا يُعَلِّرُونَ وَمَا يُعَلِّنُونَ ۚ إِنَّا مُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ إِلَنْهُ كُرِّ الِلهُ وَحِكُّ ﴾ لما بيّن استحالة الإشراك بالله تعالى بيّن أن المعبود واحد لا ربّ غيره ولا معبود سواه. ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ﴾ أي لا تقبل الوعظ ولا ينجع فيها الذكر، وهذا ردّ على القدرية. ﴿ وَهُم مُستَكْبُرُونَ وَبَى ﴾ أي متكبرون متعظمون عن قبول الحق. وقد تقدم في «البقرة» معنى الاستكبار. ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ أي من القول والعمل فيجازيهم. قال الخليل: «الا جرم» كلمة تحقيق ولا تكون إلا جواباً ؛ يقال: فعلوا ذلك؛ فيقال: لا جرم سيندمون. أي جماً أن لهم النار. وقد مضى القول في هذا في «هود» مستوفى . ﴿ إِنّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكَبِرِينَ ﴿ إِنّهُ لَا يَجِبُ مِن علي أنه مرّ بمساكين قد قدّموا كِسَراً بينهم وهم يأكلون فقالوا: الغذاء يا أبا عبد الله، فنزل وجلس معهم وقال «إنه لا يجب المستكبرين» فلما فرغ قال: قد أجبتكم فأجيبوني؛ فقاموا معه إلى منزله فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا. قال العلماء: وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبر؛ فإنه فسق يلزمه الإعلان، وهو أصل العصيان كله. وفي الحديث الصحيح:

[٣٨٧٨] «إن المتكبرين يحشرون أمثال الذَّرّ يوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم». أو كما قال ﷺ:

[٣٨٧٩] «تَصْغُر لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرهم صِغَرُها وتَعْظُم لهم في النار حتى يضرهم عِظَمُها».

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوٓاْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ يعني وإذا قيل لمن تقدم ذكره ممن لا يؤمن بالآخرة وقلوبهم منكرة بالبعث «ماذا أنزل ربكم». قيل: القائل النضر بن الحارث، وأن الآية نزلت فيه، وكان خرج إلى الحِيرة فاشترى أحاديث (كَلِيلة ودِمْنة) فكان يقرأ على

<sup>[</sup>٣٨٧٨] حسن. أخرجه الترمذي ٢٤٩٢ والديلمي ٨٨٢١ وأحمد ١٧٨/٢ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه الترمذي، ووافقه المنذري في الترغيب ٣/٥٦٧، وهو كذلك للاختلاف المعروف في عمرو عن آبائه. والإسناد إلىٰ عمر حسن، وانظر صحيح الترمذي ٢٠٢٥.

<sup>[</sup>٣٨٧٩] لم أره بهذا اللفظ. وقد عقد المنذري في الترغيب ٤٨٣/٤ باب في ذلك فقال: فصل: في عظم أهل النار وقبحهم فيها. ثم ذكر أحاديث في ذلك وليس فيه ذكر صغر أجسامهم. ومثله الهيثمي في المجمع ١٩١/١٠.

قريش ويقول: ما يقرأ محمد على اصحابه إلا أساطير الأولين؛ أي ليس هو من تنزيل ربّنا. وقيل: إن المؤمنين هم القائلون لهم اختباراً فأجابوا بقولهم: «أساطِير الأوّلِين» فأقرّوا بإنكار شيء هو أساطير الأوّلين. والأساطير: الأباطيل والتُّرَّهات. وقد تقدّم في الأنعام. والقول في «مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٥] وقوله: ﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ إِللّهِ أَسَاطِيرُ ٱلْأُولِينَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ أَلَاسَاءَمَا يَزِرُونَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا ۚ أَوَزَارَهُم ۚ ﴾ قيل: هي لام كَيَّ، وهي متعلقة بما قبلها. وقيل: لام العاقبة؛ كقوله: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنَا ﴾ [القصص: ٨]. أي قولهم في القرآن والنبيّ أدّاهم إلى أن حملوا أوزارهم؛ أي ذنوبهم. ﴿ كَامِلَةً ﴾ لم يتركوا منها شيئاً لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. وقيل: هي لام الأمر، والمعنى التهدّد. ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ النّبِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ قال مجاهد: يحملون وِزْر من أضلّوه ولا يَنْقُص من إثم المُضَلّ شيء. وفي الخبر:

[٣٨٨٠] «أيُّما داع دعا إلى ضلالة فاتُبع فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وأيّما داع دعا إلى هُدًى فأتُبع فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء» خرّجه مسلم بمعناه. و «مِن» للجنس لا للتبعيض؛ فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم. وقوله: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ أي يضلون الخلق جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام؛ إذ لو علموا لما أضلوا. ﴿ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ أَنَهُ إِلَا اللهِ مَا اللهِ وَلَا يَعِمُونَ اللّهِ اللهِ وَلَيَحْمِلُ اللّهُ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِ أَنْ اللهِ وَلَا يَرِدُونَ اللّهِ عَلَى اللهِ وقد تقدّم في آخر «الأنعام» بيان قوله: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

قوله تعالى: ﴿ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ ﴾.

<sup>[</sup>٣٨٨٠] مقطوع. أخرجه الطبري ٢١٥٦٤ عن الربيع بن أنس موقوفاً عليه.

والحديث الذي أشار إليه المصنف أن مسلم خرجه بمعناه هو «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص...».

أخرجه مسلم ۱۰۱۷ والترمذي ۲۶۷۵ والنسائي ۷۰/۰ وابن ماجه ۲۰۳ وابن حبان ۳۳۰۸ وأحمد ۳۵۷/۶ و ۳۵۷/۶

قوله تعالى: ﴿ قَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي سبقهم بالكفر أقوام مع الرسل المتقدّمين فكانت العاقبة الجميلة للرسل. ﴿ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما: إنه النُّمْرود بن كَنْعَان وقومه، أرادوا صعود السماء وقتال أهله؛ فَبنوا الصرح ليصعَدوا منه بعد أن صنع بالنسور ما صنع، فخرّ. كما تقدّم بيانه في آخر سورة «إبراهيم». ومعنى «فَأْتَى اللَّهُ بنيانَهُم» أي أتى أمرُه البنيان، إمّا زلزلة أو ريحاً فخرّبته. قال ابن عباس ووهب: كان طول الصَّرْح في السماء خمسة آلاف ذراع، وعرضه ثلاثة ألاف. وقال كعب ومقاتل(١): كان طوله فرسخين، فهبّت ريح فألقت رأسه في البحر وخرّ عليهم الباقي. ولما سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من الفزع يومئذ، فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً، فلذلك سُمّى بابل، وما كان لسان قبل ذلك إلا السُّرْيانية. وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة». وقرأ ابن هُرْمز وابن مُحَيْصن «السُّقُف» بضم السين والقاف جميعاً. وضم مجاهد السين وأسكن القاف تخفيفاً؛ كما تقدّم في «وبالنجم» في الوجهين. والأشبه أن يكون جمع سقف. والقواعد: أصول البناء، وإذا اختلت القواعد سقط البناء. وقوله: ﴿ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ قال ابن الأعرابي: وَكَّد ليعلمَك أنهم كانوا حالِّين تحته. والعرب تقول: خرّ علينا سقف ووقع علينا حائط إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع عليه. فجاء بقوله: «مِن فوقِهِم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب فقال: «من فوقهم» أي عليهم وقع وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا. وقيل: إن المراد بالسقف السماء؛ أي إن العذاب أتاهم من السماء التي هي فوقهم؛ قاله ابن عباس. وقيل: إذ قوله: "فأتى اللَّهُ بنيانَهم من القواعِدِ" تمثيل، والمعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه. وقيل: المعنى أحبط الله أعمالهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه. وقيل: المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم فهلكوا كما هلك من نزل عليه السقف من فوقه. وعلى هذا اختُلف في الذين خرّ عليهم السقف؛ فقال ابن عباس وابن زيد ما تقدّم. وقيل: إنه بُخْتَنصر وأصحابه؛ قاله بعض المفسرين. وقيل: المراد المقتسمون الذين ذكرهم الله في سورة الحجر؛ قاله الكلبيّ. وعلى هذا التأويل يخرج وجه التمثيل، والله أعلم. ﴿ وَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ ﴾ أي من حيث ظنوا أنهم في أمان. وقال ابن عباس: يعني البعوضة التي أهلك الله بها نمروداً.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآ وَكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُونَ فِيمِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أَنْ أُوتُواْ ٱلْمِالَمَ إِنَّ ٱلْمِخْزَى ٱلْمُؤَمِّ وَٱلشُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو كعب الأحبار يروي الإسرائيليات، ومثله مقاتل، وما ذكراه هو من الإسرائيليات.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُخْزِيهِمْ ﴾ أي يفضحهم بالعذاب ويذلهم به ويهينهم . ﴿ وَيَقُولُ آَيْنَ شُرَكَاءِ كَ ﴾ أي بزعمكم وفي دعواكم ، أي الآلهة التي عبدتم دوني ، وهو سؤال توبيخ . ﴿ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَنَقُونَ فِيمِمْ ﴾ أي تعادون أنبيائي بسببهم ، فليدفعوا عنكم هذا العذاب . وقرأ أبن كَثِير «شُركَايَ» بياء مفتوحة من غير همز ، والباقون بالهمز . نافع «تُشَاقُونِ» بكسر النون على الإضافة ، أي تعادونني فيهم . وفتحها الباقون . ﴿ قَالَ ٱلَذِينَ أَوْتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ أي أوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ قال ابن عباس: أي الملائكة . وقيل المؤمنون . ﴿ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْيُومَ ﴾ أي الهوان والذل يوم القيامة . ﴿ وَٱلسُّوءَ ﴾ أي العذاب . ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِينَ اللهِ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيّ أَنَفُسِمٍمَّ فَٱلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنتُمَنَّ مِن سُوَيًّ بِكُنّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيـ مُرَّ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ اللَّيْنِ تَنُوفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكُهُ طَالِمِي أَنْفُسِمٍم ﴾ هذا من صفة الكافرين. و «ظَالِمِي أَنْفُسِمِم» نصب على الحال؛ أي وهم ظالمون أنفسهم إذ أوردوها موارد الهلاك. ﴿ فَالْمَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ السّلام. أي أقرّوا لله بالربوبية وانقادوا عند الموت وقالوا: ﴿ مَاكُنَّ السّلَمُ فَي الاستسلام. أي أقرّوا لله بالربوبية وانقادوا عند الموت تعملون الأسواء. ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمًا كُنتُم تَعْمَلُونَ الله وقال عكرمة: نزلت هذه الآية بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فأخرجتهم قريش إلى بدر كرها فقتلوا بها وقال: ﴿ اللّهِينَ تَنُوفَّنَهُمُ الْمَلْيَكِكُهُ ﴾ بقبض أرواحهم. ﴿ ظَالِمِي الْفُسِمِمُ ﴾ في مقامهم بمكة وتركهم الهجرة. ﴿ فَالْقُوا السّلَمَ في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: أحدها ـ أنه وتركهم الهجرة. ﴿ فَالْقُوا السّلَمَ ﴾ يعني من كفر. ﴿ بَكُنّ إِنّ اللّه عَلِيمُ إِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللّه عني المسلمين لما رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى أمامكم المسلمين فنزلت فيهم. وعلى القول الأول فلا يخرج كافر ولا منافق من الدنيا حتى المشركين؛ فنزلت فيهم. وعلى القول الأول فلا يخرج كافر ولا منافق من الدنيا حتى ينقاد ويستسلِم، ويخضع ويذل، ولا تنفعهم حينئذ توبة ولا إيمان؛ كما قال: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْعُمُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمّا رأَوا بَأْسَامُ ﴾ [خافر: ٥٥] وقد تقدّم هذا المعنى. وتقدّم في «الأنفال» إن ينفعُهُمُ مِ إِيمَنُهُمْ لَمّا رأَوا بَالهوان، وكذلك في «الأنفال» أن

قوله تعالى: ﴿ فَأَدَّخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَيْلُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِّيرِينَ (إِنَّ) ﴿ .

قوله تعالى: ﴿ فَادَّخُلُواْ أَبُوكَ جَهَنَمَ ﴾ أي يقال لهم ذلك عند الموت. وقيل: هو بشارة لهم بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصل أهل الدركة الثانية إليها مثلاً إلا بدخول الدركة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هكذا. وقيل: لكل

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوَّا مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ فِي هَاذِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَدَارُ الْأَخْتَ عَدْنِ يَدْخُلُونَا تَجْرِي مِن تَعْتَهَا ٱلْآنَهَ لَلَّ اللَّهُ الْمُثَقِينَ ﴿ جَنْتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا تَجْرِي مِن تَعْتَهَا ٱلْآنَهَ لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَلِنَّ كَنُولِكَ يَعْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُثَقِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللللْمُعُلِقُ اللْمُنَا اللْمُنَالِمُ اللْمُنْ اللْمُنَالِقُولُ

قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنِيا حَسَنَةٌ ﴾ قيل: هو من كلام الله عذ وجل. وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقوا. والحسنة هنا: الجنة؛ أي من أطاع الله فله الجنة غداً. وقيل: «للذين أحسنوا» اليومَ حسنة في الدنيا من النصر والفتح والغنيمة: ﴿ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ أي ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنيا؛ لفنائها وبقاء الآخرة. ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ إَنِّ ﴾ فيه وجهان ـ قال الحسن: المعنى ولنعم دار المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الجنة. وقيل: المعنى ولنعم دار المتقين الآخرة؛ وهذا قول الجمهور. وعلى هذا تكون ﴿ جَنَّتُ عَدَنٍ ﴾ بدلاً من الدار فلذلك ارتفع. وقيل: ارتفع على تقدير هي جنات، فهي مبيئة لقوله: «دَارُ المتقين»، أو تكون مرفوعة بالابتداء، التقدير: جنات عدن نعم دار المتقين. ﴿ يَدْخُلُومُ ﴾ في موضع الصفة، أي مدخولة. وقيل: «جنات» رفع بالابتداء، وخبره «يدخلونها» وعليه في موضع الصفة، أي مدخولة. وقيل: «جنات» رفع بالابتداء، وخبره «يدخلونها» وعليه في موضع الصفة، أي مدخولة. وقيل: «جنات» رفع بالابتداء، وخبره «يدخلونها» وعليه في موضع الصفة، أي مما تمنّوه وأرادوه. ﴿ كُنُولِكَ يَجْزِي اللهُ ٱلمُنَقِينَ ﴿ أَي مما تمنّوه وأرادوه. ﴿ كُنُولِكَ يَجْزِي اللهُ ٱلمُنَقِينَ ﴾ أي مثل هذا

الجزاء يجزي الله المتقين. ﴿ ٱلَّذِينَ لَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينٌ ﴾ قرأ الأعمش وحمزة «يتوفاهم الملائكة» في الموضعين بالياء، واختاره أبو عبيد؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إن قريشاً زعموا أن الملائكة إناث فذكِّروهم أنتم. الباقون بالتاء؛ لأن المراد به الجماعة من الملائكة. و ﴿ طَيِّبِينُ ﴾ فيه ستة أقوال: الأوّل ـ «طَيِّبِين» طاهرين من الشرك. الثاني ـ صالحين. الثالث ـ زاكية أفعالهم وأقوالهم. الرابع ـ طيبين الأنفس ثقةٌ بما يلقونه من ثواب الله تعالى: الخامس ـ طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله. السادس ـ "طيبين" أن تكون وفاتهم طيّبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم؛ بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلط. والله أعلم. ﴿ يَقُولُونَ سَلَكُمْ عَلَيْكُمُ ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما ـ أن يكون السلام إنذاراً لهم بالوفاة. الثاني \_ أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأن السلام أمان. وذكر ابن المبارك قَالَ: حدَّثني حَيْوَة قال أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ قال: إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه مَلَك الموت فقال: السلام عليك وَلِيَّ الله، الله يقرأ عليك السلام. ثم نزع بهذه الآية «الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين يقولونَ سلام عليكم». وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربّك يقرئك السلام. وقال مجاهد: إن المؤمن ليبَشَّر بصلاح ولده من بعده لتَقَرّ عينه. وقد أتينا على هذا في (كتاب التذكرة) وذكرنا هناك الأخبار الواردة في هذا المعنى، والحمد لله. وقوله: ﴿ ٱدُّخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما ـ أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة. الثاني \_ أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة. ﴿ بِمَا كُنْتُمُّ تَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنِي في الدنيا من الصالحات.

قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَئَةِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمَّرُ رَبِّكَ كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَمَا ظَلْمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْفِيهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ ﴾ هذا راجع إلى الكفار، أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم. وقرأ الأعمش وابن وَثَاب وحمزة والكسائيّ وخَلَف «يأتيهم الملائكة» بالياء. والباقون بالتاء على ما تقدّم. ﴿ أَوْ يَأْفِي أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ أي بالعذاب من القتل كيوم بدر، أو الزلزلة والخَسْف في الدنيا. وقيل: المراد يوم القيامة. والقوم لم ينتظروا هذه الأشياء لأنهم ما آمنوا بها، ولكن امتناعهم عن الإيمان أوجب عليهم العذاب، فأضيف ذلك إليهم، أي عاقبتهم العذاب. ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلّذِينَ مِن قَبِّلِهِمُ أَي أصرّوا على الكفر فأتاهم أمر الله فهلكوا. ﴿ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللّهُ ﴾ أي بتعذيبهم وإهلاكهم، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك.

قوله تعالى: ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمْ رِءُوك ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾ قيل: فيه تقديم وتأخير؛ التقدير: كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم عقوبات كفرهم وجزاء الخبيث من أعمالهم. ﴿ وَحَاقَ بِهِم ﴾ أي أحاط بهم ودار. ﴿ مَا كَانُوا بِهِدَ يَسْتَهَزَّهُونَ ﴿ إَنَ ﴾ أي عقاب استهزائهم.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَآ عَابَاَؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ اللَّينِ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَةُ الْمُسِينُ ﴿ فَهَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَةُ الْمُسِينُ ﴿ فَهَالَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَةُ الْمُسِينُ ﴿ فَهَا مِن فَهَالِ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَةُ الْمُسِينُ ﴿ فَهَا مِن فَهَالِ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَكَةُ الْمُسِينُ ﴿ فَهَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوَ شَاءَ ٱللّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ ﴾ أي شيئاً، و «مِن» صلة. قال الزجاج: قالوه استهزاء، ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين. وقد مضى هذا في سورة «الأنعام» مبيّناً معنى وإعراباً فلا معنى للإعادة. ﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَنْ أَي سورة الأنعام » والاستهزاء فعل من كان قبلهم بالرسل فأهلكوا. ﴿ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أَي ليس عليهم إلا التبليغ، وأما الهداية فهي إلى الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاَجْتَنِبُواْ الطَّعْفُوتَ فَمِنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيْهِ الضَّلَالَةُ المَّكَذِيبِ اللَّهُ اللَّهُ كَذِيبِ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعَبُدُواْ الله ﴾ أي بأن أعبدوا الله ووحدوه. ﴿ وَاَجْتَنِبُواْ الطَّلَغُوتَ ﴾ أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم، وكل من دعا إلى الضلال. ﴿ فَهَنَهُم مَّنْ هَدَى الله ﴾ أي أرشده إلى دينه وعبادته. ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ أي بالقضاء السابق عليه حتى مات على كفره، وهذا يرد على القدرية ؛ لأنهم زعموا أن الله هدى الناس كلهم ووفقهم للهدى، والله تعالى يقول: «فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّه وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ » وقد تقدم هذا في غير موضع. ﴿ فَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي فسيروا معتبرين في الأرض. ﴿ فَٱنظُرُوا كَيْفَ عَلَيْهِ الخراب والعذاب والهلاك.

قوله تعالى: ﴿ إِن تَحْرِضُ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ آبَ﴾.

قوله تُعالى: ﴿ إِن تَحَرِضُ عَلَىٰ هُدَاهُمُ ﴾ أي إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم.

قوله تعالى: ﴿ وَأَقَسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُونَ أَكُونَ أَكُونَ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُونَ أَكُونَ أَكُونَ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقّا

قوله تعالى: ﴿ وَأَقَسَمُواْ بِاللّهِ جَهّدَ أَيّمَانِهِم ﴾ هذا تعجيب من صنعهم، إذ أقسموا بالله وبالغوا في تغليظ البمين بأن الله لا يبعث من يموت. ووجه التعجيب أنهم يظهرون تعظيم الله فيقسمون به ثم يعجّزونه عن بعث الأموات. وقال أبو العالية: كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه، وكان في بعض كلامه: والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا، فأقسم المشرك بالله: لا يبعث الله من يموت؛ فنزلت الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس قال له رجل: يابن عباس، إن ناساً يزعمون أن عليًا مبعوث بعد الموت قبّل الساعة، ويتأوّلون هذه الآية. فقال ابن عباس: كذب أولئك! إنما هذه الآية عامة للناس، لو كان عليّ مبعوثاً قبل القيامة ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. ﴿ بَكِنَ ﴾ هذا ردّ عليهم؛ أي بلى ليبعثنهم. ﴿ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ مصدر مؤكّد؛ لأن قوله «يبعثهم» يدل على الوعد، أي وعد البعث وعداً حقاً. ﴿ وَلَكِنَ أَكَثَرُ النّاسِ لا يَعَلَمُونَ ﴿ اللهم مبعوثون. وفي أبه مبعوثون. وفي أبه هريرة عن النبيّ عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>١) قرأ حفص ويعقوب بتشديد الدال وكسرها، وبكسر الدال بلا تشديد قرأ الباقون، وانظر البحر ١٥٧/٤.

[٣٨٨١] «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وأما شتمه إيّاي فقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُواً أحد». وقد تقدّم ويأتي.

قوله تعالى: ﴿ لِبُبَيِّنَ لَهُمُ ﴾ أي ليظهر لهم. ﴿ ٱلَّذِى يَخْتَلِقُونَ فِيهِ ﴾ أي من أمر البعث. ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفُواً كَانُواً وَقِيلَ: المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ليبين لهم الذي يختلفون فيه، والذي اختلف فيه المشركون والمسلمون أمور: منها البعث، ومنها عبادة الأصنام، ومنها إقرار قوم بأن محمداً حق ولكن منعهم من اتباعه التقليد؛ كأبي طالب.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾ .

أعلمهم سهولة الخلق عليه، أي إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب علينا ولا نصب في إحيائهم، ولا في غير ذلك مما نحدثه؛ لأنا إنما نقول له كن فيكون. قراءة ابن عامر والكسائي "فيكونَ» نصباً عطفاً على أن نقول. وقال الزجاج: يجوز أن يكون نصباً على جواب "كن». الباقون بالرفع على معنى فهو يكون. وقد مضى القول فيه في "البقرة» مستوفي. وقال ابن الأنباري: أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله قبل الخلق لأنه بمنزلة ما وجد وشوهد. وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان قوله: "كن» مخلوقاً لاحتاج إلى قول ثان، والثاني إلى ثالث وتسلسل وكان محالاً. وفيها دليل على أن الله سبحانه مريد لجميع الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها وضرها؛ والدليل على ذلك أن من يرى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده فلأحد شيئين: إما لكونه جاهلاً لايدري، وإما لكونه مغلوباً لا يطيق، ولا يجوز ذلك في وصفه سبحانه، وقد قام الدليل على أنه خالق لاكتساب العباد، ويستحيل أن يكون فاعلاً لشيء وهو غير مريد له؛ لأن أكثر أفعالنا يحصل على خلاف مقصودنا وإرادتنا، فلو لم يكن الحق سبحانه مريداً لها لكانت تلك الأفعال تحصل من غير قصد؛ وهذا قول الطبيعيين، وقد أجمع الموتحدون على خلافه وفساده.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنْبَوِّقَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَأَجْنُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبُرُٰلُوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞﴾ .

<sup>[</sup>٣٨٨١] صحيح. أخرجه البخاري ٤٩٧٥ من حديث أبي هريرة وقد تقدم أيضاً في سورة البقرة.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ قد تقدّم في «النّساء» معنى الهجرة، وهي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله أو في دين الله، وترك السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام، أي لله. ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ﴾ أي عُذَّبوا في الله. نزلت في صُهَيب وبلال وخبّاب وعمّار، عذبهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادوا، فلما خلّوهم هاجروا إلى المدينة؛ قاله الكَلْبيّ. وقيل: نزلت في أبي جَنْدل بن سهيل. وقال قتادة: المراد أصحاب محمد ﷺ، ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة؛ ثم بوَّأهم الله تعالى دار الهجرة وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين. والآية تعم الجميع. ﴿ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ في الحسنة ستة أقوال: الأوّل ـ نزول المدينة؛ قاله أبن عباس والحسن والشُّعْبِيّ وقَتادة. الثاني ـ الرزق الحسن؛ قاله مجاهد. الثالث ـ النصر على عدوّهم؛ قاله الضحاك. الرابع - إنه لسان صدق؛ حكاه ابن جُريج. الخامس - ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات. السادس ـ ما بقي لهم في الدنيا من الثناء، وما صار فيها لأولادهم من الشرف. وكل ذلك اجتمع لهم بفضل الله، والحمد لله. ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُ ﴾ أي ولأجر دار الآخرة أكبر، أي أكبر من أن يعلمه أحد قبل أن يشاهده؛ ﴿ وَلِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتُ نَعِيماً وَمُلَّكًا كَبِيرًا شَ ﴾ .[الإنسان: ٢٠] ﴿ لَقَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَي لُو كَانَ هُؤُلاء الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو راجع إلى المؤمنين. أي لو رأُوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في الدنيا وما ادّخر لكم في الآخرة أكثر؟ ثم تلا عليهم هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞﴾.

قيل: ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ بدل من «الذين» الأوّل. وقيل: من الضمير في «لَنْبَوَّئَنَهُمْ» وقيل: هم الذين صبروا على دينهم. ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ﴾ في كل أمورهم. وقال بعض أهل التحقيق: خيار الخلق من إذا نابه أمر صبر، وإذا عجز عن أمر توكل؛ قال الله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ فَسَنَكُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْامُونُ ۚ ۚ إِلَيْهِمْ وَالزَّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَعْكَرُونِ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ إِلَّارِجَالَا نُوْجِىٓ إِلَيْهِمْ ﴾ قراءة العامة «يُوحَى» بالياء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم «نُوحي إليهم» بنون العظمة وكسر الحاء. نزلت في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة محمد ﷺ وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً،

فهلا بعث إلينا مَلَكا؛ فرد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ إلى الأمم الماضية يا محمد "إلا رِجالا" آدميين. ﴿ فَسَكُواْ أَهْلُ ٱلذِّكِرِ ﴾ قال سفيان: يعني مؤمني أهل الكتاب. ﴿ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونُ أَهِم الله المعنى فاسألوا أهل الكتاب فإن لم يؤمنوا فهم معترفون بأن الرسل كانوا من البشر. رُوي معناه عن ابن عباس ومجاهد. وقال ابن عباس: أهل الذكر أهل القرآن. وقيل: أهل العلم، والمعنى متقارب. ﴿ يِألْبِينَنتِ وَالزُّبُرِ ﴾ قيل: "بالبينات" متعلق بـ "أرسلنا". وفي الكلام تقديم وتأخير، أي ما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاً \_ أي غير رجال، ف "إلا" بمعنى غير؛ كقوله: لا إله إلا الله، وهذا قول الكلبيّ \_ نوحِي إليهم. وقيل: في الكلام حذف دل عليه "أرسلنا" أي أرسلناهم بالبينات والزبر. ولا يتعلق "بالبينات، وقيل: مفعول بـ "تعلمون" والباء زائدة، أو بأرسلنا المقدّرة، أي أرسلناهم بالبينات. وقيل: مفعول بـ "تعلمون" والباء زائدة، أو نصب بإضمار أعنى؛ كما قال الأعشى:

وليس مُجِيراً إن أتى الحيَّ خائف ولا قــائـــلاً إلا هــو المتعيَّبَــا

أي أعني المتعيّب. والبينات: الحجج والبراهين. والزُّبُر: الكتب. وقد تقدّم في آل عمران. ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ ﴾ يعني القرآن. ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْمِمَ ﴾ في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك؛ فالرسول ﷺ مبيِّن عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة، وغير ذلك مما لم يفصّله. وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى في مقدّمة الكتاب، والحمد لله. ﴿ وَلَعَلَهُمُ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ في عقدّمة الكتاب، والحمد لله. ﴿ وَلَعَلَهُمُ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ في عقدتم في عقد مقدّمة الكتاب، والحمد لله. ﴿ وَلَعَلَهُمُ يَنَفَكَّرُونَ ﴾

قوله تعالى: ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْلِيَهُمُ ٱلْحَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ اَلَّذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ أَنَّ اَلْأَرْضَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّهُونُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

قولَه تعالَى: ﴿ أَفَامَنَ الَّذِينَ مَكُرُواْ السَّيِّعَاتِ ﴾ أي بالسيئات، وهذا وعيد للمشركين الذين احتالوا في إبطال الإسلام. ﴿ أَن يَغْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ﴾ قال ابن عباس: كما خسف بقارون، يقال: خسف المكانُ يخسف خسوفاً ذهب في الأرض، وخسف الله به الأرض خسوفاً أي غاب به فيها؛ ومنه قوله: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِم وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ [القصص: ٨١] . وخسف هو في الأرض وخُسِف به. والاستفهام بمعنى الإنكار؛ أي يجب ألا يأمنوا عقوبة تلحقهم كما لحقت المكذبين. ﴿ أَوْ يَأْلِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَنِي كَا فعل بقوم لوط وغيرِهم، وقيل: يريد يوم بدر؛ فإنهم أهلكوا ذلك اليوم، ولم يكن شيء منه بقوم لوط وغيرِهم. وقيل: يريد يوم بدر؛ فإنهم أهلكوا ذلك اليوم، ولم يكن شيء منه

في حسابهم. ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ ﴾ أي في أسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة. ﴿ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ مَسَابِقَينِ اللهِ ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلِّبِهِم» على فراشهم أينما كانوا. وقال الضحاك: بالليل والنهار. ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَغُوُّفٍ ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي على تنقّص من أموالهم ومواشيهم وزروعهم. وكذا قال ابن الأعرابي: أي على تنقّص من الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. وقال الضحاك: هو من الخوف؟ المعنى: يأخذ طائفة ويدع طائفة، فتخاف الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتها. وقال الحسن: «على تَخُوُّفٍ» أن يأخذ القرية فتخافه القرية الأخرى، وهذا هو معنى القول الذي الحسن: «على تَحُوِّف أن يأخذ القرية فتخافه القرية وأن التخوّف التنقص؛ تخوّفه تنقصه، قبله بعينه، وهما راجعان إلى المعنى الأوّل، وأن التخوّف التنقص؛ تخوّفه تنقصه، وتخوّنه (بالفاء والنون) بمعنى؟ يقال: تخوّنني فلان حَقِّي إذا تنقصك. قال ذو الرُّمَّة:

لا، بل هو الشَّوْقُ مِن دارٍ تَخوّنها مَرّاً سحابٌ ومَرّاً بـارِحٌ تَـرِبُ<sup>(۱)</sup> وقال لبيد:

## تخوتها نزولي وارتحالي

أي تنقص لحمها وشحمها. وقال الهَيْثُمَ بن عَدِيّ: التخوّف (بالفاء) التنقص، لغة لأزدشُنوءة. وأنشد:

تخوق غَدْرهم مالي وأهدى سلاسل في الحلوق لها صليل وقال سعيد بن المسيّب: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: يا أيها الناس، ما تقولون في قول الله عز وجل: «أوْ يَأْخُذَهُم على تَخَوُّفِ» فسكت الناس، فقال شيخ من بني هُذَيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوّف التنقص. فخرج رجل فقال: يا فلان، ما فعل دَيْنُك؟ قال: تخوّفته، أي تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمر فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال نعم؛ قال شاعرنا أبو كبير الهُذَلِيّ يصف ناقة تنقّص السير سنامها بعد تَمْكه واكتنازه:

تخوف الرَّحْلُ منها تامِكاً قَرِداً كما تخوف عُودَ النَّبْعة السَّفَنُ (٢)

فقال عمر: يأيها الناس، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. تَمَك السنام يَتْمِك تَمْكاً، أي طال وارتفع، فهو تامك. والسَّفَن والمسْفن ما

<sup>(</sup>١) البارح: الريح الحارة فيها تراب.

<sup>(</sup>٢) القرد البعير السمين.

والنبعة: شجرة يتخذ منها القسي.

يُنْجَر به الخشب. وقال اللّيث بن سعد: «على تخوّف» على عجل. وقيل: على تقريع بما قدّموه من ذنوبهم، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. وقال قتادة: «على تخوّف» أن يعاقب أو يتجاوز. ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ اِن عَالِم لَا يَعَاجِلُ بَل يَمَهِلَ.

قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَنْلُمُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجَّدًا يَّلَةِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ ﴾ .

قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى والأعمش (تروا) بالتاء، على أن الخطاب لجميع الناس. الباقون بالباء خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو الاختيار. ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ يعني من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل؛ قاله ابن عباس. وإن كانت الأشياء كلّهاسميعة مطيعة لله تعالى. ﴿ يَنْفَيَّوُا ظِلَلْلُهُ ﴾ قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتاء لتأنيث الظلال. الباقون بالياء، واختاره أبو عبيد. أي يميل من جانب إلى جانب، ويكون أول النهار على حال ويتقلّص ثم يعود في آخر النهار على حالة أخرى؛ فدورانها وميلانها من موضع إلى موضع سجودُها؛ ومنه قيل للظل بالعشي: فَيءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى المشرق، أي رجع. والفيء الرجوء؛ ومنه ﴿ حَتَى تَقِيَةَ إِلَىٰ آمَرِ المغدرب إلى المسورة (الرعد). وقال الزجاج: يعني سجود الجسم، وسجودُه انقيادِه وما يُرَى فيه من أثر الصنعة، وهذا عام في كل جسم. ومعنى ﴿ وَهُمُ دَخُونَ (اللهُ اللهُ عالى خاضعون صاغرون. والدخور: الصَّغار والذّل. يقال: دَخَر الرجل (بالفتح) فهو داخر، وأدخره الله. وقال ذو الرمة:

فلم يَبْقَ إلا داخِرٌ في مُخَيِّس ومُنْجَحِرٌ في غير أَرْضِك في جُحْرِ كذا نسبه الماوَرْدِيّ لذي الرُّمّة، ونسبه الجوهري للفرزدق وقال: المُخَيَّسَ اسم سجن كان بالعراق؛ أي موضع التذلل. وقال(١):

أمَا تراني كَيِّا مُكَيِّا مَكَيِّا بَنَيْتُ بعد نافع مُخَيَّاآ (٢) ووحَد اليمين في قوله: «عَنِ الْيَمينِ» وجمع الشمال؛ لأن معنى اليمين وإن كان واحداً الجمع. ولو قال: عن الأيمان والشمائل، واليمين والشمائل، أو اليمين والشمال، أو اليمين والشمال، أو الأيمان والشمال لجاز؛ لأن المعنى للكثرة. وأيضاً فمن شأن العرب إذا اجتمعت علامتان في شيء واحد أن تجمع إحداهما وتفرد الأخرى؛ كقوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمَ

<sup>(</sup>١) القائل هو علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) نافع: سجن بالكوفة.

وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧] وكقوله: ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [المائلة: ١٦] ولو قال على أسماعهم وإلى الأنوار لجاز. ويجوز أن يكون ردِّ اليمين على لفظ «ما» والشمال على معناها. ومثل هذا في الكلام كثير. قال الشاعر (١٠):

السواردون وتَيْسم في ذُرًا سَبَا فله عَضَ أعناقَهم جِلْدُ الجواميس ولم يقل جلاً الجواميس ولم يقل جلود. وقيل: وحد اليمين لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّه إلى القبلة انبسط الظل عن اليمين ثم في حال يميل إلى جهة الشمال ثم حالات (٢)، فسماها شمائل.

قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتَ كُذُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ ﴿ إِنَّا لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۚ اللَّهِ مَا لَكُونَ مَا يَوْمُونَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۚ ﴿ إِنَّا لَهِ اللَّهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَهُ مَا مُؤْمِنُونَ مِنْ فَوْقَعِلْونَ مَا يُؤْمِرُونَ اللَّهُ عَلَيْ فَيَعْلَقُونَ مَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِهِمْ لَا لَهُ لَا لَهُ مِنْ فَوْقِهُمْ لَهُ لَا لَهُ لَكُونَ مَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِهِمْ لَهِ لَهُ لَهُ لَهُ مَا لَهُ لَا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لِلْلَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ لِللَّهِ مِنْ فَوْقِهِمْ لَوْ لَقُلْ لَلْكُونَ لَيْكُونُ مِنْ فَرْقِيقِهُ لَهُ وَلَوْلَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ مَا لِهُ لَا لَهُ لَوْلَهُ لَهُ لِللَّهُ لِقُولُ لَوْلَعُلُونَ لَا لَهُ مُؤْلِنَا لَهُ لِلْلِهُ لَهُ لِللّ

قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ مِن دَابَةٍ ﴾ أي من كل ما يدِب على الأرض. ﴿ وَٱلْمَلَتِكَةُ ﴾ يعني الملائكة الذين في الأرض، وإنما أفردهم بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة، فميزهم من صفة الدبيب بالذكر وإن دخلوا فيها؛ كقوله: ﴿ فِيمَا فَنَكِهَةٌ وَغَلُّ وَمُمَانُ ﴿ إِلَا الرحمن: ٢٦]. وقيل: لخروجهم من جملة ما يدِبّ لما جعل الله لهم من الأجنحة، فلم يدخلوا في الجملة فلذلك ذكروا. وقيل: أراد «ولله يسجد ما في السموات» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب، «وما في الأرض من دابة» وتسجد ملائكة الأرض. ﴿ وَهُمّ لَا يَشَتَكُمُونَ نَنِ ﴾ عن عبادة ربهم. وهذا ردّ على قريش حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. ومعنى ﴿ يَعَافُونَ رَبّهُم مِن فَوقهم هم من فوقهم الكلام حذف. وقيل: المعنى يخافون قدر بهم من فوقهم» ربهم التي هي فوق قدرتهم؛ ففي الكلام حذف. وقيل: معنى «يخافون ربهم من فوقهم» يعني الملائكة، يخافون ربهم وهي من فوق ما في الأرض من دابة ومع ذلك يخافون؟ فلأن يخافون مَن دونهم أولى؛ دليل هذا القول قوله تعالى: ﴿ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤَمّرُونَ هَا وَلَى الملائكة.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَىٰهَ يَنِ ٱثْنَايْنَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُّ فَإِيِّنَى فَأَرَّهَبُونِ الآِبَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَجِذُوۤا إِلَىٰهَيْنِ ٱثَّنَيْنَ ﴾ قيل: المعنى لا تتخذوا اثنين الهين. وقيل: جاء قوله «اثنينِ» توكيداً. ولما كان الإله الحق لا يتعدّد وأن كل من يتعدّد فليس بإله، اقتصر على ذكر الاثنين؛ لأنه قصد نفي التعديد. ﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكَمِدُ ﴾ يعني فليس بإله، اقتصر على ذكر الاثنين؛ لأنه قصد نفي التعديد. ﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكَمِدُ ﴾ يعني ذاته المقدّسة. وقد قام الدليل العقلي والشرعي على وحدانيته حسبما تقدّم في «البقرة»

<sup>(</sup>۱) هو جرير.

<sup>(</sup>۲) لعن الصواب: «في حالات».

بيانه وذكرناه في اسمه الواحد في شرح الأسماء، والحمد لله. ﴿ فَإِيَّنَكَ فَأَرَّهُبُونِ ﴿ ﴾ أي خافون. وقد تقدّم في «البقرة».

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُومَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ لَنَقُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱللِّينُ وَاصِبًا ﴾ الدِّين: الطاعة والإخلاص. و «وَاصِباً» معناه دائماً؛ قاله الفرّاء، حكاه الجوهريّ. وَصَبَ الشيء يَصِب وُصوباً، أي دام. ووَصَب الرجل على الأمر إذا واظب عليه. والمعنى: طاعة الله واجبة أبداً. وممن قال واصبا دائماً: الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَهُمْمُ عَذَابُ وَاصِبُ إِنَّ ﴾ [الصافات: ٩] أي دائم. وقال الدُّوَلي:

لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه بدم يكون الدهر أجمع واصبا أنشد الغزنوي والثعلبي وغيرهما:

ما أبتغني الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا وقيل: الوصب التعب والإعياء؛ أي تجب طاعة الله وإن تعب العبد فيها. ومنه قول الشاعر (١٠):

لا يُمسك الساقَ من أين ولا وَصَب ولا يَعَضَ على شُرْسُوفِهِ الصفر<sup>(۲)</sup> وقال ابن عباس: «واصبا» واجباً. الفراء والكلبي: خالصا. ﴿ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ أَيَّ اللَّهِ لَنَقُونَ ﴿ أَيَ اللهِ عَبِهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَلْمُ اللهِ مَا اللهِ مَا أَلْمُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهِ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهِ مَا أَلْمُ اللهِ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ اللَّهِ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلُوالْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُوا مُواللَّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُوا مُلْمُوا مُلْكُولُولُ مِلْمُوا مِلْمُوا

قوله تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن يَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ بَعْتَرُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ إِذَا كَشَفُ ٱلضُّرَ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَجِّهِم يُشْرِكُونَ ﴿ يَ لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمُ فَ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ يَكُفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمُ فَ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ يَهِ مَ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّالَةُ الللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ قال الفراء. «ما» بمعنى الجزاء. والباء في «بكم» متعلقة بفعل مضمر، تقديره: وما يكن بكم. ﴿ مِّن يَعْمَةٍ ﴾ أي صحة جسم وَسَعة رزق وولد فمن الله. وقيل: المعنى وما بكم من نعمة فمن الله هي. ﴿ ثُمُّ إِذَا مَسَّكُمُ الصَّحَةُ وَلَى السَّقم والبلاء والقَحْط. ﴿ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ أَي تضجون بالدعاء. يقال: جَأر يَجْأَر جُواراً. والجُوار مثل الخُوار؛ يقال: جأر الثور يجأر، أي صاح. وقرأ بعضهم

<sup>(</sup>١) هو أعشى باهلة.

<sup>(</sup>۲) الشرسوف: غضروف كل عظم.الصفر: داء يصفر منه الوجه.

«عَجْلًا جَسَداً لَهُ جُؤَارٌ»؛ حكاه الأخفش. وجأر الرجل إلى الله، أي تضرّع بالدعاء. وقال الأعشى يصف بقرة:

فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة وكان النكير أن تُضيف وتجأرا(١) ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرَ عَنكُمْ ﴾ أي البلاء والسقم. ﴿ إِذَا فَرِقُ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ فَيَ بِعِد النجاة من الهلاك، إِذَالَة البلاء وبعد الجؤار. فمعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك، وهذا المعنى مكرر في القرآن، وقد تقدّم في «الأنعام ويونس»، ويأتي في «سبحان» وغيرها. وقال الزجاج: هذا خاص بمن كفر. ﴿ لِيكَفُّرُواْ بِما ٓ اَلْيَنْهُمُ وَ الله الله التي أنعم بها عليهم من كشف الضر والبلاء. أي أشركوا ليجحدوا، فاللام لام كيّ. وقيل لام العاقبة. وقيل: «لِيكُفُرُوا بما آتَيْنَاهُم» أي ليجعلوا النعمة سبباً للكفر، وكل هذا فعل خبيث؛ كما قال (٢٠):

والكفرُ مَخْبَثَةٌ لنفس المُنْعِمِ ﴿ فَتَكَوَّفُ ثَعْلَمُونَ إِنْ ﴾ أي عاقبة ﴿ فَتَكَوُّفُ تَعْلَمُونَ إِنْ ﴾ أي عاقبة أمركم.

قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَفَّنَهُمُّ تَأْلِلَهِ لَشَّعَلُنَّ عَمَّا كَثُتُمُ

قوله تعالى: ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعَلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمّ ﴿ ذكر نوعاً آخر من جهالتهم، وأنهم يجعلون لما لايعلمون أنه يضر وينفع ـ وهي الأصنام ـ شيئاً من أموالهم يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فـ سيعلمون على هذا للمشركين. وقيل هي للأوثان، وجرى بالواو والنون مجرى من يعقل، فهو رد على «ما» ومفعول يعلم محذوف، والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً. وقد مضى في «الأنعام» تفسير هذا المعنى في قوله ﴿ فَقَالُواْ هَاذَا لِللّهِ بِزَعْمِهِ وَهَاذَا لِشُرَكا بِنَا الأنعام: ١٨٦] ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: ﴿ تَألّلُهِ لَتُسْتَكُنّ ﴾ وهذا سؤال توبيخ. ﴿ عَمَّا كُنتُمُ وَهَنَا سؤال توبيخ. ﴿ عَمَّا كُنتُمُ وَهَنَا سؤال توبيخ. ﴿ عَمَّا كُنتُمُ وَهَنَا وَلَا سؤال توبيخ.

قوله تعالى: ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَكُمْ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ١٠٠٠ ٥٠٠

قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَاتِ ﴾ نزلت في خُزاعة وكنانة؛ فإنهم زعموا أن

<sup>(</sup>١) تضيف: تشفق وتحذر.

<sup>(</sup>٢) القائل هو: عنترة العبسي.

الملائكة بنات الله، فكانوا يقولون ألحقوا البنات بالبنات. ﴿ سُبَحَنَهُ ﴾ نزّه نفسه وعظمها عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد. ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ أَي يجعلون لأنفسهم البنين ويأنفون من البنات. وموضع «ما» رفع بالابتداء، والخبر «لهم» وتم الكلام عند قوله: «سبحانه». وأجاز الفراء كونها نصباً، على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره الزجاج وقال: العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم.

وله تعالى: ﴿ وَإِذَا لِمُشِّرَأَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَىٰ ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۖ ۞ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَا حَدُهُم بِاللَّهُ فَيْ ﴾ أي أخبر أحدهم بولادة بنت. ﴿ ظُلَّ وَجَهُمُ مُسَّوَدًا ﴾ أي متغيراً، وليس يريد السواد الذي هو ضد البياض، وإنما هو كناية عن غمه بالبنت. والعرب تقول لكل من لقي مكروها: قد اسود وجهه غَمّاً وحزناً؛ قاله الزجاج. وحكى الماوردي أن المراد سوادُ اللون قال: وهو قول الجمهور. ﴿ وَهُو كَظِيمٌ ﴿ فَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مِن العَم. وقال ابن عباس: حزين. وقال الأخفش: هو الذي يكظم غيظه فلا يتكلم من الغم؛ مأخوذ من الكِظامة وهو شد فم القربة؛ قاله على بن عيسى. وقد تقدّم هذا المعنى في سورة «يوسف».

قوله تعالى: ﴿ يَنْوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُمْ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّمُ فِي ٱلنُّرَابُّ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّمُ فِي ٱلنُّرَابُ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾ أي يختفي ويتغيّب. ﴿ مِن سُوَةٍ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ أي من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. ﴿ أَيُمُسِكُمُ ﴾ ذكّر الكناية لأنه مردود على «ما». ﴿ عَلَىٰ هُونٍ ﴾ أي هوان. وكذا قرأ عيسى الثقفيّ «على هوان» والهُون الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدي وحكاه أبو عبيد عن الكسائيّ. وقال الفرّاء: هو القليل بلغة تميم. وقال الكسائيّ: هو البلاء والمشقة. وقالت الخَنْساء:

نُهيــن النفــوسَ وهُـــونُ النفــو س يــوم الكــريهــة أبقَــي لهــا

وقرأ الأعمش "أيمسكه على سوء" ذكره النحاس، قال: وقرأ الجَحْدَرِيّ "أم يدسّها في التراب" يردّه على قوله: "بِالأنثى" ويلزمه أن يقرأ "أيمسكها". وقيل: يرجع الهوان إلى البنت؛ أي أيمسكها وهي مهانة عنده. وقيل: يرجع إلى المولود له؛ أيمسكه على رغم أنفه أم يدسه في التراب، وهو ما كانوا يفعلونه من دفن البنت حيّة. قال قتادة: كان مُضررُ وخُزاعة يدفنون البنات أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم. زعموا خوف القهر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن. وكان صَعْصَعة بن ناجية عَمُّ الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا يستحييها بذلك. فقال الفرزدق يفتخر:

وعمّى السذي منَع السوائداتُ وأحيا السوئيسد فلم يُسوأُدِ وقيل: دَشُها إخفاؤها عن الناس حتى لا تُعرف، كالمدسوس في التراب لإخفائه عن الأبصار؛ وهذا محتمل.

مسألة \_ ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:

[٣٨٨٢] جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسَمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي على فحد ثته حديثها، فقال النبي على: «من ابتلي من البنات بلية، بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار». ففي هذا الحديث ما يدل على أن البنات بلية، ثم أخبر أن في الصبر عليهن والإحسان إليهن ما يقي من النار. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

[٣٨٨٣]: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ فأعجبني شأنها، فذكرتُ الذي صنعتُ لرسول الله على فقال: «إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار». وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله على:

[٣٨٨٤] «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه، خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله! وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش عن أبي واثل عن عبد الله قال وسول الله عليه:

[٣٨٨٥] «من كانت له بنت فأدّبها فأحسن أدبها وعلّمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له ستراً أو حجاباً من النار». وخُطب إلى عَقيل بن عُلّفة ابنته الجرباء فقال:

<sup>[</sup>٣٨٨٢] صحيح. أخرجه البخاري ١٤١٨ و ٥٩٩٥ أومسلم ٢٦٢٩ والترمذي ١٩١٥ و ١٩١٣ وابن حبان ٢٩٣٩ وأحمد ٢/٣٣ و ١٦٦ من حديث عائشة.

<sup>[</sup>٣٨٨٣] صحيح. أخرجه مسلم ٢٦٣٠ وابن ماجه ٣٦٦٨ وابن حبان ٤٤٨ وأحمد ٩٢/٦ من حديث عائشة. [٣٨٨٣] صحيح. أخرجه مسلم ٢٦٣١ والترمذي ١٩١٤ وابن حبان ٤٤٧ وأحمد ٣/١٤٧ و ١٤٨ من حديث أنس.

<sup>[</sup>٣٨٨٥]أخرجه أبو نعيم في الحلية ٥٧/٥ والطبراني كما في المجمع ١٥٨/٨ من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الهيثمي: وفيه: طلحة بن زيد، وهو وضاع اهـ وقد صح بغير هذا السياق. من وجوه أخر.

إنسي وإن سِيسق إلسيّ المَهْسرُ ألْفٌ وعُبسدان وخُسورُ عشرُ عشر وأُستِ أصهاري إليّ القبر

وقال عبد الله بن طاهر:

لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حُمد الصَّهْرُ فَبَعْلُ يُسراعِيها وخِدر يكنُّها وقبر يُوارِيها وخيرُهم القَبْرُ

﴿ أَلَا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ (أِنَّ ﴾ أي في إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. نظيره ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَى (إِنَّ) تِلْكَ إِذَا فِسَمَةٌ ضِيزَى (إِنَّ) ﴿ النجم: ٢١-٢٢] أي جائرة، وسيأتي.

قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰۚ وَهُوَ ٱلْعَـزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي لهؤلاء الواصفين لله البنات ﴿ مَثُلُ السّوّةِ ﴾ أي صفة السوء من الجهل والكفر. وقيل: هو وصْفُهم الله تعالى بالصاحبة والمولد. وقيل: أي العذاب والنار. ﴿ وَلِلّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ أي الموصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. وقيل: أي الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر ومجاز. وقال ابن عباس: "مثل السوء" النار، و "المثل الأعلى" شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: ليس كمثله شيء. وقيل: ﴿ وَلِلّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى ﴾ كقوله: ﴿ هُ اللّهُ نُورُ السّمَواتِ وَالْمَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ ﴾ [النور: ٣٥]. فإن قيل: كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه وقد قال: ﴿ فَلَا تَصْرِبُوا لللهِ الأَمْثَالُ ﴾ فالجواب أن قوله: "فلا تضربوا لله الأمثال التي توجب الأشباه والنقائص؛ أي لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نقصاً وتشبيهاً بالخلق. والمثل الأعلى وصفه بما لا شبيه له ولا نظير، جَل وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون عُلُوّاً كبيراً. ﴿ وَهُو الْعَرِيرُ الْمَكِيمُ لَيْ ﴾ تقدّم معناه.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلِكِن يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْذِمُونَ إِنَّ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِظُلْمِهِم ﴾ أي بكفرهم وافترائهم، وعاجَلَهم. ﴿ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا ﴾ أي على الأرض فهو كناية عن غير مذكور، لكن دل عليه قوله: ﴿ مِن دَابَةٍ ﴾ فإن الدابة لا تَدِب إلا على الأرض. والمعنى المراد من دابة كافرة، فهو خاص. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء. وقيل: المراد بالآية العموم؛

<sup>(</sup>١) الخور: الناقة الغزيرة اللبن.

أي لو آخذ الله الخلق بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة من نبيّ ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان<sup>(۱)</sup> في جُحْرها، ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات الدواب، ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل؛ كما قال: ﴿وَيَعَفُوا عَن كَثِيرِ إِنَّ ﴾ [الشوري: ٣٠] . ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ اللهُ أي أجل موتهم ومنتهى أعمارهم. ﴿ لاَ يَسْتَقَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَقَدِمُونَ ﴿ إِنَّ الظَالَم انتقاماً وجزاء، وهلاك المؤمن معوصًا فيهم مؤمناً ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك الظالم انتقاماً وجزاء، وهلاك المؤمن معوصًا بثواب الآخرة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[٣٨٨٦]: «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعثوا على نياتهم». وعن أم سَلمة وسئلت عن الجيش الذي يخسف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله ﷺ:

[٣٨٨٧]: «يعوذ بالبيت عائذ فيُبعث إليه بَعْث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِف بهم " فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: «يخسَف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته». وقد أتينا على هذا المعنى مُجَوَّداً في (كتاب التذكرة) وتقدم في «المائدة» وآخر «الأنعام» ما فيه كفاية، والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي فإذا جاء يوم القيامة. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْنَىٰ لَا جَكَرَمَ أَنَّ لَكُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّقُرُطُونَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَيَعَمَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ أي من البنات. ﴿ وَتَصِفُ ٱلسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ﴾ أي من البنات. ﴿ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ﴾ أي وتقول ألسنتهم الكذب. ﴿ أَنَ لَهُمُ الْمُسَنَيْ ﴾ قال مجاهد: هو قولهم أن لهم البنين ولله البنات. «الكذب» مفعول «تصف» و «أنّ» في محل نصب بدل من الكذب؛ لأنه بيان له. وقيل: «الحسنى» الجزاء الحسن؛ قاله الزجاج. وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن «الكُذُبُ ، برفع الكاف والذال والباء نعتاً للألسنة؛ وكذا ﴿ وَلا

<sup>[</sup>٣٨٨٦] صحيح. أخرجه مسلم ٢٨٧٩ وأحمد ٢/ ٤٠ من حديث ابن عمر.

<sup>[</sup>٣٨٨٧] صحيح. أخرجه مسلم ٢٨٨٢ وأبو داود ٤٢٨٩ وابن حبان ٦٧٥٦ وأحمد ٢/ ٢٩٠ من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>١) الجعلان: من دواب الأرض.

تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلِسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ ﴿ وَالكُذُبِ جَمَعَ كَذُوبِ، مثل رَسُولَ ورسُل وصبُور وصبر وشكُور وشُكُر. ﴿ لَا ﴾ رَدُّ لقولهم، وتَم الكلام، أي ليس كما تزعمون. ﴿ جَكَرَمَ النَّارَ ﴾ أي حقاً أن لهم النار. وقد تقدّم مستوفيّ. ﴿ وَأَنَّهُمُ مُّفْرَطُونَ ﴿ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ ﴿ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُنْدَعُونَ مَسْيُونَ في النار؛ قاله ابن الأعرابيّ وأبو عبيدة والكسائيّ والفرّاء، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير أيضاً: مبعدون. قتادة والحسن: معجلون إلى النار مقدمون إليها. والفارط: الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبيّ ﷺ:

[٣٨٨٨] «أنا فَرَطُكم على الحوض» أي متقدّمكم. وقال القَطَاميّ:

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما تعجّل فُراط لوراد والفراط: المتقدّمون في طلب الماء. والوراد: المتأخرون. وقرأ نافع في رواية وَرْش هُفْرِطون» بكسر الراء وتخفيفها، وهي قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس، ومعناه مسرفون في الذنوب والمعصية، أي أفرطوا فيها. يقال: أفرط فلان على فلان إذا أربّى عليه، وقال له أكثر مما قال من الشر. وقرأ أبو جعفر القارىء «مُفَرّطون» بكسر الراء وتشديدها، أي مضيّعون أمر الله؛ فهو من التفريط في الواجب.

قوله تعالى: ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ فَهُ لَا يَكُومُ وَلَيْهُمُ اللَّهُ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ فَهُو اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُومَ وَلَهُمُ مَا لَكُومَ وَلَهُمُ مَا لَكُومُ وَلَهُمُ مَا لَكُومُ وَلَهُمُ مَا لَا يَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مِنْ فَهُو وَلِيُّهُمُ مُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ وَلِي لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِل

قوله تعالى: ﴿ تَاللَّهِ لَقَدَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمُومِ مِن قَبْلِكَ فَرْبَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ أي أعمالهم الخبيثة. هذا تسلية للنبي ﷺ بأن من تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومهم. ﴿ وَلَمُثَمّ عَذَابٌ اللِّمُ ﴿ فَهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ ﴿ فَهُ وَلَيْهُمُ ٱللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُتُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ فَهِ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُتُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ﴾ أي القرآن ﴿ إِلَّا لِتُمبَيِّنَ لَهُـمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُوأ فِيهِ ﴾ من الدين والأحكام فتقوم الحجة عليهم ببيانك. وعطف ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾ على

<sup>[</sup>٣٨٨٨] تقدم .

موضع قوله: «لِتُبيِّنَ» لأن محله نصب. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبياناً للناس. ﴿ وَهُدُكُى﴾ أي رشداً ورحمة للمؤمنين.

قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآهُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي السحاب. ﴿ مَآهُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ ﴾ عاد الكلامُ إلى تعداد النعم وبيان كمال القدرة. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ أي دلالة على البعث وعلى وحدانيته؛ إذ علموا أن معبودهم لا يستطيع شيئًا، فتكون هذه الدلالة. ﴿ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَذِكِن تَعْمَى اللَّابُصُدُرُ وَلَذِكِن تَعْمَى اللَّابُصُدُرُ وَلَذِكِن تَعْمَى اللَّاقِي فِ الصَّهُ وَلِي اللهِ عَلَى العَلَوب لا بالآذان؛ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَذِكِن تَعْمَى اللَّاقِي فِ السَّمَعُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نََّتَقِيكُمْ مِّنَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّارِبِينَ شَيْ ﴾.

فيه عشر مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً ﴾ قد تقدّم القول في الأنعام، وهي هنا الأصناف الأربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز. ﴿ لَعِبْرَةً ﴾ أي دلالة على قدرة الله وحدانيته وعظمته. والعِبرة أصلها تمثيل الشيء بالشيء لتعرف حقيقته من طريق المشاكلة، ومنه ﴿ فَأَعْتَبِرُوا ﴾. وقال أبو بكر الورّاق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها لهم، وتمرّدك على ربك وخلافك له في كل شيء. ومن أعظم العِبر بريء يحمل مذنباً.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ نُتُتِقِيكُم ﴾ قراءة أهل المدينة وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر (بفتح النون) من سَقَى يَسْقي. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم (بضم النون) من أسقي يُسقي، وهي قراءة الكوفيين وأهل مكة. قيل: هما لغتان. وقال لَبيد:

سَقَى قَومِي بني مَجْدِ وأسقى نُمَيْدِاً والقبائلَ مَن هِللِ وقيل: يقال لما كان من يدك إلى فيه سقيته، فإذا جعلت له شِرْباً أو عرضته لأن يشرب بفيه أو يزرعه قلت أسقيته؛ قاله ابن عَزيز، وقد تقدّم. وقرأت فرقة «تسقيكم» بالتاء، وهي ضعيفة، يعني الأنعام. وقرىء بالياء، أي يسقيكم الله عز وجل. والقراء على القراءتين المتقدّمتين؛ ففتح النون لغة قريش وضمها لغة حِمير.

الثالثة ـ قوله تعالى: ﴿ مِّمَا فِي بُطُونِهِ ﴾ اختلف الناس في الضمير من قوله «مما في بطونه» على ماذا يعود. فقيل: هو عائد إلى ما قبله وهو جمع المؤنث. قال سيبويه:

العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد. قال ابن العربيّ: وما أراه عوّل عليه إلا من هذه الآية، وهذا لا يشبه منصبه ولا يليق بإدراكه. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو اسم الجنس يذكر ويؤنث فيقال: هو الأنعام وهي الأنعام، جاز عود الضمير بالتذكير؛ وقاله الزجاج. وقال الكسائيّ: معناه مما في بطون ما ذكرناه، فهو عائد على المذكور؛ وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهَا نَذَكُرُهُ اللهِ عَلَى المُذَكُورُ اللهِ اللهُ عالى: ﴿ إِنَّهَا نَذَكُرُهُ اللهِ اللهُ عالى الله عالى الله على المذكور؛ وقد قال الله عالى الله عالى الله على المذكور؛ وقد قال الله عالى الله على المذكور؛ وقد قال الله عالى الله على المذكور؛ وقد قال الله عالى الله عالى الله على الله عالى الله على المذكور؛ وقد قال الله عالى الله عاله عالى الله عاله عالى الله عاله عالى الله عاله عالى الله عالى ال

مثـل الفِـراخ نُتِفـتْ حـواصلُـه

ومثله كثير. وقال الكسائي: «مما في بطونه» أي مما في بطون بعضه؛ إذ الذكور لا ألبان لها، وهو الذي عوّل عليه أبو عبيدة. وقال الفَرّاء: الأنعام والنَّعَم واحد، والنَّعَم يذكر، ولهذا تقول العرب: هذا نَعَم وارد، فرجع الضمير إلى لفظ النّعم الذي هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربيّ: إنما رجع التذكير إلى معنى الجمع، والتأنيث إلى معنى الجماعة، فذكّره هنا باعتبار لفظ الجمع، وأنثه في سورة المؤمنين باعتبار لفظ الجماعة فقال ﴿ نُتَيقِيكُم قِمّا فِي بُطُونِها ﴾ [المؤمنون: ٢١] وبهذا التأويل ينتظم المعنى انتظاماً حسناً. والتأنيث باعتبار لفظ الجماعة والتذكير باعتبار لفظ الجمع أكثر من رَمْل (١) يَبْرِين وتَنْهَاء فِلَسْطِين.

الرابعة ـ استنبط بعض العلماء الجلّة وهو القاضي إسماعيل من عود هذا الضمير؛ أن لبن الفحل يفيد التحريم، وقال: إنما جيء به مذكّراً لأنه راجع إلى ذكر النّعم؛ لأن اللبن للذكر محسوب، ولذلك قضى النبيّ على بأن لبن الفحل يحرّم حين أنكرته عائشة في حديث (٢) أفّلح أخي أبي القُعيس «فللمرأة السّقي وللرجل اللقاح» فجرى الاشتراك فيه بينهما. وقد مضى القول في تحريم لبن الفحل في «النساء» والحمد لله.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْتُو وَدَمِ لَبَنّا خَالِصًا ﴾ نبّه سبحانه على عظيم قدرته بخروج اللبن خالصاً بين الفَرْث والدم. والفَرْثُ: الزّبل الذي ينزل إلى الكرِش، فإذا خرج لم يُسَمَّ فَرْثاً. يقال: أفْرَثْت الكرِش إذا أخرجت ما فيها. والمعنى: أن الطعام يكون منه ما في الكرِش ويكون منه الدّم، ثم يخلص اللبن من الدم؛ فأعلم الله سبحانه أن هذا اللبن يخرج من بين ذلك وبين الدّم في العروق. وقال ابن عباس: إن الدابة تأكل العلف فإذا استقر في كرشها طبخته فكان أسفله فرثاً وأوسطه لبناً وأعلاه دماً، والكبد مسلط على هذه الأصناف فتقسم الدم وتوييزه وتُجريه في العروق، وتجري اللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هو في الكرِش؛ ﴿ حِسَكَمَةُ بَكِلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُرُ ﴾ [القمر: ٥]. ﴿ خَالِصًا ﴾ يريد من حمرة الدم وقذارة الفَرْث وقد جمعهما وعاء واحد. وقال ابن بحر: خالصاً بياضه. قال النابغة:

<sup>(</sup>١) موضع بحداء الأحساء.

<sup>(</sup>۲) تقدم في سورة النساء.

بخَالصة الأرْدان (١) خُضْرِ المناكب أي بيض الأكمام. وهذه قدرة لا تنبغي إلا للقائم على كل شيء بالمصلحة.

السادسة ـ قال النقاش: في هذا دليل على أن المَنِيّ ليس بنجس. وقاله أيضاً غيره واحتج بأن قال: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً كذلك يجوز أن يخرج المني على مخرج البول طاهراً. قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم وأخذ شنيع. اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة، فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة، وليس المنيّ من هذه الحالة حتى يكون ملحقاً به أو مَقِيساً عليه.

قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأيّ مِنّة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون عنه الإنسان المكرم؛ وقد قال تعالى: ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِ بِ إِنْ ﴾ [الطارق: ٧]، وقال: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَبِحِكُم بَنِينُ وَحَفَدَةً ﴾ وهذا غاية في الامتنان. فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول، قلنا: هو ما أردناه، فالنجاسة عارضة وأصله طاهر؛ وقد قيل: إن مَخْرَجه غير مخرج البول وخاصّة المرأة؛ فإن مَدخل الذكر منها ومخرج الولد غيرُ مخرج البول على ما قاله العلماء. وقد تقدّم في البقرة. فإن قيل: أصله منها ومحرج الولد غيرُ مخرج البول على ما قاله العلماء. وقد تقدّم في البقرة. فإن قيل: أصله وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:

[٣٨٨٩] كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ يابساً بظفري. قال الشافعيّ: فإن لم يُفْرَكُ فلا بأس به. وكان سعد بن أبي وَقّاص يفرك المنيّ من ثوبه. وقال ابن عباس: هو كالنّخامة أمِطْه عنك بإذْخِرة وامسحه بخرقة. فإن قيل: فقد ثبت عن عائشة أنها قالت:

[٣٨٩٠] كنت أغسل المنيّ من ثوب رسول الله ﷺ ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قلنا: يحتمل أن تكون غسلته استقذاراً كالأشياء التي تزال من الثوب كالنجاسة، ويكون هذا جَمْعاً بين الأحاديث. والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأوزاعيّ: هو نجس. قال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع

<sup>[</sup>٣٨٨٩] صحيح. أخرجه مسلم ٢٨٨ والنسائي ١٥٦/١ وابن حبان ١٣٨٠ وابن الجارود ١٣٦ من حديث عائشة.

<sup>[</sup>۳۸۹۰] صحيح. أخرجه البخاري ۲۳۰ و ۲۲۹ ومسلم ۲۸۹ وأبو داود ۳۷۳ والترمذي ۱۱۷ والنسائي ۱۵۲/۱ وابن ماجه ۵۳۱ وابن حبان ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ والبيهقي ۱۱۸۲ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) الردن: أصل الكم.

عليه عندنا، وهو قول الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم. وأختلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المنى وطهارته التابعون.

السابعة ـ في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره، فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس، وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طاهر فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاء نجس. فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حياً وميتاً فهو طاهر. ومن قال: ينْجُس بالموت فهو نجس، وعلى القولين جميعاً تثبت الحرمة؛ لأن الصبي قد يغتذي به كما يغتذي من الحية؛ وذلك أن رسول الله على قال:

[٣٨٩١] «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم». ولم يخصّ؛ وقد مضى في «النساء».

الثامنة ـ قوله تعالى: ﴿ سَآبِغًا لِلشَّـربِينَ ﴿ أَي لَذَيذاً هَيِّناً لاَ يَغَصَّ به من شربه. يقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي سهل مدخله في الحلق، وأساغه شاربه، وسغته أنا أسيغه وأسوغه، يتعدّى ولا يتعدّى، والأجود أسغته إساغة. يقال: أسغ لي غُصّتي أي أمهلني ولا تُعجلني؛ وقال تعالى: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيفُهُ ﴾ [إبراهيم: ١٧] والسّواغ أمهلني ولا تُعجلني؛ وقال تعالى: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيفُهُ ﴾ [إبراهيم: ١٧] والسّواغ أمهلني ولا تُعجلني؛ وقال تعالى: يقال: الماء سِواغ الغُصَص؛ ومنه قول الكُمَيْت:

فكانت سِوَاغاً أن جَمْـزْت بغُصّـة وروي أن اللبن لم يَشْرَق به أحد قطُّ، وروي ذلك عن النبيّ ﷺ (١).

التاسعة ـ في هذه الآية دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها، ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده، لكن إذا كان من وجهه ومن غير سَرَف ولا إكثار. وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة» وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال:

[٣٨٩٢] لقد سقيت رسول الله ﷺ بقدحي هذا الشراب كله: العسل والنبيذ واللبن

<sup>[</sup>٣٨٩١] ضعيف. أخرجه أبو داود ٢٠٥٩ و ٢٠٦٠ من حديث أبي موسىٰ عن أبيه عن ابن مسعود، وقفه في الرواية الأولىٰ، ورفعه في الثانية. قال الحافظ في التلخيص ٤/٤: أبو موسىٰ وأبوه مجهولان قاله أبو حاتم. اهـ والصحيح موقوف.

<sup>[</sup>٣٨٩٢] صحيح. أخرجه البخاري ٥٦٣٨ ومسلم ٢٠٠٨ والترمذي في الشمائل ١٩٧ وابن حبان ٣٩٤ه والبيهقي ٨/ ٢٩٩ وأحمد ٣/ ٢٤٧ من حديث أنس.

<sup>(</sup>١) لم أره مسنداً، ولا يصح. .

والماء. وقد كره بعض القرّاء أكل الفالوذَج (١) واللبن من الطعام، وأباحه عامة العلماء. وروي عن الحسن أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينار، فأتى بفالوذَج فامتنع عن أكله فقال له الحسن: كُلُ ! فإنّ عليك في الماء البارد أكثر من هذا.

العاشرة ـ روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال:

[٣٨٩٣] أتى رسول الله ﷺ بلبن فشرب، فقال رسول الله ﷺ: "إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل اللَّهُمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه. وإذا سُقِيَ لبناً فليقل اللَّهُمّ بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن». قال علماؤنا: فكيف لا يكون ذلك وهو أوّل ما يغتذي به الإنسان وتَنْمِي به الجثث والأبدان، فهو قوت خليّ عن المفاسد به قِوام الأجسام، وقد جعله الله تعالى علامة لجبريل على هداية هذه الأمة التي هي خير الأمم أمة؛ فقال في الصحيح:

[٣٨٩٤] «فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال لي جبريل اخترت الفِطرة أما إنك لو اخترت الخمر غُوَتُ أمتك». ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة الخِصب وظهور الخيرات والبركات؛ فهو مبارك كله.

قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَكِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةَ لِلَوَّوِيَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ ﴾ قال الطبري: التقدير ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون؛ فحذف «ما» ودلّ على حذفه قوله: «منه». وقيل: المحذوف شيء، والأمر قريب. وقيل: معنى «منه» أي من المذكور، فلا يكون في الكلام حذف وهو أولى. ويجوز أن يكون قوله: «ومِن ثمراتِ» عطفاً على «الأنعام»؛ أي ولكم من ثمرات النخيل والأعناب عبرة. ويجوز أن يكون معطوفاً على «مما» أي ونسقيكم أيضاً مشروبات من ثمرات.

<sup>[</sup>٣٨٩٣] أخرجه أبو داود ٣٧٣٠ والترمذي ٣٤٥١ والنسائي في الكبرى ١٠١١٨ من حديث ابن عباس وقال الترمذي: حديث حسن ١ هـ وفيه عمر بن حرملة مجهول وعلي بن زيد غير قوي. وانظر الصحيحة ٢٣٢٠.

<sup>[</sup>٣٨٩٤] صحيح. هو بعض حديث الإسراء أخرجه البخاري ٣٤٣٧ و ٥٧٦ ومسلم ١٦٨ والترمذي ٣١٣٠ والنسائي ٨/ ٣١٣ وابن حبان ٥١ و ٥٢ وأحمد ٢٨٢/٢ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. وهو لفظ فارسي.

الثانية - قوله تعالى: ﴿ سَحَكُرًا ﴾ السَّكر ما يُسْكِر ؛ هذا هو المشهور في اللغة . قال ابن عباس: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر . وأراد بالسَّكر الخمر ، وبالرزق الحسن جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من هاتين الشجرتين . وقال بهذا القول ابن جُبير والنَّخعِيّ والشَّعبِيّ وأبو ثور . وقد قيل: إن السَّكر الخَلُّ بلغة الحبشة ، والرزق الحسن الطعام . وقيل: السكر العصير الحلو الحلال ، وسُمِّيَ سَكَراً لأنه قد يصير مسكراً إذا بقي ، فإذا بلغ الإسكار حرم . قال ابن العربي: «أسَد هذه الأقوال قولُ ابن عباس ، ويخرج ذلك على أحد معنيين ، إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر ، وإما أن يكون المعنى: أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرّم الله عليكم اعتداء منكم ، وما أحل عليكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة أنفسكم . والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر مدني » .

قلت: فعلى أن السَّكر الخَلُّ أو العصير الحلو لا نسخ، وتكون الآية محكمة وهو حسن. قال ابن عباس: الحبشة يسمّون الخلّ السَّكر، إلا أن الجمهور على أن السكر الخمر، منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد وابن أبي لَيْلى والكَلْبِيّ وغيرهم ممن تقدّم ذكرهم، كلهم قالوا: السَّكر ما حرمه الله من ثمرتيهما. وكذا قال أهل اللغة: السكر اسم للخمر وما يُسكر، وأنشدوا:

بئس الصُّحاة وبئس الشَّربُ شَربهُم إذا جرى فيهم المُزّاء والسَّكر

والرزق الحسن: ما أحله الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قوله "تتخذُرن مِنه سَكَراً» خبرٌ معناه الاستفهام بمعنى الإنكار؛ أي أتتخذون منه سكراً وتَدعون رزقاً حسناً الخلَّ والزبيبَ والتمر؛ كقوله: ﴿ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ شَ اللهُ إلانبياء: ٣٤] أي أفهم الخالدون. والله أعلم. وقال أبو عبيدة: السكر الطُّعم، يقال: هذا سَكر لك أي طُعم. وأنشد:

## جعلتَ عَيْبَ الأكْرَمِين سَكَراً

أي جعلتَ ذمهم طُعماً. وهذا اختيار الطبري أن السّكر ما يُطعم من الطعام وحَلّ شربه من ثمار النخيل والأعناب، وهو الرزق الحسن، فاللفظ مختلف والمعنى واحد؛ مثل ﴿ إِنَّما آشَكُوا بَشّي وَحُرْنِي إِلَى اللّه ﴾ [يوسف: ٨٦] وهذا حسن ولا نسخ، إلا أن الزجاج قال: قول أبي عبيدة هذا لا يعرف، وأهل التفسير على خلافه، ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأن معناه عند غيره أنه يصف أنها تتخمر بعيوب الناس. وقال الحنفيون: المراد بقوله: «سَكَراً» ما لا يُسكر من الأنبذة؛ والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بما خلق لهم من ذلك، ولا يقع الامتنان إلا بمحلًا لا بمحرَّم، فيكون ذلك

دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ، فإذا انتهى إلى السكر لم يجز، وعَضَدوا هذا من السنة بما روى عن النبي على أنه قال:

[٣٨٩٥] «حرم الله الخمر بعينها والسّكر من غيرها». وبما رواه عبد الملك بن نافع عن ابن عمر قال:

[٣٨٩٦] رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله وهو عند الركن، ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديداً فردّه إلى صاحبه، فقال له حينئذ رجل من القوم: يا رسول الله، أحرام هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأتي به فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطّب، ثم دعا بماء أيضاً فصبّه فيه ثم قال: «إذا اغتلمت (١) عليكم هذه الأوعية فاكسروا متّونها بالماء». وروى:

[٣٨٩٧] أنه عليه السلام كان يُنْبَذ له فيشربه ذلك اليوم، فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاه الخادم إذا تغيّر، ولو كان حراماً ما سقاه إياه. قال الطحاوي<sup>(٢)</sup>: وقد روى أبو عَون الثَّقَفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال:

[٣٨٩٨] حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسّكر من كل شراب؛ خرجه الدارقطنيّ أيضاً. ففي هذا الحديث وما كان مثله، أن غير الخمر لم تحرم عينه كما حرمت الخمر بعينها. قالوا: والخمر شراب العنب لا خلاف فيها، ومن حجتهم أيضاً ما رواه شَريك بن عبد الله، حدثنا أبو إسحاق الهَمْدَاني عن عمرو بن ميمون قال قال عمر بن الخطاب: إنا نأكل لحوم هذه الإبل وليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ. قال شريك: ورأيت

<sup>[</sup>٣٨٩٥] ضعيف جـداً. أخـرجـه العقيلـي فـي الضعفـاء ٢/ ٤٢٤ (٩١٤) مـن حـديـث علـي، وفـي إسنـاده عبد الرحمن بن بشر الغطفاني قال العقيلي: مجهول في النسب والرواية، حديثه غير محفوظ، وهذا يعرف عن ابن عباس قوله ١هـ سيأتـي برقم ٣٨٩٨. وانظر نصب الراية ٣٠٦/٤.

<sup>[</sup>٣٨٩٦] ضعيف. أخرجه النسائي في الكبرى ٥٢٠٤ من حديث ابن عمر قال النسائي: عبد الملك بن نافع غير مشهور.

وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر، وعبد الملك مجهول وقال البخاري: لا يتابع عليه ا هـ انظر نصب الراية ٢٠٨/٤.

<sup>[</sup>٣٨٩٧] صحيح. أخرجه مسلم ٢٠٠٤ من حديث ابن عباس دون لفظ ﴿إذا تغيرِ ﴿ فإنه وما بعده من كلام القرطبي رحمه الله.

<sup>[</sup>٣٨٩٨] موقوف. أخرجه النسائي في الكبرى ٥١٩٣ و ٥١٩٦ عن ابن عباس موقوفاً عليه، وانظر نصب الراية ٣٠٦/٤ و ٣٠٧ وقد رفعه بعضهم، ولا يصح، وإنما هو موقوف.

<sup>(</sup>١) أي جاوزت الحد وتغيرت.

<sup>(</sup>٢) لا يصح عن عمر، فيه عنعنة أبي إسحاق، وهو مدلس.

التّورِيَّ يشرب النبيذ (١) في بيت حَبْر أهل زمانه مالك بن مِغول. والجواب أن قولهم: إن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده ولا يكون امتنانه إلا بما أحل فصحيح؛ بَيْد أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر كما بيناه فيكون منسوخاً كما قدمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل كيف ينسخ هذا وهو خبر والخبر لا يدخله النسخ، قلنا: هذا كلام من لم يتحقق الشريعة، وقد بينا أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقيّ أو عن إعطاء ثواب فضلاً من الله فهو الذي لا يدخله النسخ، فأما إذا تضمن الخبر حكماً شرعياً فالأحكام تتبدّل وتنسخ، جاءت بخبر أو أمر، ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ وإنما يرجع إلى ما تضمنه، فإذا فهمتم هذا خرجتم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا فَهمتم هذا خرجتم عن الصّنف الغبيّ الذي أخبر الله عن الكفار فيه بقوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَلَمُ مُقَالِ اللّه عن الكفار فيه بقوله: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَلَمُ مُقَالًا إِنَّمَا أَنتَ مُقَالًا بِكُلُ وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا يُمَرِّكُ اللّه عن الكفار بما يشاء ويكلف ما يشاء، ويرفع من ذلك بعدله ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أمّ الكتاب.

قلت: هذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفار، والمسألة أصولية، وهي أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها أم لا؟ اختلف في ذلك، والصحيح جوازه لهذه الآية وما كان مثلها، ولأن الخبر عن مشروعية حكم مّا يتضمن طلب ذلك المشروع، وذلك الطلب هو الحكم الشرعيّ الذي يُستدلّ على نسخه. والله أعلم. وأما ما ذكروا من الأحاديث فالأول والثاني ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد روى عنه بالنقل الثابت أنه قال:

[٣٨٩٩] «كل شراب أسكر فهو حرام» وقال:

[۳۹۰۰] «كل مسكر خمرٌ وكل مسكر حرام» وقال:

[٣٩٠٠] صحيح. أخرجه مسلم ٢٠٠٣ وأبو داود ٣٦٧٩ والترمذي ١٨٦١ والنسائي ٢٩٦/٨ وابن حبان عمر.

[٣٩٠١] صحيح. أخرجه أبو داود ٣٦٨١ والترمذي ١٨٦٥ وابن ماجه ٣٣٩٣ وابن الجارود ٨٦٠ وأحمد ٣٣٠٣] صحيح. أخرجه أبو وقال الترمذي: حديث حسن غريب ا هـ وفي إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات، صدوق كما في التقريب وباقي رجاله ثقات، وللحديث شواهد، انظر تخريجي لكتاب العلاة ص ٦٢٩.

<sup>(</sup>١) لا يصبح مثل هذا عن الثوري.

جماعة، وبالله التوفيق. وأما الثالث وإن كان صحيحاً فإنه ما كان يسقيه للخادم على أنه مسكر، وإنما كان يسقيه لأنه متغير الرائحة. وكان و كله يكره أن توجد منه الرائحة، فلذلك لم يشربه، ولذلك تحيّل عليه أزواجه في عسل زينب بأن قيل له: إنا نجد منك ريح مغافير، يعني ريحاً منكرة، فلم يشربه بعد. وسيأتي في التحريم. وأما حديث ابن عباس فقد روي عنه خلاف ذلك من رواية عطاء وطاوس ومجاهد أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ورواه عنه قيس بن دينار. وكذلك فتياه في المسكر؛ قاله الدَّارَقُطْنِيّ. والحديث النبي الله وأما ماروي عن عمر من قوله: ليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ، فإنه يريد غير المسكر بدليل ما ذكرنا. وقد روى النَّسائيّ عن عتبة بن فَرْقد قال: كان النبيذ الذي شربه عمر بن الخطاب قد خُلل. قال النَّسائيّ : ومما يدل على صحة هذا حديثُ السائب، قال الحارث بن مِسْكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم: حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ربح شراب، فزعم أنه شراب الطّلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكراً جلدته، فلحلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاماً. وقد قال في خطبته على منبر رسول فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاماً. وقد قال في خطبته على منبر رسول فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاماً. وقد قال في خطبته على منبر رسول فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاماً. وقد قال في خطبته على منبر رسول المؤلاد،

[٣٩٠٢] أمّا بعد، أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وقد تقدم في «المائدة». فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيم النَّخَعِيّ وأبو جعفر الطحاويّ وكان إمام أهل زمانه، وكان سفيان الثوري يشربه. قلنا: ذكر النَّسائيّ في كتابه أن أوّل من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعيّ، وهذه ذلة من عالم وقد حذرنا من زلة العالم، ولا حجة في قول أحد مع السنة. وذكر النسائيّ أيضاً عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما رأيت رجلاً أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. وأما الطحاويّ وسفيان لو صح ذلك عنهما لم يحتج بهما على من خالفهما من الأئمة في تحريم المسكر مع ما ثبت من السنة؛ على أن الطحاويّ قد ذكر في كتابه الكبير في الاختلاف خلاف ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد له: قال أبو جعفر الطحاويّ اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد كتاب التمهيد له: قال أبو جعفر الطحاويّ اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبّد فهو خمر ومستحلّه كافر. واختلفوا في نقيع التمر إذا غلى وأسكر قال: فهذا يدلّك على أن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبيّ على أن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبيّ على أن عديث يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبيّ قلة أنه قال:

<sup>[</sup>٣٩٠٢] تقدم في سورة المائدة.

[٣٩٠٣] «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب» غير معمول به عندهم؛ لأنهم لو قبلوا الحديث لأكفروا مستحل نقيع التمر؛ فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرّمة غير عصير العنب الذي قد اشتد وبلغ أن يسكر. قال: ثم لا يخلو من أن يكون التحريم معلّقاً بها فقط غير مقيس عليها غيرها أو يجب القياس عليها، فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غلى وأسكر كثيره وكذلك نقيع الزبيب. قال: فوجب قياساً على ذلك أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبي على أنه قال: «كل مسكر حرام» (۱) واستغنى عن مسنده لقبول الجميع له، وإنما الخلاف بينهم في تأويله، فقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده كما لا يسمى قاتلاً إلا مع وجود القتل.

قلت: فهذا يدل على أنه محرم عند الطحاوي لقوله، فوجب قياساً على ذلك أن يحرم كل ما أسكر من الأشربة. وقد روى الدَّارَقُطْنيّ في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله لم يحرّم الخمر لاسمها وإنما حرّمها لعاقبتها، فكلُّ شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر. قال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف الناس في الشيء وجب ردّ ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، وما رُوي عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يسكر كثيره فللقوم ذنوب يستغفرون الله منها، وليس يخلو ذلك من أحد معنيين: إما مخطىء أخطأ في التأويل على حديث سمعه، أو رجل أتى ذنباً لعلّه أن يكثر من الاستغفار لله تعالى، والنبي على حجة الله على الأولين والآخرين من هذه الأمة. وقد قيل في تأويل الآية: إنها إنما ذكرت للاعتبار، أي من قدر على خلق هذه الأشياء قادر على البعث، وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت الخمر حلالاً أو حراماً، فاتخاذ السَّكر لا يدل على التحريم، وهو كما قال تعالى: ﴿قُلُ الخيهِ عَلِهُ عَمَا اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَأَوْ حَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَمْلِ أَنِ ٱلْخَلِ أَنِ ٱلْخَذِى مِنَ ٱلِلْمِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞﴾. فيه ثلاث مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ ﴾ قد مضى القول في الوَحْي وأنه قد

<sup>[</sup>٣٩٠٣] صحيح. أخرجه مسلم ١٩٨٥ وأبو داود ٣٦٧٨ والترمذي ١٨٧٥ والنسائي ٢٩٤/٨ وابن ماجه ٣٣٧٨ وابن حبان ٣٤٤٥ والبيهقي ٨/ ٢٨٩ وأحمد ٢/ ٥٢٦ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) تقدم قبل ثلاثة أحاديث.

[٣٩٠٤] «الذِّبان كلّها في النار يجعلها عذاباً لأهل النار إلا النحل» ذكره الترمذيّ الحكيم في (نوادر الأصول). وروي عن ابن عباس قال:

[٣٩٠٥] نهى رسول الله ﷺ عن قتل النملة والنحلة والهُدُهُد والصُّرَد (١)، خرّجه أبو داود أيضًا، وسيأتي في «النمل» إن شاء الله تعالى.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِلْبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ ﴾ هذا إذا لم يكن لها مالك. ﴿ وَمِمَّا يَعَرِشُونَ ﴿ إِنَ اللهِ بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع، إما في الجبال وكواها، وإما في متجوّف الأشجار، وإما فيما يعرِش ابن آدم من الأجباح (٢) والخلايا والحيطان وغيرها. وعرَش معناه هنا هيّا، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من إتقان الأغصان

<sup>[</sup>٣٩٠٤]ذكره الحكيم الترمذي ٢٨٧/١ عن أبي هريرة. من قوله.

<sup>-</sup> وورد مرفوعاً بنحوه من حديث أنس أخرجه أبو يعلىٰ ٤٣٣١ وذكره الهيثمي في المجمع ١١٦/٢ وقال: وفيه سكين بن عبد العزيز ضعفه أبو داود والنسائي، ووثقه ابن معين ووكيع وابن حبان وأبو حاتم اهـ. وورد بنحوه من حديث ابن عمر أو عبيد بن عمير أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩٤١٥ و ٨٤١٧. والشك من ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وقد أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٣٢٥٠ ـ ٢٦٦.

<sup>[</sup>٣٩٠٥] حسن. أخرجه أبـو داود ٥٢٦٧ وابـن مـاجـه ٣٢٢٤ وابـن حبـان ٥٦٤٦ والـدارمـي ٨٨/٢ و ٨٩ وعبد الرزاق ٨٤١٥ والبيهقي ٣١٧/٩ وأحمد ١/ ٣٣٢ من حديث ابن عباس.

وفي إسناده حبان بن علي العنزي ضعيف لكنه توبع وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين قاله شعيب في الإحسان. وانظر صحيح أبي داود ٤٣٨٧.

<sup>(</sup>١) الصرد: طائر معروف.

<sup>(</sup>٢) الجبعُ: خلية العسل اهـ قاموس.

والخشب وترتيب ظلالها؛ ومنه العريش الذي صنع لرسول الله على يوم بدر، ومن هذا لفظة العرش. يقال: عرش يَعْرِش ويعرُش (بكسر الراء وضمها)، وقرىء بهما. قرأ ابن عامر بالضم وسائرهم بالكسر، واختلف في ذلك عن عاصم.

الثالثة ـ قال ابن العربيّ: ومن عجيب ما خلق الله في النحل أن ألهمها لاتخاذ بيوتها مسدّسة، فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة، وذلك أن الأشكال من المثلّث إلى المعشر إذا جُمع كلّ واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بينهما فرُج، إلا الشكل المسدّس؛ فإنه إذا جمع إلى أمثاله اتصل كأنه كالقطعة الواحدة.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسَّلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَّ يَخْرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَرَابُ تُخْنَلِفُّ ٱلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ .

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَتِ ﴾ وذلك أنها إنما تأكل النوّار من الأشجار. ﴿ فَأَسَّلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلاً ﴾ أي طرق ربك. والسّبل: الطرق، وأضافها إليه لأنه خالقها. أي أدخلي طرق ربك لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجر. ﴿ ذُلُلاً ﴾ جمع ذلول وهو المنقاد؛ أي مطيعة مسخرة. فـ «ذللاً » حال من النحل. أي تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبها؛ لأنها تتبع أصحابها حيث ذهبوا؛ قاله ابن زيد. وقيل: المراد بقوله «ذُلُلاً» حال من السبل. يقول: مذلل طرقها سهلة للسلوك عليها؛ واختاره الطبريّ، و «ذللا » حال من السبل. واليَعْسُوب سيد النحل، إذا وقف وقفت وإذا سار سارت.

قوله تعالى: ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْلِكُ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ فيه تسع مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِها ﴾ رجع الخطاب إلى الخبر على جهة تعديد النعمة والتنبيه على العبرة فقال: ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرَابُ ﴾ يعني العسل؛ وجمهور الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل؛ وورد عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في تحقيره للدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعابُ دودة، وأشرب شرابه رَجِيعُ نحلة. فظاهر هذا أنه من غير الفم. وبالجملة فإنه يخرج ولا يدرى من فيها أو أسفلها، ولكن لا يتم صلاحه إلا بحَمْى أنفاسها. وقد صنع أرسطاطاليس بيتاً من زجاج لينظر إلى كيفية ما تصنع، فأبت أن تعمل حتى لطخت باطن الزجاج بالطين؛ ذكره الغزنويّ. وقال: «مِن بطونِها» لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن.

الثانية .. قوله تعالى: ﴿ تُحَنِّلُكُ أَلُونَهُ ﴾ يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفر والحامد والسائل، والأم واحدة والأولاد مختلفون دليل على أن القدرة نوّعته بحسب

تنويع الغذاء، كما يختلف طعمه بحسب اختلاف المراعي؛ ومن هذا المعنى قول زينب للنبيّ على:

[٣٩٠٦] «جَرَسَتْ نحلُه العُرْفُطُ (١)» حين شبهت رائحته برائحة المغافير.

الثالثة ـ قوله تعالى: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنّاسِ ﴾ الضمير للعسل؛ قاله الجمهور. أي في العسل شفاء للناس. وروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفراء وابن كيْسان: الضمير للقرآن؛ أي في القرآن شفاء. النحاس: وهذا قول حسن؛ أو فيما قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس. وقيل: العسل فيه شفاء، وهذا القول بيّن أيضاً؛ لأن أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها أصلها من العسل. قال القاضي أبو بكر بن العربيّ: من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصحّ عنهم، ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً؛ فإن مساق الكلام كلّه للعسل، ليس للقرآن فيه ذكر. قال ابن عطية: وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية يراد بها أهل البيت وبنو هاشم، وأنهم النحل، وأن الشراب القرآن والحكمة، وقد ذكر هذا بعضهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّ، فقال له رجل ممن حضر: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم، فأضحك الحاضرين وبُهت الآخر وظهرت سخافة قوله.

الرابعة ـ اختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنّاسِ ﴾ هل هو على عمومه أم لا؛ فقالت طائفة: هو على العموم في كل حال ولكل أحد، فروي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً، حتى الدُّمَّل إذا خرج عليه طلى عليه عسلاً. وحكى النقاش عن أبي وَجْرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل ويتداوى بالعسل. وروي أن عوف بن مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا نعالجك؟ فقال: ائتوني بالماء، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا يُم بُدُرُكُا ﴾ [ق: ٩] ثم قال: ائتوني بعسل، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَنْ السَّمَاءِ مَا يُم بُدُرُكُا ﴾ [ق: ٩] ثم شربه فبرىء. ومنهم من قال: مُبكركَ والنور: ٣٠] فجاءوه بذلك كله فخلطه جميعاً ثم شربه فبرىء. ومنهم من قال: إنه على العموم إذا خلط بالخل ويطبخ فيأتي شراباً ينتفع به في كل حالة من كل داء. وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان، بل إنه خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض وعلى حال دون حال؛ ففائدة

[٣٩٠٦] صحيح. أخرجه البخاري ٥٢٦٨ ومسلم ١٤٧٤ من حديث عائشة مطوّلًا.

<sup>(</sup>١) الجرس: الأكل. العرفط: شجر الطلح.

الآية إخبار منه في أنه دواء لمّا كثر الشفاء به وصار خليطاً ومُعيناً للأدوية في الأشربة والمعاجين؛ وليس هذا بأول لفظ خُصّص فالقرآن مملوء منه ولغة العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص والخاص بمعنى العام. ومما يدل على أنه ليس على العموم أن «شفاء» نكرة في سياق الإثبات، ولا عموم فيها باتفاق أهل اللسان ومحققي أهل العلم ومختلفي أهل الأصول. لكن قد حملته طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم، فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض، وكانوا يشفون من عللهم ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان. ابن العربي: ومن ضعفت نيته وغلبته على الدين عادته أخذه مفهوماً على قول الأطباء، والكلّ مِن حِكم الفعّال لما يشاء.

الخامسة ـ إن قال قائل: قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضره، فكيف يكون شفاء للناس؟ قيل له: الماء حياة كل شيء وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده من علة في البدن، وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الزجاج. وقد أتّفق الأطباء عن بَكْرة أبيهم على مدح عموم منفعة السّكنجبين (١) في كل مرض، وأصله العسل وكذلك سائر المعجونات، على أن النبيّ على قد حَسَم داء الإشكال وأزاح وجه الاحتمال حين أمر الذي يشتكي بطنه بشرب العسل. فلما أخبره أخوه بأنه لم يزده إلا استطلاقاً أمره بعود الشراب له فبرىء؛ وقال:

[٣٩٠٧] «صدق الله وكذب بطن أخيك».

السادسة ـ اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعت الأطباء على أن العسل يسهل فكيف يوصف لمن به الإسهال؛ فالجواب أن ذلك القول حق في نفسه لمن حصل له التصديق بنبيّه عليه السلام، فيستعمله على الوجه الذي عينه وفي المحل الذي أمره بعقد نية وحسن طويّة، فإنه يرى منفعته ويدرك بركته، كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدّم. وأما ما حكي من الإجماع فدليل على جهله بالنقل حيث لم يقيد وأطلق. قال الإمام أبو عبد الله المازري: ينبغي أن يُعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة؛ منها الإسهال الحادث عن التُّخم والهَيْضات (٢)؛ والأطباء مجمعون في مثل هذا على أن علاجه بأن يترك للطبيعة وفعلها، وإن احتاجت إلى مُعين على الإسهال

<sup>[</sup>٣٩٠٧] صحيح. أخرجه البخاري ٥٦٨٦ و ٥٦٨٤ ومسلم ٢٢١٧ والترمذي ٢٠٨٣ وأبو يعليٰ ١٢٦١ وأحمد ١٩/٣ من حديث أبي سعيد الخدري بأتم منه.

<sup>(</sup>١) شراب من خل وعسل.

<sup>(</sup>٢) الهيضة: انطلاق البطن.

أعينت ما دامت القوّة باقية، فأما حبسها فضرر، فإذا وضح هذا قلنا: فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسهال عن امتلاء وهَيْضة فأمره النبيّ بي بشرب العسل فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال فوافقه شرب العسل. فإذا خرج هذا عن صناعة الطب أذن ذلك بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهر على قول نبيّنا بأن يصدقه الأطباء بل لو كذّبوه لكذبناهم ولكفّرناهم وصدّقناه بي فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه فتفتقر حينئذ إلى تأويل كلام رسول الله في وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدّلالة على أنه لا يكذب.

السابعة ـ في قوله تعالى: ﴿ فِيهِ شِفَاء ۗ لِلنَّاسِ ﴾ دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلّة العلماء، وهو يرد على الصوفية الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء، ولا يجوز له مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك، روى الصحيح عن جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال:

[٣٩٠٨] «لكل داء دواء فإذا أصيب دواءُ الداءِ برأ بإذن الله». وروى أبو داود والترمذي عن أسامة بن شُريك قال:

[٣٩٠٩] قالت الأعراب: ألا نَتداوَى يا رسول الله؟ قال: «نعم. يا عباد الله تداوَوْا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهرم» لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وروي عن أبي خزامة عن أبيه قال:

[۳۹۱۰] سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، أرأيت رُقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتُقاة نتقيها، هل تَرُد من قَدَر الله شيئاً؟ قال: «هي من قدر الله» قال: حديث حسن، ولا يعرف لأبى خزامة غير هذا الحديث. وقال ﷺ:

<sup>[</sup>٣٩٠٨] صحيح. أخرجه مسلم ٢٢٠٤ وأبو يعلىٰ ٢٠٣٦ وابن حبان ٢٠٦٣ والبيهقي ٣٤٣/٩ من حديث جابر.

<sup>[</sup>٣٩٠٩] جيد. أخرجه البخاري في الأدب ٢٩١ وأبو داود ٣٨٥٥ والترمذي ٢٠٣٨ وابن ماجه ٣٤٣٦ وابن حبان ٢٠٦١ والحاكم ٤/٠٠٤ والطبراني ٤٦٩ وأحمد ٢٧٨/٤ من حديث أسامة بن شريك. وصححه الحاكم وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح اهـ.

<sup>[</sup>٣٩١٠] أخرجه الترمذي ٢٠٦٥ وابن ماجه ٣٤٣٧ من حديث أبي خزامة عن أبيه وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح. وقال بعضهم عن أبي خزامة عن أبيه وقال آخرون: عن ابن أبي خزامة عن أبيه ا هـ في الإسناد اضطراب. وابن أبي خزامة مجهول كما في «التقريب» فالإسناد ضعيف.

<sup>[</sup>٣٩١١] صحيح. أخرجه البخاري ٦٨٣هـ و ٥٧٠٤ ومسلم ٢٢٠٥ وأبو يعليٰ ٢١٠٠ من حديث جابر.

لَذْعة بنار وما أحب أن أَكْتَوِيَ " أخرجه الصحيح. والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصى. وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء. روي أن ابن عمر اكتوى من اللَّقُوة (١) ورقى من العقرب. وعن ابن سِيرين أن ابن عمر كان يسقي ولده الترياق (١). وقال مالك: لا بأس بذلك. وقد احتج من كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله على:

[٣٩١٢] «دخلت أمّة بقضّها الجنة كانوا لا يَسترقُون ولا يَكْتَوُون ولا يتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون». قالوا: فالواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاماً بالله وتوكلاً عليه وثقة به وانقطاعاً إليه؛ فإن الله تعالى قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حَرَص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا؛ قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي النَّفِي حَيَّمَ إِلّا فِي حَيَّمَ مِن فَبْلِ أَن نَبَراً هَا ﴾. وممن ذهب إلى هذا جماعة من أهل الفضل والأثر، وهو قول أبن مسعود وأبي الدرداء رضوان الله عليهما. دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي قبض فيه فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال دنوبي. قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب ذنوبي. قال: ألا أدعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب أمرضني... وذكر الحديث. وسيأتي بكماله في فضل الواقعة إن شاء الله تعالى. وذكر وكيع قال: حدثنا أبو هلال عن معاوية بن قُرة قال: مرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا: ألا جُبير الرُّقَى. وكان الحسن يكره شرب الأدوية كلها إلا اللبن والعسل. وأجاب الأولون عن الحديث بأنه لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون قصد إلى نوع من الكي مكروه بدليل عن النبي النبي أبيا أبيا الإحراب على أكحاه (١٤) لما رُمي. وقال:

[٣٩١٣] «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم. ويحتمل أن يكون قصد إلى الرقى بما ليس

<sup>[</sup>٣٩١٢]أخرجه ابن حبان ٧٢٦ من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، وإسناده ضعيف، لضعف محمد بن عيسى بن حيان. كما قال الشيخ شعيب، وهو غريب بهذا اللفظ. [٣٩١٣] تقدم.

<sup>(</sup>١) اللقوة: مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه.

<sup>(</sup>٢) الترياق: دواء مضاد للسّم.

<sup>(</sup>٣) القض الحصى الكبير، والقضيض الحصى الصغار، \_ أي دخلوا جميعاً.

<sup>(</sup>٤) الأكحل: عرق في وسط الذراع.

في كتاب الله، وقد قال سبحانه وتعالى ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِمَا هُوَ شِفَآءٌ ﴾ [الإسراء: ٨٦] على ما يأتي بيانه. ورَقَى أصحابَه وأمرهم بالرُّقية؛ على ما يأتي بيانه.

الثامنة ـ ذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن لا زكاة في العسل وإن كان مطعوماً مُقتاتاً. واختلف فيه قول الشافعي، والذي قطع به في قوله المجديد: أنه لا زكاة فيه. وقال أبو حنيفة بوجوب زكاة العسل في قليله وكثيره؛ لأن النصاب عنده فيه ليس بشرط. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلاً من أرطال العراق. وقال أبو يوسف: في كل عشرة أزقاق زق؛ متمسكاً بما رواه الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله على:

[٣٩١٤] «في العسل في كل عشرة أزقاق، زقٌّ» قال أبو عيسى: في إسناده مقال، ولا يصح عن النبيّ ﷺ في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء.

التاسعة ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَلْفَكُّرُونَ ﴿ أَي يعتبرون؛ ومن العبرة في النحل بإنصاف النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرها. فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة، وحذقها باحتيالها في تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى؛ كما قال: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ ﴾ . ثم إنها تأكل الحامض والمُرّ والحلو والمالح والحشائش الضارة، فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاء، وفي هذا دليل على قدرته.

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَنُوَقَىٰكُمْ ۚ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُّرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۚ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمُ ثُمَّ يَنُوفَلَكُمْ ﴾ بَيِّن معناه. ﴿ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ آَرَنُلِ آلْعُمُرِ ﴾ يعني أرأده وأوضعه. وقيل: الذي ينقص قوته وعقله ويصيّره إلى الخَرَف ونحوه. وقال ابن عباس: يعني إلى أسفل العمر، يصير كالصبي الذي لا عقل له؛ والمعنى متقارب. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ يتعوّذ يقول:

<sup>[</sup>٣٩١٤] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣٢٩ والبيهقي ١٢٦/٤ وابن عدي في الكامل ٧٥/٤ من حديث ابن عمر. قال الترمذي: وفي إسناده مقال، ولا يصح عن النبي على في هذا الباب كثير شيء اهـ وأعله ابن عدي بصدقة بن عبد الله السمين، وقال البيهقي: تفرد به صدقة بن عبد الله، وهو ضعيف وقال الهيثمي في المجمع ٣/٧٧: رواه الطبراني في الأوسط، وصدقة فيه كلام وقد وثقه أبو حاتم وغيره اهـ وفي الميزان: ضعفه أحمد والبخاري ويحيى والنسائي والدارقطني وابن عدي. وقال أبو حاتم: محله الصدق.

[٣٩١٥] «اللَّهُمّ إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من البخل». وفي حديث سعد بن أبي وَقّاص:

[٣٩١٦] "وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» الحديث. خرّجه البخاري. ﴿لِكَي لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً ﴾ أي يرجع إلى حالة الطفولية فلا يعلم ما كان يعلم قبلُ من الأمور لفرط الكبر. وقد قيل: هذا لا يكون للمؤمن، لأن المؤمن لا ينزع عنه علمه. وقيل: المعنى لكيلا يعمل بعد علم شيئاً؛ فعبّر عن العمل بالعلم لافتقاره إليه؛ لأن تأثير الكبر في عمله أبلغ من تأثيره في علمه. والمعنى المقصود الاحتجاج على منكري البعث، أي الذي رده إلى هذه الحال قادر على أن يميته ثم يحييه.

قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ تَا أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَهِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْرِزْقِ ﴾ أي جعل منكم غنياً وفقيراً وحبداً. ﴿ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِلُوا ﴾ أي في الرزق. ﴿ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَ تَمِينه مِمَا رُزْقِ شَيئاً حَتَى يَستوي المملوك والمالك في المال. وهذا مثل ضربه الله لعبدة الأصنام، أي إذا لم يكن عبيدكم معكم سواء فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؛ فلما لم يكن يشركهم عبيدهم في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكة والأنبياء وهم عبيده وخلقه. حكى معناه الطبري، وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وعن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في نصارى نَجْران حين قالوا عيسى ابن الله فقال الله لهم: ﴿ فَمَا ٱللّذِينَ فُضِلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ ﴾ أي لا يرد المولى على ما ملكت يمينه مما رزق حتى يكون المولى والعبد في المال شرعاً سواء، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم فتجعلون لي ولداً من عبيدي. ونظيرها: في مَا مُلَكَتُ أَيْمُنُكُمْ مِّن شُرَكَاء فِي مَا مُرَقَّنَكُمُ مَّ فَانَتُهُمْ فَا أَلَيْتُ مَا مَلَكَ عَلَى مَا مَلَكَ عَلَى مَا مَلَكَ وَالمَعْ وَالمَالِقُونَ عَلَى مَا مَلَكُ عَلَى مَا مَلَكَ عَلَى مَا مَلَكَ وَقَالَتُهُمْ فَي مَا مَلَكَ وَقَالَهُ فَيْ مَا مَلَكُ مَ وَالمَلَدُ فَي مَارَزَقَ حَتَى عَلَى مَا مَلَكَ عَلَى مَا مَلَكَ وَقَالَهُ فَي مَارَزَقَ حَتَى عَلَى مَا مَلَكَ وَالمَولَى والعبد في المال شرعاً سواء، في مِن شَرَبَ لَكُمُ مَّنَ لَكُمُ مِّنَ أَلَوْمُ اللهم على مَا يأتي آنفاً. في مِن الله على ما يأتي آنفاً. في ولداً على ما يأتي آنفاً.

<sup>[</sup>٣٩١٥] صحيح. أخرجه البخاري ٦٣٧١ ومسلم ٢٧٠٦ وأبو داود ١٥٤٠ والنسائي ٢٥٨/٨ وابن حبان المعتب ال

<sup>[</sup>٣٩١٦] صحيح. أخرجه البخاري ٦٣٧٠ و ٦٣٩٠ والنسائي ٢٥٦/٨ والترمذي ٣٥٦٧ وابن حبان ١٠٠٥ و ١٠١١ وأحمد ١٨٣/١ و ١٨٦ من حديث سعد بن أبي وقاص.

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلفُسِكُمُ أَزُولَجًا ﴾ جعل بمعنى خلق؛ وقد تقدم. ﴿ مِّنَ ٱلفُسِكُمُ أَزُوبَكُ ﴾ يعني آدم خلق منه حواء. وقيل: المعنى جعل لكم من أنفسكم، أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقتكم؛ كما قال: ﴿ لَقَدَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ ۗ مِّنَ ٱلفُسِكُمُ التوبة: ١٢٨] أي من الآدميين. وفي هذا ردّ على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوّج الجن وتباضعها، حتى روي أن عمر بن هند تزوج منهم غُولاً وكان يخبؤها عن البرق لئلا تراه فتنفر، فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السّعلاة (١) فقالت: عمرو! ونفرت، فلم يرها أبداً. وهذا من أكاذيبها، وإن كان جائزاً في حكم الله وحكمته فهو ردّ على الفلاسفة الذين ينكرون وجود الجن ويحيلون طعامهم. ﴿ أَزُولَجًا ﴾ دونها لأنه أصلها في الوجود كما تقدم.

## قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ فيه خمس مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزُورَجِكُم بَيِينَ ﴾ ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء، ووجود الأبناء يكون منهما معاً؛ ولكنه لما كان خلق المولود فيها وانفصاله عنها أضيف إليها، ولذلك تبعها في الرق والحرية وصار مثلها في المالية. قال ابن العربيّ: سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية وصار بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه ولا منفعة، وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها فلأجل ذلك تبعها. كما لو أكل رجل تمراً في أرض رجل وسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمة لها.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ وَحَفَدَةً ﴾ روى ابن القاسم عن مالك قال وسألته عن قوله تعالى: ﴿ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ قال: الحَفَدة الخدم والأعوان في رأيي. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَحَفَدَةً ﴾ قال هم الأعوان، من أعانك فقد حفدك. قيل له: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم وتقوله! أو ما سمعت قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) السعلاة: أخبث الغيلان.

حَفَد الولائدُ حولهن وأسلَمتْ بالحَفّهانّ أزمّاةَ الأجمال أي أسرعن الخدمة. والولائد: الخدم، الواحدة وليدة؛ قال الأعشى:

كلَّفت مجهولها نُوقاً يمانية إذا الحُداة على أكسائها حَفَدُوا(١١)

أي أسرعوا. وقال ابن عرفة: الحفدة عند العرب الأعوان، فكل من عمل عملاً أطاع فيه وسارع فهو حافد، قال: ومنه قولهم «إليك نسعى ونحفِد»، والحَفَدان السرعة. قال أبو عبيد: الحفد العمل والخدمة. وقال الخليل بن أحمد: الحَفَدة عند العرب الخدم، وقاله مجاهد. وقال الأزهري: قيل الحفدة أولاد الأولاد. وروي عن ابن عباس. وقيل الأختان؛ قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحا وسعيد بن جُبير وإبراهيم؛ ومنه قول الشاعر:

فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حَفَـدٌ ما يُعَـدُ كثيـرُ ولكنهـا نفـس علـيّ أبيّـة عيـوف الإصهـار اللئـام قـذور

وروى زِرِّ عن عبد الله قال: الحفدة الأصهار؛ وقاله إبراهيم، والمعنى متقارب. قال الأصمعي: الخَتَن من كان من قبل المرأة، مثل أبيها وأخيها وما أشبههما؛ والأصهار منهما جميعاً. يقال: أصهر فلان إلى بني فلان وصاهر. وقول عبد الله «هم الأختان» يحتمل المعنيين جميعاً. يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشبهه من أقربائها، ويحتمل أن يكون أراد وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجونهن، فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمة: الحفدة من نفع الرجل من ولده؛ وأصله من حَفَد يحفِد (بفتح العين في الماضي وكسرها في المستقبل) إذا أسرع في سيره؛ كما قال كُثير:

\* حفد الولائد بينهن. . . \* البيت.

ويقال: حفدت وأحفدت، لغتان إذا خدمت. ويقال: حافد وحَفَد؛ مثل خادم وخَدَم، وحافد وحفدة مثل كافر وكفرة. قال المهدوي: ومن جعل الحفدة الخدم جعله منقطعاً مما قبله ينوي به التقديم؛ كأنه قال: جعل لكم حفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين.

قلت: ما قاله الأزهري من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهر القرآن بل نصه؛ ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدة والبنين منهن. وقال ابن العربيّ: الأظهر عندي في قوله «بنين وحفدة» أن البنين أولاد الرجل لصُلْبه والحغدة

<sup>(</sup>١) الأكساء: جمع كسى وهو مؤخر العجز.

أولاد ولده، وليس في قوة اللفظ أكثر من هذا، ويكون تقدير الآية على هذا: وجعل لكم من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة. وقال معناه الحسن.

الثالثة: إذا فرعنا على قول مجاهد وابن عباس ومالك وعلماء اللغة في قولهم إن الحفدة الخدم والأعوان، فقد خرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ قاله ابن العربيّ. روى البخارى وغيره عن سهل بن سعد:

[٣٩١٧] أن أبا أُسُيْدِ الساعدي دعا النبيّ ﷺ لعرسه فكانت امرأته خادمهم... الحديث، وقد تقدم في سورة «هود». وفي الصحيح عن عائشة قالت:

[٣٩١٨] أنا فتلت قلائد بُدْن النبي على بيدي. الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن تفرش الفراش وتطبخ القِدْر وتَقُمّ الدار، بحسب حالها وعادة مثلها؛ قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩] فكأنه جمع لنا فيها السَّكن والاستمتاع وضربا من الخدمة بحسب جري العادة.

الرابعة: ويخدُم الرجُل زوجتَه فيما خفّ من الخدمة ويُعينها، لما روته عائشة:

[٣٩١٩] أن النبي ﷺ كان يكون في مهْنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. وهذا قول مالك: ويعينها. وفي أخلاق النبي ﷺ:

[۳۹۲۰] أنه كان يخصِف النعل ويَقُمّ البيت ويَخِيط الثوب. وقالت عائشة وقد قيل لها:

[٣٩٢١] ما كان يعمل رسول الله ﷺ في بيته؟ قالت: كان بشراً من البشر يَفْلِي ثوبه ويحلب شاته ويخدُم نفسه.

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٣٩١٧] تقدم برقم: ٣٦٠٣.

<sup>[</sup>٣٩١٨] صحيح. أخرجه البخاري ١٧٠٣ ومسلم ١٣٢١ والترمذي ٩٠٩ والنسائي ١٧١/٥ وابن ماجه ٣٠٩٥ وابن حبان ٤٠١١ والبيهقي ٢٣٢/٥ وأحمد ٣٦/٦ من حديث عائشة.

<sup>[</sup>٣٩١٩] صحيح. أخرجه البخاري ٦٧٦ و ٥٣٦٣ والترمذي ٢٤٨٩ وابن حبان ٥٦٧٥ وأحمد ٢٠٦/٦ من حديث عائشة، واللفظ للبخاري.

<sup>[</sup>٣٩٢٠] حسن. أخرجه ابن حبان ٥٦٧٦ والبخاري في الأدب المفرد ٥٣٩ وعبد الرزاق ٢٠٤٩٢ وأبو يعلىٰ ٤٨٧٦ وأحمد ٢٠٤٦ و ١٦٧١ من حديث عائشة. ورجاله رجال الشيخين، غير حسين بن مهدي، فهو صدوق.

تنبيه: ولم أر في أي من الروايات المذكورة أنه ﷺ «يقمّ البيت».

<sup>[</sup>٣٩٢١] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٥٤١ والترمذي في الشمائل ٣٣٥ وابن حبان ٥٦٧٥ وأبو يعلى ٤٨٧٣ وأبو نعيم في الحلية ٨/٣٣١ من حديث عائشة، وإسناده قوي على شرط مسلم. وله شواهد.

الخامسة: وينفق على خادمة واحدة، وقيل على أكثر؛ على قدر الثروة والمنزلة. وهذا أمر دائر على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعة، فإن نساء الأعراب وسكان البوادي يخدمن أزواجهن في استعذاب الماء وسياسة الدواب، ونساء الحواضر يخدم المقِل منهم زوجته فيما خف ويعينها، وأما أهل الثروة فَيُخدِمون أزواجهن ويترفهن معهم إذا كان لهم منصب ذلك؛ فإن كان أمراً مشكلاً شرطت عليه الزوجة ذلك، فتشهد أنه قد عرف أنها ممن لا تخدم نفسها فالتزم إخدامها، فينفذ ذلك وتنقطع الدعوى فيه.

قوله تعالى: ﴿ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾ أي من الثمار والحبوب والحيوان. ﴿ أَفِيَالَبَطِلِ ﴾ يعني الأصنام؛ قاله ابن عباس. ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ قراءة الجمهور بالياء. وقرأ أبو عبد الرحمن بالتاء. ﴿ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ أي بالإسلام. ﴿ هُمُّ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ كَا لَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْشَالُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنشُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَتِ ﴾ يعني المطر. ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يعني النبات. ﴿ شَيْتًا ﴾ قال الأخفش: هو بدل من الرزق. وقال الفرّاء: هو منصوب بإيقاع الرزق عليه؛ أي يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئاً. ﴿ وَلَا يَمْتَطِيعُونَ شَيْ ﴾ أي لا يقدرون على شيء، يعني الأصنام. ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ أي لا تشبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحد قادر لا مثل له. وقد تقدم.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقُنْكُ مِنَّا رِزَقًا حَسَنَافَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِرًا وَجَهَ رَّأَ هَلْ يَسْتَوُونَ أَلْكُمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْ ﴾ . فيه خمس مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ فَي ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا ﴾ نبّه تعالى على ضلالة المشركين، وهو منتظم بما قبله من ذكر نعم الله عليهم وعدم مثل ذلك من آلهتهم. «ضَرَبَ اللّهُ مَثلًا» أي بيّن شبها؛ ثم ذكر ذلك فقال: ﴿ عَبّدًا مّمَلُوكًا ﴾ أي كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء ورجلٌ حُرٌ قد رزق رزقاً حسناً فكذلك أنا وهذه الأصنام. فالذي هو مثالٌ في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه، وإنما هو مسخّر بإرادة سيده. ولا يلزم من الآية أن العبيد كلهم بهذه الصفة؛ فإن النكرة في الإثبات لا تقتضي الشمول عند أهل اللسان كما تقدم، وإنما تفيد واحداً، فإذا كانت بعد أمر أو نهي أو مضافة إلى مصدر كانت للعموم الشيوعي؛ كقوله: أعتق رجلاً ولا تهن رجلاً، والمصدر كاعتاق رقبة، فأيّ رجل أعتق فقد خرج عن عهدة الخطاب،

ويصح منه الاستثناء. وقال قتادة: هذا المثل للمؤمن والكافر؛ فذهب قتادة إلى أن العبد المملوك هو الكافر؛ لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته، وإلى أن معنى «وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً» المؤمن. والأول عليه الجمهور من أهل التأويل. قال الأصَمّ: المراد بالعبد المملوك الذي ربما يكون أشد من مولاه أسراً (۱) وأنضر وجها، وهو لسيده ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال. أي فإذا كان هذا شأنكم وشأن عبيدكم فكيف جَعلتم أحجاراً مواتاً شركاء لله تعالى في خلقه وعبادته، وهي لا تعقل ولا تسمع.

الثانية: فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك، وأنه لا يملك شيئاً وإن مُلك. قال أهل العراق: الرَّق ينافي الملك، فلا يملك شيئاً ألْبَتَّة بحال، وهو قول الشافعي في الجديد، وبه قال الحسن وابن سيرين. ومنهم من قال: يملك إلا أنه ناقص الملك، لأن لسيده أن ينتزعه منه أي وقت شاء، وهو قول مالك ومن اتبعه، وبه قال الشافعي في القديم. وهو قول أهل الظاهر؛ ولهذا قال أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الأموال من زكاة وكفارات، ولا من عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك. وفائدة هذه المسألة أن سيده لو مَلكه جارية جاز له أن يطأها بملك اليمين، ولو ملكه أربعين من الغنم فحال عليها الحول لم تجب على السيد زكاتها لأنها ملك غيره، ولا على العبد لأن ملكه غير مستقر. والعراقي تجب على السيد زكاتها لأنها ملك غيره، ولا على العبد لأن ملكه غير مستقر. والعراقي يقول: لا يجوز له أن يطأ الجارية، والزكاة في النصاب واجبة على السيد كما كانت. ودلائل هذه المسألة للفريقين في كتب الخلاف. وأدل دليل لنا قوله تعالى: ﴿اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السلام:

[٣٩٢٢] «من أعتق عبداً وله مال. . . » فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر يرى عبده يتسرّى في ماله فلا يعيب عليه ذلك. وروي عن ابن عباس أن عبداً له طلق امرأته طلقتين فأمره أن يرتجعها بملك اليمين ؛ فهذا دليل على أنه يملك ما بيده ويفعل فيه ما يفعل المالك في ملكه ما لم ينتزعه سيده. والله أعلم.

<sup>[</sup>٣٩٢٢] حسن. أخرجه أبو داود ٣٩٦٢ وابن ماجه ٢٥٢٩ والدارقطني ١٣٤/٤ من حديث ابن عمر وتمامه «فمال العبد له» ورجاله ثقات على شرط الشيخين غير ابن لهيعة، فهو سيء الحفظ، إلا أنه توبع عليه ثم هو من رواية ابن وهب عنه، وقد سمع منه قبل الاختلاط. وانظر صحيح أبي داود ٣٣٥٣.

<sup>(</sup>١) أسراً: خلقاً.

الثالثة: وقد استدّل بعض العلماء بهذه الآية على أن طلاق العبد بيد سيده، وعلى أن بيع الأمة طلاقها؛ معوّلاً على قوله تعالى: ﴿ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ ﴾ . قال: فظاهره يفيد أنه لا يقدر على شيء أصلاً، لا على الملك ولا على غيره فهو على عمومه، إلا أن يدل دليل على خلافه. وفيما ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على التخصيص. والله تعالى أعلم.

الرابعة: قال أبو منصور في عقيدته (۱): الرزق ما وقع الاغتذاء به. وهذه الآية ترد هذا التخصيص؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ إِنَّا البقرة: ٣]. و ﴿ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] وغير ذلك من قول النبيّ ﷺ:

[٣٩٢٣] «جعل رزقی تحت ظِلّ رُمْحِی» وقولِه:

[٣٩٢٤] «أرزاق أمتي في سنابك خيلها وأسِنة رماحها». فالغنيمة كلها رزق، وكل ما صحّ به الانتفاع فهو رزق، وهو مراتب: أعلاها ما يغذى. وقد حصر رسول الله على وجوه الانتفاع في قوله:

[٣٩٢٥] «يقول أبن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت». وفي معنى اللباس يدخل الركوب وغير ذلك. وفي ألسنة المحدّثين: السماع رزق، يعنون سماع الحديث، وهو صحيح.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ وَمَن رَزَقَنَاهُ مِنّا رِزَقًا حَسَنَا ﴾ هو المؤمن، يطيع الله في نفسه وماله. والكافر ما لم ينفق في الطاعة صار كالعبد الذي لا يملك شيئاً. ﴿ هَلَ يَسَّتُونُ نَ ﴾ أي لا يستوون، ولم يقل يستويان لمكان «من» لأنه آسم مبهم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنّ عبداً مملوكاً»، «ومن رزقناه» أريد بهما الشيوع في الجنس. ﴿ اَلْمَمَدُ لِللَّهِ اَلَ اَحَمَدُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اَلَى هو مستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه؛ إذ لا نعمة للأصنام عليهم من يد ولا معروف فتُحمد عليه، إنما الحمد الكامل لله؛ لأنه المنعم الخالق. ﴿ اللَّ اَحَمَدُهُمُ مَ الْ كُثر المشركين ﴿ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ اللَّ الحمد الكامل لله؛ لأنه المنعم الخالق. ﴿ اللَّ الصَّمَرُهُمُ مَ الْ المَدير وهو يريد الجميع، فهو يَعَلَمُونَ ﴿ اللَّ الحمد لي، وجميعَ النعمة مني. وذكر الأكثر وهو يريد الجميع، فهو

[٣٩٢٣] تقدم.

[٣٩٢٤]لم أجده. ولم يذكره أصحاب غريب الحديث، وسنبك الدابة: طرف حافرها.

[٣٩٢٥] صحيح. أخرجه مسلم ٢٩٥٨ والترمذي ٢٣٤٢ والنسائي ٢٨٨٦ وابن حبان ٧٠١ والقضاعي في الشهاب ١٢١٧ وأحمد ٢٤/٤ من حديث عبد الله بن الشخير.

<sup>(</sup>١) هو إمام الماتريدية. توفي عام ٣٣٣.

خاص أريد به التعميم. وقيل: أي بل أكثر الخلق لا يعلمون، وذلك أن أكثرهم المشركون.

قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَاۤ أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلَّ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدَٰلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ( ) ﴿ ) .

قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُـكَايُنِ أَحَدُهُ مَاۤ أَبُكُمُ ﴾ هذا مَثَلٌ آخر ضربه الله تعالى لنفسه وللوثنَ، فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن، والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى؛ قالـه قَتادة وغيره. وقال ابن عباس: الأبكم عبد كان لعثمان(١) رضى الله عنه، وكان يعرض عليه الإسلام فيأبى، ويأمر بالعدل عثمانُ. وعنه أيضاً أنه مَثَلٌ لأبي بكر الصدّيق ومولَّى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهل، والذي يأمر بالعدل عَمّار بن ياسر العَنْسِيّ، وعَنْس (بالنون) حَيّ من مَذْحِج، وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي جهل، وكان أبو جهل يعذبه على الإسلام ويعذب أمّه سُمَيّة، وكانت مولاة لأبي جهل، وقال لها ذات يوم: إنما آمنت بمحمد لأنك تحبّينه لجماله، ثم طعنها بالرمح في قُبُلِها فماتت، فهي أوّل شهيد مات في الإسلام، رحمها الله. من كتاب النقاش وغيره. وسيأتي هذا في آية الإكراه (٢) مبيَّنا إن شاء الله تعالى. وقال عطاء: الأبكم أبَيّ بن خلَف، كان لا ينطق بخير. ﴿ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰكُ ﴾ أي قومه لأنه كان يؤذيهم ويؤذي عثمان بن مَظْعُون. وقال مقاتل: نزلت في هشام بن عمرو بن الحارث، كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبيّ ﷺ. وقيل: إن الأبكم الكافرُ، والذي يأمر بالعدل المؤمنُ جملةً بجملة؛ روي عن ابن عباس وهو حَسَن لأنه يَعُمّ. والأبكم الذي لا نطق له. وقيل الذي لا يعقل. وقيل الذي لا يسمع ولا يبصر. وفي التفسير: إن الأبكم هنا الوئنُّ. بيّن أنه لا قدرة له ولا أمر، وأن غيره ينقله ويَنْحِته فهو كُلٌّ عليه. والله الآمر بالعدل، الغالب على كل شيء. وقيل: المعنى «وهو كُلُّ على مولاه» أي ثِقْل على وَلِيّه وقرابته، ووبال على صاحبه وابن عمه. وقد يسمَّى اليتيم كَلُّ لثقله على من يكفله؛ ومنه قول الشاعر:

أكُولٌ لمال الكَلّ قبل شبابه إذا كان عظم الكَلّ غيرَ شديد

والكَلُّ أيضاً الذي لا ولد له ولا والد. والكَلُّ العيال، والجمع الكُلُول؛ يقال منه: كَلَّ السكينُ يَكِلَّ كَلَّ أي غلظت شفرته فلم يقطع. ﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّهِهُ لَا يَأْتِ بِحَنَيْرٍ ﴾ قرأ

<sup>(</sup>١) الصواب أن الآية عامة، لا يصح تعيين أحد.

<sup>(</sup>٢) آية الإكراء في سورة النحل: ١٠٦.

الجمهور «يُوَجِّهُ» وهو خط المصحف؛ أي أينما يرسله صاحبه لا يأت بخير، لأنه لا يعرف ولا يفهم ما يقال له ولا يُفهم عنه. وقرأ يحيى بن وَثّاب «أينما يُوَجَّهُ» على الفعل المجهول. وروي عن ابن مسعود أيضاً «تَوَجّه» على الخطاب. ﴿هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ لِللّهِ وَمُن يَأْمُرُ اللّهِ عَلَى عِمْ اللّه عَلَى المحلول على عن ابن مسعود أيضاً «تَوَجّه» على الخطاب. ﴿هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ اللّه على المحلول على الصراط المستقيم.

قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْثُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقَدُبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ هُوَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى

قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَيّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تقدّم معناه. وهذا متصل بقوله ﴿ إِنّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُم لاَ تَعَلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمْتُ السّاعَةِ إِلّا والتحريم إنما يحسن ممن يحيط بالعواقب والمصالح وأنتم أيها المشركون لا تحيطون بها فلِم تتحكمون. ﴿ وَمَا أَمْتُ ٱلسَّاعَةِ إِلّا كُمْتِ ٱلْبَصَدِ ﴾ وتجازون فيها بأعمالكم. والساعة هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة ؛ سُميّت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق بصيحة. واللّمح: النظر بسرعة ؛ يقال: لَمَحه لَمْحاً وَلَمحانا. ووجه التأويل أن الساعة لما كانت آتية ولا بُدّ جُعلت من القرب كلمح البصر، وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر، وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها؛ أي يقول للشيء كن فيكون. وقيل: إنما مَثل بلمح البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرض. وقيل: إنما مَثل للقرب؛ كما يقول القاتل: ما السّنة إلا لحظة، وشبهه. وقيل: المعنى هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين؛ دليله قولُه: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوّنَهُ بِعِيدًا إِنْ وَرَنّهُ قَرِبًا إِنْ المعارج: ٢ - ٧] . ﴿ أَوَهُو المخلوقين؛ دليله قولُه: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوّنَهُ بِعِيدًا إِنْ وَرَنّهُ قَرِبًا إِنْ المعلى وقيل: دخلت لشك المخلوقين؛ دليله قولُه: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوّنَهُ بِعِيدًا إِنْ وَرَنّهُ قَرِبًا إِنْ فَي المعارج: ٢ - ٧] . ﴿ أَوَهُو الممثل. وقيل: وقيل: دخلت لشك المخاطب. وقيل: «أو» بمنزلة بل. ﴿ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدَيرٌ إِنْ اللّه عَدريرٌ الله عَدريرٌ الله عَدراً الله المخاطب. وقيل: «أو» بمنزلة بل. ﴿ إِنَ اللّه عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدَيرٌ الله عَدراً الله المناسرة على الله عَدراً المَنْ الله عَدراً الله عَدراً الله عَدراً الله عندا الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المناس الله المناس المن

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَكِتِكُمْ لَا تَعْلَمُونِ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْصِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَفْصِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ السَّمْعَ السَّمْعَ اللَّهُ السَّمْعَ اللَّهُ السَّمْعَ اللَّهُ السَّمْعَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ ٱخۡرَحَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا لِلاَ مَعْلَمُونَ شَيّئا ﴾ ذكر أن من نعمه أن أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً لا علم لكم بشيء. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها \_ لا تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. الثاني \_ لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء. الثالث \_ لا تعلمون شيئاً من منافعكم ؛ وتَمّ الكلام، ثم ابتدأ فقال: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْتِدَة ﴾ أي التي تعلمون بها وتدركون ؛ لأن الله جعل ذلك لعباده قبل إخراجهم من البطون وإنما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم ؛ أي

وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي، والأبصار لتبصروا بها آثار صنعه، والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته. والأفئدة: جمع الفؤاد نحو غراب وأغربة. وقد قيل في ضمن قوله "وجعل لكُمُ السَّمْعَ" إثبات النطق لأن من لم يسمع لم يتكلم، وإذا وجدت حاسة السمع وجد النطق. وقرأ الأعمش وأبن وَتَاب وحمزة "إمّهاتِكم" هنا وفي النور والزُّمَر والنجم، (۱) بكسر الهمزة والميم. وأما الكسائي فكسر الهمزة وفتح الميم؛ وإنما كان هذا للإتباع. الباقون بضم الهمزة وفتح الميم على الأصل. وأصل الأمهات: أمّات، فزيدت الهاء تأكيداً كما زادوا هاء في أهرقت الماء وأصله أرقت. وقد تقدّم هذا المعنى في «الفاتحة». ﴿ لَعَلَّمُ مَنَّكُرُونَ ﴿ إِنَ السَارِهِ اللهِ الشكر.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَآءِمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهِ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ قرأ يحيى بن وَثّاب والأعمش وابن عامر وحمزة ويعقوب «تروا» بالتاء على الخطاب، واختاره أبو عبيد. الباقون بالياء على الخبر. ﴿ مُسَخِّرَتِ ﴾ مُذَللات لأمر الله تعالى؛ قاله الكلبي. وقيل: «مسخراتٍ» مذللات لمنافعكم. ﴿ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ الجوُّ ما بين السماء والأرض؛ وأضاف الجَوِّ إلى السماء لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله «مسخرات» دليلٌ على مُسَخِّر سَخِرها ومُدَبِّر مَكَنها من التصرف. ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ في حال القبض والبسط والاصطفاف. بين لهم كيف يعتبرون بها على وحدانيته. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَمْسِكُهُنَ أَلَا اللهُ وبما جاءت به رسلهم. لَا يَنْ يَمُ على أَنْ يَمَا اللهُ وبما جاءت به رسلهم. قالم تالم الله على على الله وبما جاءت به رسلهم. قالم تعلى الله على الله وبما جاءت به رسلهم.

قوله تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَمْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَنعًا إِلَىٰ حِينِ هِي ﴾.

فيه عشر مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ ﴾ معناه صيّر. وكلُّ ما علاك فأظلّك فهو سقف وسماء، وكل ما أُقلّك فهو أرض، وكلُّ ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا انتظمتْ وأتصلت فهو بيت. وهذه الآية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت،

<sup>(</sup>١) انظر النور: ٦٦ والزمر: ٦ والنجم: ٣٢.

فذكر أولاً بيوت المدن وهي التي للإقامة الطويلة. وقوله: ﴿ سَكُنّا ﴾ أي تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة، وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره؛ إلا أن القول خرج على الغالب. وعد هذا في جملة النعم فإنه لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك لكان ذلك كما خلق وأراد، ولكنه أوجده خلقاً كما خلق وأراد، ولكنه أوجده خلقاً يتصرّف للوجهين، ويختلف حاله بين الحالتين، وردّده كيف وأين. والسَّكن مصدر يوصف به الواحد والجمع. ثم ذكر تعالى بيوت النُّقلة والرِّحلة وهي:

الثانية \_ فقال: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا ﴾ أي من الأنطاع (٢) والأَدم. ﴿ بُيُوتًا ﴾ يعني الخيام والقِباب يَخفّ عليكم حملها في الأسفار. ﴿ يَوْمَ ظَعَنِكُمْ ﴾ الظّعن: سير البادية في الانتجاع (٢) والتحول من موضع إلى موضع؛ ومنه قول عنترة:

ألا هل هاجك الأظعان إذ بانوا وإذ جادت بوشكِ البين غربان

وقرىء بإسكان العين وفتحها كالشَّعْر والشَّعَر. وقيل: يحتمل أن يعم بيوت الأَدم وبيوت الشَّعر وبيوت الصوف؛ لأن هذه من الجلود لكونها ثابتة فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سَلام. وهو احتمال حسن، ويكون قوله «ومنْ أَصْوافِهَا» ابتداء كلام، كأنه قال جعل أثاثاً؛ يريد الملابس والوطاء، وغير ذلك؛ قال الشاعر:

أهاجتك الظعائس يوم بانوا بذي الزِّيّ الجميل من الأثاث

ويحتمل أن يريد بقوله ﴿ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ بيوت الأَدَم فقط كما قدمناه أولاً. ويكون قوله «ومن أصوافها» عطفاً على قوله «من جلود الأنعام» أي جعل بيوتاً أيضاً. قال ابن العربي: «وهذا أمر انتشر في تلك الديار، وعَزَبت عنه بلادنا، فلا تُضرب الأخبِية عندنا إلاّ من الكتان والصوف.

[٣٩٢٦] وقد كان للنبيّ ﷺ قُبّة من أدّم، وناهيك من أدم الطائف غلاء في القيمة، واعتلاء في الصنعة، وحسنا في البشرة، ولم يعدّ ذلك ﷺ تَرفا ولا رآه سرفاً؛ لأنه مما

<sup>[</sup>٣٩٢٦] يشير إلى حديث أنس بن مالك عند البخاري ٤٣٣١ و ٤٣٣٧ ومسلم ١٠٥٩ وفيه: «فأرسل رسول الله ﷺ من قولهم، فأرسل إلى الأنصار، فجمعهم في قبة من أدم».

<sup>(</sup>١) بل الأرض متحركة وهي تدور.

<sup>(</sup>٢) النَّطع: بساط من الأديم.

<sup>(</sup>١) الانتجاع: طلب الكلأ في موضعه اهـ قاموس.

امتن الله سبحانه من نعمته وأذن فيه من متاعه، وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنسان. ومن غريب ما جرى أني زرت بعض المتزهدين من الغافلين مع بعض المحدثين، فدخلنا عليه في خباء كتان فعرض عليه صاحبي المحدث أن يحمله إلى منزله ضيفاً، وقال: إن هذا موضع يكثر فيه الحرّ والبيت أرفق بك وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: هذا الخباء لنا كثير، وكان في صنعنا من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد كان لرسول الله على وهو رئيس الزهاد قُبة من أدم طائفي يسافر معها ويستظل بها؛ فَبُهت، ورأيته على منزلة من العي فتركته مع صاحبي وخرجت عنه».

الثالثة ـ قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصَّوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾ أذن الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووبَر الإبل وشعر المعز، كما أذِن في الأعظم، وهو ذبحها وأكل لحومها، ولم يذكر القطن والكتّان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به، وإنما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم، وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا. وما قام مقام هذه وناب منابها فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها؛ وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ النور: ٣٤]؛ فخاطبهم بالبَرَد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيراً عندهم، وسكت عن ذكر الثلج؛ لأنه لم يكن في بلادهم، وهو مثله في الصفة والمنفعة، وقد ذكرهما النبيّ على في التطهير فقال:

[٣٩٢٧] «اللَّهُمَّ اغسلني بماء وثلج وبَرَدٍ». قال ابن عباس: الثلج شيء أبيض ينزل من السماء وما رأيته قَطَّ. وقيل: إن ترك ذكر القطن والكتّان إنما كان إعراضاً عن التَّرَف؛ إذ ملبس عباد الله الصالحين إنما هو الصوف. وهذا فيه نظر؛ فإنه سبحانه يقول: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ قَدُّ أَرْلَنَا عَلَيْكُمْ لِلِاسَا يُورِي سَوَّءَ تِكُمُّ ﴾ [الأعراف: ٢٦] حسبما تقدّم بيانه في «الأعراف». وقال هنا: «وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ» فأشار إلى القطن والكتّان في لفظة «سرابيل» والله أعلم. و ﴿ أَثَنَا ﴾ قال الخليل: متاعاً منضماً بعضه إلى بعض؛ من أَثْ إذ أكثر. قال (١):

وَفَرْعِ يَنزِينِ المَثْنَ أُسُودَ فَاحَمِ . أَثْيَبْ كَقِنْـُوِ النخلَـة المُتَعَثَّكِـلِ

ابن عباس: «أثَاثاً» ثياباً. وقد تقدّم. وتضمّنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال، ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز

[٣٩٢٧] هو بعض حديث أخرجه البخاري ١٣٦٨ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) القائل هو امرؤ القيس.

الانتفاع به على كل حال، ويغسل مخافة أن يكون عَلِق به وسخ؛ وكذلك روت أم سلمة عن النبيّ ﷺ أنه قال:

[٣٩٢٨] «لا بأس بجلد الميتة إذا دُبغ وصوفِها وشعرِها إذا غُسل» لأنه مما لا يَحُلُّه الموت، وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لا، كشعر ابن آدم والخنزير، فإنه طاهر كله؛ وبه قال أبو حنيفة، ولكنه زاد علينا فقال: القَرْن والسِّن والعظم مثل الشعر؛ قال: لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت الحيوان. وقال الحسن البَصْريّ والليث بن سعد والأوزاعِيّ: إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل. وعن الشافعي ثلاث روايات: الأولى ـ طاهرة لا تنجس بالموت. الثانية ـ تنجس. الثالثة ـ الفرق بين شعر ابن آدم وغيره، فشعر ابن آدم طاهر وما عداه نجس. ودليلنا عموم قوله تعالى: «ومن أصوافها» الآية. فمَنّ علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها، ولم يخص شعر الميتة من المُذَكَّاة، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل. وأيضاً فإن الأصل كونها طاهرة قبل الموت بإجماع، فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل. فإن قيل قوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٣] وذلك عبارة عن الجملة. قلنا: نخصه بما ذكرنا؛ فإنه منصوص عليه في ذكر الصوف، وليس في آيتكم ذكره صريحاً، فكان دليلنا أوْلي. والله أعلم. وقد عوّل الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر جزء متصل بالحيوان خِلْقة، فهو يَسْمِي بنمائه ويتنجس بموته كسائر الأجزاء. وأجيب بأن النَّماء ليس بدليل على الحياة؛ لأن النبات ينمِي وليس بَحيّ. وإذا عولوا على النماء المتصل لما على الحيوان عولنا نحن على الإبانة التي تدل على عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة. وأما ما ذكره الحنفيُّون في العظم والسن والقَرْن أنه مثل الشعر، فالمشهور عندنا أن ذلك نجس كاللحم. وقال ابن وهب مثل قول أبي حنيفة. ولنا قول ثالث \_ هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر، قولان. وكذلك الشَّعرِيِّ من الريش حكمه حكم الشعر، والعظمِيّ منه حكمه حكمه. ودليلنا قوله ﷺ:

[٣٩٢٩] «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» وهذا عام فيها وفي كل جزء منها، إلا ما قام دليله؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ﴿ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ﴾،

<sup>[</sup>٣٩٢٨] أخرجه الدارقطني ٤٧/١ والبيهقي ٢٢/١ من حديث أم سلمة وفي إسناده يوسف بن السفر، وهو متروك.

وفي الباب من حديث ابن عباس، وفيه: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" أخرجه البخاري ١٤٩٢ و ٢٣٢١ ومسلم ٣٦٣ وابن حبان ١٢٨٤ والبيهقي ٢٣/١.

<sup>[</sup>٣٩٢٩] غير قوي. أخرجه أبو داود ٤١٢٧ و ٤١٢٨ والترمذي ١٧٢٩ والنسائي ٧/١٧٥ وابن ماجه ٣٦١٣=

[يسَ: ٧٨] وقال تعالى: ﴿ وَٱنظُـرَ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩] وقال: ﴿ فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَخَمَّا ﴾ [البنازعات: ﴿ فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَخَمَّا ﴾ [البنازعات: ١١] فالأصل هي العظام، والروح والحياة فيها كما في اللحم والجلد. وفي حديث عبد الله بن عُكَيم:

[٣٩٣٠] «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب». فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أن النبيّ ﷺ قال في شاة ميمونة:

[٣٩٣١] «ألاً انتفعتم بجلدها»؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميّتة. فقال: "إنما حَرُم أكلها» والعظم لا يؤكل. قلنا: العظم يؤكل، وخاصّةً عظم الجمل الرضيع والجَدْي والطير، وعظم الكبير يشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبلُ يدُلّ على وجود الحياة فيه، وما كان طاهراً بالحياة ويستباح بالذّكاة ينجس بالموت. والله أعلم.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلَمِ ﴾ عامٌ في جلد الحيّ والميت، فيجوز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ؛ وبه قال ابن شهاب الزهريّ والليث بن سعد. قال الطحاويّ: لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث. قال أبو عمر: يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين، وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح، وهو قول أباه جمهور أهل العلم. وقد روي عنهما خلاف هذا القول، والأول أشهر.

قلت: قد ذكر الدَّارَقُطْنيّ في سننه حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعقيل عن الزهريّ، وحديث بقية عن الزَّبيدي، وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة المنقريّ عن سليمان بن كثير عن الزهريّ، وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح.

السادسة: اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خُويْزِ مَنْداد في كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن خُويْزِ مَنْداد: وهو قول الزهريّ والليث. قال: والظاهر

وابسن حبان ١٢٧٧ \_ ١٢٧٩ وعبد الرزاق ٢٠٢ والطحاوي ٤٦٨/١ والبيهقي ٢٥١١ وأحمد الله وابيهة الله عبد الله بن عُكيم، وإسناده صحيح، لكن في صحبة ابن عُكيم نظر فقد أنكرها أبو حاتم وغيره، راجع تلخيص الحبير ٤٧١/١. وقد ضعفه ابن معين كما سينقل المصنف بعد قليل.

<sup>[</sup>٣٩٣٠] هو المتقدم ويعارضه ما بعده وهو أصح.

<sup>[</sup>٣٩٣١] صحيح. أخرجه البخاري ١٤٩٢ و ٥٥٣١ ومسلم ٣٦٣ من حديث ابن عباس.

من مذهب مالك ما ذكره أبن عبد الحكم، وهو أن الدباغ لا يطهّر جلد الميتة، ولكن يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة، ولا يصلى عليه ولا يؤكل فيه. وفي المدوّنة لابن القاسم «من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته» وحكى أن ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أن مالكاً قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسي. وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جواز بيعه، وهذا في جلد كل ميتة إلا الخنزير وحده؛ لأن الزكاة لا تعمل فيه، فالدباغ أولى. قال أبو عمر: وكل جلد ذُكِّي فجائز استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله، ومرة قال: إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه، وتكره الصلاة على وبيعه، وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه. وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله على:

[٣٩٣٣] «أيُّما إهاب دبغ فقد طهر». وعلى هذا أكثر أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه والحديث، وهو اختيار ابن وهب.

السابعة \_ ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة في شيء وإن دبغت؛ لأنها كلحم الميتة. والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ تردّ قوله. واحتج بحديث عبد الله بن عُكيم \_ رواه أبو داود \_ قال: قرىء علينا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة وأنا غلام شاب:

[٣٩٣٣] «ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب». وفي رواية: «قبل موته بشهر». رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عُكيم، قال: حدثنا مَشيخة لنا أن النبيّ عَلَيُّ كتب إليهم... قال داود بن عليّ: سألت يحيى بن مَعين عن هذا الحديث فضعّفه وقال: ليس بشيء، إنما يقول حدثني الأشياخ. قال أبو عمر: ولو كان ثابتاً لاحتمل أن يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن ابن عباس وعائشة وسلمة بن المُحَبِّق وغيرهم، لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عُكيم «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب» (١) قبل الدباغ؛ وإذا آحتمل ألا يكون مخالفاً فليس لنا أن نجعله مخالفاً، وعلينا أن نستعمل

<sup>[</sup>٣٩٣٢] صحيح. أخرجه مسلم ٣٦٦ ومالك ٤٩٨/٢ وابن حبان ١٢٨٧ والدارقطني ٤٦/١ والشافعي ٢٣/١ وأحمد ٢٧٩/١ من حديث ابن عباس.

<sup>[</sup>٣٩٣٣] غير قوي. أخرجه أبو داود ٤١٢٧ والترمذي ١٧٢٩ والنسائي ٧/١٧٥ وابن ماجه ٣٦١٣ من حديث عبد الله بن عُكيم قد تقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.

<sup>(</sup>١) هو الحديث المتقدم.

الخبرين ما أمكن، وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت النبي ﷺ بشهر كما جاء في الخبر فيمكن أن تكون قصّة ميمونة وسماع ابن عباس منه «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» (١) قبل موته بجمعة أو دون جمعة، والله أعلم.

الثامنة ـ المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم، وكذلك الكلب عند الشافعيّ. وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه. وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن جلد الخنزير إذا دبغ فكرهه. قال ابن وضّاح: وسمعت سُحْنُونا يقول لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم وداود بن عليّ وأصحابه؛ لقوله عليه السلام:

[٣٩٣٤] «أيُّما مَسْك دبغ فقد طهر». قال أبو عمر: يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بها، فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده، إذ لا تعمل فيه الذكاة. ودليل آخر وهو ما قاله النَّضْر بن شُمَيل: إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل، وما عداه فإنما يقال له: جلد لا إهاب.

قلت: وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد قال ﷺ:

[٣٩٣٥] «أكل كلّ ذي ناب من السباع حرام» فليست الذكاة فيها ذكاة، كما أنها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النّسائيّ عن المقدام بن معد يكرب قال:

[٣٩٣٦] نهى رسول الله ﷺ عن الحرير والذهب ومَيَاثر النمور (٢٠).

التاسعة ـ آختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة ما هو؟ فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه: كل شيء دَبغ الجلد من ملح أو قَرَظ أو شَبّ أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول داود. وللشافعيّ في هذه المسألة قولان: أحدهما \_هذا، والآخر أنه لا يُطَهّر إلا الشبّ والقَرَظ؛ لأنه الدباغ

<sup>[</sup>٣٩٣٤] هو المتقدم قبل حديث. والمسك هو الجلد.

<sup>[</sup>٣٩٣٥] صحيح. أخرجه مسلم ١٩٣٣ والترمذي ١٤٧٩ والنسائي ٧/ ٢٠٠ وابن ماجه ٣٢٣٣ وابن حبان ٥٢٧٩ ومالك ٢/ ٤٩٦ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٣٩٣٦] حسن. أخرجه النسائي في الكبرى ٤٥٨٠ وأحمد ١٣٢/٤ من حديث المقدام، وفيه بقيَه بن الوليد، لكن صرح بالتحديث. وله شواهد، وتقدمت.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم قبل حديث واحد.

<sup>(</sup>٢) أي جلود النمور.

المعهود على عهد النبي ﷺ، وعليه خرّج الخطابِيّ ـ والله أعلم ـ ما رواه النّسائيّ عن ميمونة زوج النبيّ ﷺ:

[٣٩٣٧] أنه مرّ برسول الله ﷺ رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحصان؛ فقال لهم رسول الله ﷺ: «يطهرها الله ﷺ: «يطهرها الماء والقرظ».

العاشرة ـ قوله تعالى: ﴿ أَثَنَا ﴾ الأثاث متاع البيت، واحدها أثاثه؛ هذا قول أبي زيد الأنصاري. وقال الأمويّ: الأثاث متاع البيت، وجمعه آثّة وأثّث. وقال غيرهما: الأثاث جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه. وقال الخليل: أصله من الكثرة وأجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر؛ ومنه شعر أثِيث أي كثير. وأثّ شعر فلان يَأْث أثاً إذا كثر والتفّ؛ قال أمرؤ القيس:

وفَرْع يَزِين المتنَ أسودَ فاحم أثيث كَقِنْو (١) النَّخلة المُتَعَثَّكِلِ وقيل: الأثاث ما يلبس ويفترش. وقد تأثّث إذا اتخذت أثاثاً. وعن ابن عباس رضي الله عنه «أثاثا» مالاً. وقد تقدم القول في الحين؛ وهو هنا وقت غير معيّن بحسب كل إنسان، إما بموته وإمّا بفقد تلك الأشياء التي هي أثاثا. ومن هذه اللفظة قول الشاعر:

أهاجتك الظعائن يوم بانوا بذي الزِّي الجميل من الأثاث قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَحْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَحْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَنْ الْجِبَالِ أَحْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مَنْ الْجِبَالِ أَحْنَدُ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ مَنَالِكَ يُتِدُّ يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ الْمَوْنَ فَي مَنَاهُ عَلَيْكُمُ الْمَوْنَ فَي اللّهُ اللّهُمُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللل

فيه ست مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ ظِلَنَلَا﴾ الظّلال: كلّ ما يستظَلّ به من البيوت والشجر. وقوله ﴿ مِّمَّاخَلَقَ﴾ يعمّ جميع الأشخاص المظِلّة.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ أَكَنْكَا ﴾ الأكنان: جمع كِنّ، وهو الحافظ من المطر والربح وغير ذلك؛ وهي هنا الغيران في الجبال، جعلها الله عدّة للخلق يأوون إليها

وقال الحافظ في التلخيص ٩٩/١: صححه الحاكم وابن السكن، وورد من حديث ابن عباس، وإسناده حسن.

<sup>[</sup>٣٩٣٧] جيد. أخرجه أبو داود ٤١٢٦ والنسائي ١٧٤/٧ وابن حبان ١٢٩١ والطحاوي ١/ ٤٧٠ والدارقطني ١/ ٤٥ والبيهقي ١٩/١ وأحمد ٦/ ٣٣٤ من حديث ميمونة وفي إسناده أم العالية تابعية ثقة وباقي رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل «كقِنوا» والتصويب من اللسان مادة «عثكل».

ويتحصنون بها ويعتزلون عن الخلق فيها. وفي الصحيح أنه عليه السلام كان في أول أمره يتعبّد بغار حِرَاء ويمكث فيه الليالي. . . الحديث. وفي صحيح البخاريّ قال:

[٣٩٣٨] خرج رسول الله ﷺ من مكة مهاجراً هارباً من قومه فاراً بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغار في جبل ثور، فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما فيه عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف (١) لقن فيُدْلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمراً يكادان (٢) به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فُهيرة مولى أبي بكر مِنْحَة (٣) من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل، وهو لبن منحتهما ورضيفُهما (١) حتى ينعِق بهما عامر بن فُهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفرد بإخراجه البخاري.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ يعني القُمص، واحدها سربال. ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ يعني الدروع التي تقي الناس في الحرب؛ ومنه قول كعب بن زهير:

شُمُّ العرانِين أبطال لَبُوسهم من نَسْج داودَ في الهَيْجَا سَرابِيلُ

الرابعة \_ إن قال قائل: كيف قال «وجعل لكم من الجبال أكنانا» ولم يذكر السهل، وقال «تقيكم الحرّ» ولم يذكر البرد؟ فالجواب أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا أصحاب سهل، وكانوا أهل حَرِّ ولم يكونوا أهل برد، فذكر لهم نعمه التي تختص بهم كما خصّهم بذكر الصوف وغيره، ولم يذكر القطن والكتّان ولا الثلج \_ كما تقدم \_ فإنه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء الخراسانيّ وغيره. وأيضاً: فذكر أحدهما يدل على الآخر؛ ومنه قول الشاعر:

وما أدري إذا يمّمت أرضاً أريد الخير أيهما يَلِيني ألخير الله ألخير الله ألفي هو يبتغيني

الخامسة \_ قال العلماء: في قوله تعالى: ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۖ \$ دليل على

[٣٩٣٨] صحيح. أخرجه البخاري ٣٩٠٥ من حديث عائشة مطولاً.

<sup>(</sup>١) ثقف: حاذق سريع الفهم.

<sup>(</sup>٢) من الكيد.

<sup>(</sup>٣) المنحة: شاة تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي.

<sup>(</sup>٤) الرضيف: اللبن المرضوف، وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه.

اتخاذ العباد عدّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء، وقد لبسها النبيّ على تقاة الجراحة وإن كان يطلب الشهادة، وليس للعبد أن يطلبها بأن يستسلم للحتوف وللطعن بالسنان وللضرب بالسيوف، ولكنه يلبس لأمة (١) حرب لتكون له قوّة على قتال عدوّه، ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويفعل الله بعدُ ما يشاء.

قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان. ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكُ أَلْبَكُغُ ﴾ أي ليس عليك إلا التبليغ، وأما الهداية فإلينا.

قوله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَ وَأَكَّثُرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ ١٠٠٠ ٥٠٠

قوله تعالى: ﴿ يَعَرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ قال السّدِّي: يعني محمداً ﷺ، أي يعرفون نبوته ﴿ ثُمَّ يُنكِرُونَها ويكذبونه. وقال مجاهد: يريد ما عدّد الله عليهم في هذه السورة من النعم؛ أي يعرفون أنها من عند الله وينكرونها بقولهم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم. وبمثله قال قتادة. وقال عَوْن بن عبد الله: هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا، ولولا فلان ما أصبت كذا، وهم يعرفون النفع والضر من عند الله. وقال الكَلْبِيّ: هو أن رسول الله ﷺ لما عرّفهم بهذه النعم كلها عرفوها وقالوا: نعم، هي كلها نعم من الله، ولكنها بشفاعة الهتنا. وقيل: يعرفون نعمة الله بتقلّبهم فيها، وينكرونها بترك الشكر عليها. ويحتمل سادساً يعرفونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً يعرفونها بأقوالهم وينكرونها بألسنتهم؛ نظيرها وينكرونها بأفعالهم. ويحتمل ثامناً يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بألسنتهم؛ نظيرها جميعهم؛ حسبما تقدّم.

 <sup>(</sup>١) لأَمْةَ الحرب: أداته.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلِا هُمْ يُسْتَغْنَبُونَ ﴿ كُلِّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ال

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ نظيره: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِسَهِيدٍ ﴾ [النساء: ٤١] وقد تقدّم. ﴿ ثُمَّ لَا يُؤَذَنُ لِلّذِينَ كَفُرُولُ أَي في الاعتذار والكلام؛ كقوله: ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَمُّمْ فَيَعْنَذِرُونَ إِنَّ ﴾ [المرسلات: ٣٦]. وذلك حين تطبق عليهم والكلام؛ كقوله: ﴿ وَلَا يُعْمَلُونُ وَنَ ﴾ يعني يسترضون، أي جهنم، كما تقدّم في أوّل «الحجر» ويأتي. ﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَلَا يَتركونَ إِلَى رجوع الدنيا فيتوبون. وأصل الكلمة من العَتْب وهي المَوْجدة؛ يقال: عَتَب عليه يعتُب إذا وجد عليه، فإذا فاوضه ما عَتَب عليه فيه قيل عاتبه، فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتَب، والاسم العُتبى وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب؛ قاله الهَرويّ. وقال النابغة:

فَإِنَّ كَنْتُ مَظْلُوماً فَعَبِدا ظَلَمْتَهُ وَإِنْ كَنْتُ ذَا عُتُبَى فَمِثْلُكَ يُعْتِبُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۗ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللل

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي أشركوا. ﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾ أي عذاب جهنم بالدخول فيها. ﴿ فَلَا يُحَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ إِنَّ لَا يمهلون؛ إذ لا توبة لهم ثَمَّ.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـُوَُلاَءِ شُرَكَا وَلَا الَّذِينَ كُنَّا نَدَعُواْ مِن دُونِكُ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوِّلَ إِنَّكُمْ لَكَنْدِبُونَ ۞ وَٱلْقَوَاْ إِلَى اللّهِ يَوْمَهِدٍ السَّلَوَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَاءَهُمَ ﴾ أي أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها؛ وذلك أن الله يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يُورِدوهم النار. وفي صحيح مسلم:

[٣٩٣٩] «من كان يعبد شيئاً فَلْيَتَبِعْه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث، خرجه من حديث أبي هريرة، وفيه:

[٣٩٤٠] «فيُمَثَلُ لصاحب الصليب صليبُه ولصاحب التصاوير تصاويرُه ولصاحب -------

[٣٩٣٩] صحيح. هــو بعـض حــديــث الــرؤيـة أخــرجـه البخــاري ٧٤٣٧ ومسلــم ١٨٢ وابــن حبــان ٧٤٢٩ وعبد الرزاق ٢٠٨٥٦ وابن أبي عاصم ٤٥٥ من حديث أبي هريرة، ولم أجده من حديث أنس.

[٣٩٤٠] حسن. أخرجه الترمذي ٢٥٥٧ من حديث أبي هريرة. وإسناده على شرط مسلم، لكن في عبد العزيز بن محمد كلام، فالحديث حسن، وله شواهد. النار نارُه فيتبعون ما كانوا يعبدون وذكر الحديث. ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا هَا لَاَهُمْ الْمَقُولَ إِنَّكُمْ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكُ ﴾ أي الذين جعلناهم لك شركاء. ﴿ فَأَلْقَواْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَ اللّهِ القول، أي نطقت بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة، ولا أمرتهم بعبادتها، فيُنطق الله الأصنامَ حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. وقيل: المراد بذلك الملائكة الذين عبدوهم. ﴿ وَأَلْقَوا إِلَى ٱللّهِ يَوْمَهِذِ ٱلسَّالَمَ ﴾ يعني المشركين، أي استسلموا لعذابه وخضعوا لعزّه. وقيل: استسلم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم. ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَقْتَرُونَ ﴿ فَاللّهِ عَنْهُم مَا زَيْن لهم الشيطان وما كانوا يؤمّلون من شفاعة آلهتهم.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ مِا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ وَصَكُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ قال ابن مسعود: عقارب أنيابها كالنخل الطوال، وحيات مثل أعناق الإبل، وأفاعي كأنها البَخَاتِيّ (١) تضربهم، فتلك الزيادة. وقيل: المعنى يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى النار. وقيل: المعنى زدنا القادة عذابا فوق السَّفلة، فأحد العذابين على كفرهم والعذاب الآخر على صدّهم. ﴿ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ هَا اللّهِ فَي الدنيا من الكفر والمعصية.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنْفُسِهِمٍ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ وهم الأنبياء، شهداء على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوا الرسالة ودعوهم إلى الإيمان، في كل زمان شهيد وإن لم يكن نبياً؛ وفيهم قولان: أحدهما للهم أئمة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء. الثاني له العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائه.

قلت: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحّد الله؛ كقُس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نُفيل الذي قال فيه النبي عليه:

<sup>(</sup>١) البخاتي: جمال طوال الأعناق.

[٣٩٤١] «يُبعث أمةً وحده»، وسَطِيح (١)، ووَرَقة بن نَوْفل الذي قال فيه النبيّ ﷺ:

[٣٩٤٢] «رأيته ينغمس في أنهار البجنة». فهؤلاء ومن كان مثلهم حجةٌ على أهل زمانهم وشهيد عليهم. والله أعلم. وقوله ﴿ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـُؤُلِآءٍ ﴾ تقدّم في البقرة والنساء.

قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ نظيره: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] وقد تقدّم، فلينظر هناك. وقال مجاهد: تبيانا للحلال والحرام.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمَنْكَرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾.

فيه ست مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَ رُوي عن عثمان بن مَظْعُون أنه قال: لما نزلت هذه الآية قرأتُها على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فتعجّب فقال: يا آل غالب، اتبعوه تفلحوا، فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. وفي حديث ـ إن أبا طالب لما قيل له: إن أبن أخيك زعم أن الله أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان الأخلاق. وقال والإحسان الآية، قال: اتبعوا أبن أخي، فوالله إنه لا يأمر بالعدل والإحسان» إلى آخرها، عكرمة: قرأ النبيّ على الوليد بن المغيرة (إن الله يأمر بالعدل والإحسان» إلى آخرها، فقال: يابن أخي أعد! فأعاد عليه فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لَطلاَوة، وإن أصله لمُورِق، وأعلاه لمشمر، وما هو بقول بشر! وذكر الغَزْنَوِيّ أن عثمان بن مظعون هو القارىء. قال عثمان: ما أسلمت ابتداءً إلاّ حياءً من رسول الله على حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فاستقر الإيمان في قلبي، فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: يابن أخي أعد! فأعدت فقال: والله إن له لحلاوة، . . وذكر تمام الخبر. وقال ابن مسعود: هذه أجمع فأعدت فقال: والله إن له لحلاوة، . . وذكر تمام الخبر. وقال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل، ولشر يجتنب. وحكى النقاش قال: يقال زكاة العدل

<sup>[</sup>۳۹٤۱]مضى تخريجه وهو حديث حسن له شواهد.

انظر مجمع الزوائد ٤١٦/٩ و ٤١٧.

<sup>[</sup>٣٩٤٢] قال الحافظ في الإصابة ٣/ ٦٣٥/ ٩١٣١: أخرج ابن السكن عن جابر مرفوعاً «رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة. . . » الحديث. وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه اهـ فيه مجالد بن سعيد ضعيف الحديث، ويحيى بن سعيد الأموي لا بأس به، والمشهور في لفظ القرطبي كونه في فضل ماعز رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>١) هو كاهن بني ذئب ربيع بن ربيعة كان يتكهن في الجاهلية. «سيرة ابن هشامه ١٩/١.

الإحسان، وزكاة القدرة العفو، وزكاة الغنى المعروف، وزكاة الجاه كَتْبُ الرجل إلى إخوانه.

الثانية: اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان؛ فقال ابن عباس: العدل لا إله إلا الله، والإحسان أداء الفرائض. وقيل: العدل الفرض، والإحسان النافلة. وقال سفيان بن عُيينة: العدل هاهنا استواء السريرة، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. عليّ بن أبي طالب: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. قال ابن عطية: العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم والإنصاف، وإعطاء الحق. والإحسان هو فعل كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض، إلا أن حَد الإجزاء منه داخل في العدل، والتكميلُ الزائد على الإجزاء داخل في الإحسان. وأما قول ابن عباس ففيه نظر؛ لأن أداء الفرائض هي الإسلام حسبما فسره رسول الله على عديث سؤال جبريل، وذلك هو العدل، وإنما الإحسان التكميلات والمندوب إليه حسبما يقتضيه تفسير النبيّ على عديث سؤال جبريل بقوله:

[٣٩٤٣] «أنْ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». فإن صح هذا عن ابن عباس فإنما أراد الفرائض مكملة. وقال ابن العربي: العدل بين العبد وبين ربه إيثارُ حقه تعالى على حظ نفسه، وتقديمُ رضاه على هواه، والاجتنابُ للزواجر والامتثال للأوامر. وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها؛ قال الله تعالى: ﴿وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ الْمُوكِنُ فَي النَازعات: ٤٠] وعُزوبُ الأطماع عن الاتباع، ولزومُ القناعة في كل حالٍ ومعنى. وأما العدل بينه وبين الخلق فبذلُ النصيحة، وتركُ الخيانة فيما قلّ وكثر، والإنصاف من نفسك لهم بكل وجه، ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فعل لا في سرّ ولا في عَلَن، والصبرُ على ما يصيبك منهم من البلوى، وأقلّ ذلك الإنصافُ وترك الأذى.

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنٌ وعدل، وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: الإحسان مصدر أحسن يُحْسن إحساناً. ويقال على معنيين: أحدهما متعد بنفسه؛ كقولك: أحسنت كذا، أي حسّنته وكمّلته، وهو منقول بالهمزة من حَسُن الشيء. وثانيهما متعدً بحرف جر؛ كقولك: أحسنت إلى فلان، أي أوصلت إليه ما ينتفع به.

قلت: وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معاً؛ فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان \_\_\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٣٩٤٣] صحيح. أخرجه مسلم ٨ وأبو داود ٤٦٩٥ والترمذي ٢٦١٠ والنسائي ٩٧/٨ وابن ماجه ٦٣ وابن حبان ١٦٨ من حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب بأتم منه.

بعضهم إلى بعض، حتى أن الطائر في سجنك والسِّنوْر في دارك لا ينبغي أن تقصر تعهده بإحسانك؛ وهو تعالى غنيّ عن إحسانهم، ومنه الإحسان والنعم والفضل والمنن. وهو في حديث جبريل بالمعنى الأوّل لا بالثاني؛ فإن المعنى الأوّل راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها بآدائها المصححة والمكملة، ومراقبة الحق فيها، واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار. وهو المراد بقوله «أنْ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(١). وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالب عليه مشاهدة المحق فكأنه يراه. ولعل النبيّ على أشار إلى هذه الحالة بقوله:

[٣٩٤٤] «وجُعلت قرّة عيني في الصلاة». وثانيهما ـ لا تنتهي إلى هذا، لكن يغلب عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه ومشاهد له، وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ اللَّذِي يَرَينكَ حِينَ تَقُومُ شَهُودًا إِذَ وَوَله: ﴿ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذَ تُقْمِضُونَ فِيهً ﴾ [الشعراء: ٢١٨ ـ ٢١٩] وقوله: ﴿ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذَ تُقْمِضُونَ فِيهً ﴾ [يونس: ٢١].

الثالثة ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْكَ ﴾ أي القرابة؛ يقول: يعطيهم المال كما قال ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦] يعني صلته. وهذا من باب عطف المندوب على الواجب، وبه استدّل الشافعيّ في إيجاب إيتاء المُكاتب؛ على ما يأتي بيانه. وإنما خص ذا القربي لأن حقوقهم أوْكد وصلتهم أوجب؛ لتأكيد حق الرّحِم التي اشتق الله أسمها من أسمه، وجعل صلتها من صلته، فقال في الصحيح:

[٣٩٤٥] «أَمَا تَرْضَيْن أَن أَصِل من وصلك وأقطعَ من قطعك». ولا سِيّما إذا كانوا فقراء.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ وَيَنَّهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغِيُّ ﴾ الفحشاء: الفُحْش، وهو كل قبيح من قول أو فعل. ابن عباس: هو الزنى. والمنكر: ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها. وقيل هو الشرك. والبغي: هو الكِبر والظلم والحِقد والتِّعدِّي؛ وحقيقته تجاوز الحدّ، وهو داخل تحت المنكر، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماماً به لشدة ضرره. وفي الحديث عن النبي ﷺ:

<sup>[</sup>٣٩٤٤] تقدم وصدره: «حبب إلى...».

<sup>[</sup>٣٩٤٥] صحيح. أخرجه البخاري ٤٨٣١ و ٥٩٨٧ ومسلم ٢٥٥٤ وابن حبان ٤٤١ وأحمد ٢/ ٣٣٠ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) هو الحديث المتقدم.

[٣٩٤٦] «لا ذنب أسرع عقوبةً من بَغْي». وقال عليه السلام:

[٣٩٤٧] «الباغي مصروع». وقد وعد الله من بُغِيَ عليه بالنصر. وفي بعض الكتب المنزلة: لو بَغَى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دَكًا.

الخامسة ـ ترجم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه فقال: (باب قول الله تعالى: ﴿ فَ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَعْيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَيْهُ وَوَلِه: ﴿ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ الْفَحْشَاءِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله عَلَى مسلم أو كافر) ثم ذكر حديث عائشة في سِحْر لبيد بنِ الأَعْصَم النبيَّ عَلَيْهِ. قال ابن بطال: فتأوّل رضي الله عنه من هذه الآيات ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر؛ كما دل عليه حديث عائشة حيث قال عليه السلام:

[ ٣٩٤٨] «أمّا الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا». ووجه ذلك والله أعلم انه تأوّل في قول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ الندب بالإحسان إلى المسيء وترك معاقبته على إساءته. فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل في آيات البغي. قيل: وجه ذلك والله أعلم انه أعلم الله عباده بأن ضرر البغي ينصرف على الباغي بقوله: ﴿ إِنَّمَا بَغُيكُمُ عَلَى آنفُسِكُم ﴾ وضمِن تعالى نُصرة من بُغي عليه، كان الأولى بمن بغي عليه شكر الله على ما ضمن من نصره ومقابلة ذلك بالعفو عمن بغى عليه؛ وكذلك فعل النبي على باليهودي الذي سحره، وقد كان له الانتقام منه بقوله: ﴿ وَإِنَّ عَاقِبُ أَنْ مِثْلِ مَا عُوقِبُ مُو لِهِ أَنْ وَالسُّولِ الله على ألله المنتقام منه بقوله: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَلَى اللّهِ المُورِ الله عَلَى مَا عُرَمِ الله عَلَى الله ولكن آثر الصفح أخذا بقوله: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ الله اللهودي: [النحل: ١٢٦] ولكن آثر الصفح أخذا بقوله: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ الله اللهودي: [النحل: ١٢٦] ولكن آثر الصفح أخذا بقوله: بقوله: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ الله الله اللهودي: [النحل: ١٢٦] ولكن آثر الصفح أخذا بقوله: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ ٱللهُ أَلَهُ الله اللهودي الله اللهودي إلله اللهودي إله اللهودي الله اللهودي اللهودي الله اللهودي اللهودي اللهودي اللهودي اللهودي اللهودي اللهم اللهودي الهودي اللهودي الهودي اللهودي الهودي اللهودي الهودي الهودي

السادسة ـ تضمنت هذه الآية الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، وقد تقدّم القول فيهما. روي أن جماعة رفعت عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي، فحاجّها العامل

<sup>[</sup>٣٩٤٦] حسن. أخرجه أبو داود ٤٩٠٢ والبخاري في الأدب المفرد ٢٩ والترمذي ٢٥١١ من حديث أبي بكرة ولفظه: «ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة ـ مع ما يُدخر له ـ من البغي، وقطيعة الرحم».

وإسناده حسن رجاله ثقات، وله شواهد كثيرة، وانظر ذم البغي لابن أبي الدنيا (١) و (٥).

<sup>[</sup>٣٩٤٧]لا أصل له في المرفوع، انظر ذم البغي (٨) (٩).

<sup>[</sup>٣٩٤٨] صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري ٣٢٦٨ و ٥٧٦٥ ومسلم ٢١٨٩ وابن ماجه ٣٥٤٥ وابن حيان ٢٥٨٦ و ابني على ٢٠٥٠ وأحمد ٢٧/١ من حديث عائشة في قصة سحر النبي على الله على الله على الله على النبي الله الله على الله على

وغلبها، بأنهم لم يُثبتوا عليه كبير ظلم ولا جوره في شيء؛ فقام فتًى من القوم فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإنه عدل ولم يحسن. قال: فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل.

قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَتُمْ وَلَا لَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهَدِ ٱللَّهِ ﴾ لفظ عام لجميع ما يُعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة. وهذه الآية مضمّن قوله ﴿ اللَّهَ عَلَمُ مُواللَّهُ مَا اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الله عنى فيها: افعلوا كذا، وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل: إنها نزلت في بيعة النبي على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام الحِلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به؛ قاله قتادة ومجاهد وأبن زيد. والعموم يتناول كل ذلك كما بيناه. روى الصحيح عن جُبير بن مُطْعِم قال قال رسول الله عَلَيْمَ:

[٣٩٤٩] «لا حِلْف في الإسلام وأيُّما حِلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدّة» يعني في نصرة الحق والقيام به والمواساة. وهذا كنحو حِلف الفُضُول الذي ذكره أبن إسحاق قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُدْعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُردّ عليه مَظْلِمته؛ فسمت قريش ذلك الحِلف حِلْفَ الفضول، أي حلف الفضائل. والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس. روى أبن إسحاق عن أبن شهاب قال قال رسول الله عليه:

[٣٩٥٠] «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدْعانِ حلفاً ما أَحِبّ أن لي به حُمْر النَّعَم لو أدعى به في الإسلام لأجبت». وقال أبن إسحاق: تحامل الوليد بن عُتبة على حسين بن عليّ في مال له، لسلطان الوليد فإنه كان أميراً على المدينة؛ فقال له حسين بن عليّ: أحلِفُ بالله لَتَنْصِفني من حقي أو لآخذنّ سيفي ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله ﷺ ثم

<sup>[</sup>٣٩٤٩] صحيح. أخرجه مسلم ٢٥٣٠ وأبو داود ٢٩٢٥ والنسائي في الكبرى ٦٤١٨ وابن حبان ٢٣٧١ و ٤٣٧٢ والبيهقي ٢٦٢/٦ وأحمد ٨٣/٤ من حديث جبير بن مطعم. [٣٩٥٠] تقدم.

لأدعون بجلف الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف والله لئن دعانا لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصف من حقه أو نموت جميعاً. وبلغت المِسْورَ بن مَخْرمة فقال مثل ذلك. وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. قال العلماء: فهذا الجلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شده الإسلام وخصه النبي عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: «لا حِلْف في الإسلام» (۱). والحكمة في ذلك أن الشرع جاء بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عاماً على من قدر من المكلفين، وجعل لهم السبيل على الظالمين فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّهِ مَن قلام وَ التَّاسَ وَيَبَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ السبيل على الظالمين فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّهِ الصحيح:

[٣٩٥١] «أنُصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: «تأخذ على يديه \_ في رواية: تمنعه من الظلم \_ فإن ذلك نصره». وقد تقدّم قوله عليه السلام:

[٣٩٥٢] «إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده».

الثانية .. قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوَكِيدِهَا ﴾ يقول بعد تشديدها وتغليظها؛ يقال: توكيد وتأكيد، ووكَدّ وأكّد، وهما لغتان.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ وَقَدَّ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلاً ﴾ يعني شهيداً. ويقال حافظاً، ويقال ضامناً. وإنما قال «بَعْدَ تَوْكِيدِها» فَرُقاً بين اليمين المؤكّدة بالعزم وبين لَغْو اليمين. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: التوكيد هو حلِف الإنسان في الشيء الواحد مراراً، يردّد فيه الأيمان ثلاثاً أو أكثر من ذلك؛ كقوله: والله لا أنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا، قال: فكفارة ذلك واحدة مثل كفّارة اليمين. وقال يحيى بن سعيد: هي العهود، والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفّر. قال النبي الله النبي المحلة الله النبي المحلة الله النبي المحلة الله النبية المحلة الله النبية المحلة الله النبي الله النبي المحلة الله النبي المحلة الله النبي المحلة الله النبية الله النبي الله النبية الله النبي الله النبية الله الله النبية الله النبية الله النبية الله الله النبية الله ا

[٣٩٥٣] «يُنْصَب لكل غادر لواء يوم القيامة عند اُسته بقدر غَدْرته يقال هذه غدرة

[۳۹٥۱] تقدم.

[۳۹۵۲] تقدم.

[٣٩٥٣] صحيح. أخرجه البخاري ٣١٨٨ ومسلم ١٧٣٥ والترمذي ١٥٨١ وابن حبان ٧٣٤٣ والبيهقي ١٥٩/٨ وأحمد ١٦/٢ و ٢٩ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم قبل حديث واحد.

فلان». وأما اليمين بالله فقد شرع الله سبحانه فيها الكفارة بخصلة واحدة، وحلّ ما انعقدت عليه اليمين. وقال ابن عمر: التوكيد هو أن يحلف مرتين، فإن حلف واحدة فلا كفارة فيه. وقد تقدّم في المائدة.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّ لَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرَبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقَيْمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا ﴾ النّقض والنَّكث واحد، والاسم النكث والنقض، والجمع الأنكاث. فشبَّهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويُبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتِله مُحْكَماً ثم تَحُلُّه. ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى رَيْطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة كانت تفعل ذلك، فبها وقع التشبيه؛ قاله الفراء، وحكاه عبد الله بن كثير والسُّدِّي ولم يسمِّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضَرْبُ مثلِ، لا على امرأة معيّنة. و «أنكاثا» نصب على الحال. والدُّخَل: الدُّغَلِ والخديعة والغش. قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دَخَل. ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً ﴾ قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى، ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى ـ قاله مجاهد ـ فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالاً فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود النَّهْي عن العَوْد إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم. وقال الفراء: المعنى لا تغدِّروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم، وقد عززتموهم بالأيمان. ﴿ أَرَبَّى ﴾ أي أكثر؛ من ربَّا الشيء يربو إذا كثر. والضمير في «به» يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به. ويحتمل أن يعود على الرباء؛ أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضِهم الظهور على بعض، واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها؛ وهو معنى قوله: ﴿ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيْكِيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُمْتُمْ فِيهِ تَخُلَلِفُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ من البعث وغيره.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَيَهْدِى مَن

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَبُحِدَةً ﴾ أي على ملة واحدة. ﴿ وَلَاكِن

يُضِلُ مَن يَشَاءُ ﴾ بخذلانه إياهم؛ عَدْلاً منه فيهم. ﴿ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ ﴾ بتوفيقه إياهم؛ فضلاً منه عليهم، ولا يُسأل عما يفعل بل تسألون أنتم. والآية ترد على أهل القدر كما تقدم. واللام في «وليبينن ولتسئلن» مع النون المشددة يدلان على قسم مضمر، أي والله ليبينن لكم ولَتُسْأَلُنَّ.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا لَنَّاخِذُوۤا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعَدَ ثُبُوتِهَا وَبَدُوقُوا ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُ مَ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعَدَ ثُبُوتِهَا وَبَدُوقُوا ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُ مَ ضَاكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنْجَذُ وَا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ هَ كُرر ذلك تأكيداً. ﴿ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعْدُ ثَبُوتِهَا ﴾ مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدِّين وتردده في معاشرات الناس؛ أي لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزِل قدم بعد ثبوتها، أي عن الأيمان بعد المعرفة بالله. وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه؛ لأن القدم إذا زلّت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر؛ ومن هذا المعنى قول كُثيّر:

## \* فلما توافينا ثَبَتُ وَزَلَّتِ \*

والعرب تقول لكل مبتلًى بعد عافية أو ساقط في وَرَّطة: زلّت قدمه؛ كقول الشاعر: سَيُمَنُع منك السبقُ إن كنتَ سابقا وتقتل إن زلّت بك القدمان

ويقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فيه. ثم توعّد تعالى بعدُ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة. وهذا الوعيد إنما هو فيمن نقض عهد رسول الله ﷺ؛ فإن من عاهده ثم نقض عهده خرج عن الإيمان، ولهذا قال: ﴿ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوّءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي بصدّكم. وذَوْقُ السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من المكروه.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشَنَّرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا عِندَكُرُ يَنفَذُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِيَّ وَلَنَجْزِينَ ۖ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ نهى عن الرُّشَا وأخذ الأموال على نقض العهد؛ أي لا تنقضوا عهودكم لعَرَض قليل من الدنيا. وإنما كان قليلاً وإن كثر لأنه مما يزول، فهو على التحقيق قليل، وهو المراد بقوله: «مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَد وما عند الله باق» فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفَد وتحول، وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وَفّى بالعهد وثَبَت على العقد. ولقد أحسن من قال:

المالُ ينفَدُ حِلُّه وحرامه يوماً وتبقى في غيد آشامُه

ليسس التَّقِيُّ بمتَّ قِ لإلهه

هَب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذاك إلى انتقال وماً دنياك إلا مثال فَايْء اظلّاك ثـم آذن بالـزوال

حتى يطيب شرابه وطعامه

قـولـه تعـالـى: ﴿ وَلَنَجْزِيْنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا ﴾ أي على الإسـلام والطـاعـات وعـن المعاصي. ﴿ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ أَي مِن الطاعات، وجعلها أحسن لأن ما عداها من الحسن مباح، والجزاء إنما يكون على الطاعات من حيث الوعد من الله. وقرأ عاصم وابن كثير "ولنجزِين" بالنون على التعظيم. الباقون بالياء. وقيل: إن هذه الآية «ولا تشتروا» إلى هنا نزلت في امرىء القيس بن عابس الكندي وخصمه أبن أَسْوع(١١)، اختصما في أرض فأراد أمرؤ القيس أن يحلف فلما سمع هذه الآية نكل وأقرّ له بحقه؛ والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْبِيَنَـٰهُ حَيَوْةً طَيِّـبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِينَـُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال (٢٠): الأوّل ـ أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جُبير وعطاء والضحاك. الثاني ـ القناعة؛ قاله الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبّه، ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس، وهو قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. الثالث \_ توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤديه إلى رضوان الله؛ قال معناه الضحاك. وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمن في فاقة ومَيْسرة فحياتُه طيبة، ومن أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحاً فمعيشته ضَنْكٌ لا خير فيها. وقال مجاهد وقَتادة وابن زيد: هي الجنة، وقاله الحسن، وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. وقيل هي السعادة، روي عن ابن عباس أيضاً. وقال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التُّسْتَرِيّ: هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويردّ تدبيره إلى الحق. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله، وصدقُ المقام بين يدي الله. وقيل: الاستغناء عن الخلق والافتقارُ إلى الحق. وقيل: الرضا بالقضاء. ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمَ﴾ أي في الآخرة. ﴿ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾. وقال «فلنحيينه» ثم قال «ولنجزينهم» لأن «مَن» يصلح للواحد والجمع، فأعاد مرة على اللفظ ومرة على المعنى؛ وقد تقدّم.

قال في الإصابة: هو عيدان بن أسوع.

وقال أبو صالح: جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل الإنجيل وناس من أهل الأوثان، فقال هؤلاء: نحن أفضل، وقال هؤلاء: نحن أفضل؛ فنزلت.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَيْنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠٠ قوله

فيه مسألة واحدة \_ وهي أن هذه الآية متصلة بقوله: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنَيْنَا لَكُلِّ شَيْءٍ ﴾ فإذا أخذت في قراءته فاستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدّك عن تدبّره والعمل بما فيه؛ وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا أكلت فقل بسم الله؛ أي إذا أردت أن تأكل. وقد روى جُبير بن مُطْعِم عن أبيه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ حين افتتح الصلاة قال:

[١٩٥٤] «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من هَمْزه ونَفْخه ونَفْنه» (١٠). وروى أبو سعيد الخُدْرِيّ أن النبيّ عَنِي كان يتعوّذ في صلاته قبل القراءة (٢٠). قال الكِيّا الطبري: ونُقل عن بعض السلف التعوّذ بعد القراءة مطلقاً، احتجاجاً بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ وَلا شك أن ظاهر ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذة بعد القراءة؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُهُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُوا اللّهَ قِيكُما وَقُعُودًا ﴾. [النساء: سما القراءة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُم فَاعْدِلُوا ﴾ [الأنعام: ١٥٢] ﴿ وَإِذَا مُلَّتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَشَتُلُوهُ مَن وَرَآءِ حِابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥] وليس المراد به أن يسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم. ومثله قول القائل: إذا قلت فأصْدُق، وإذا أحرمت فاغتسل؛ يعني قبل الإحرام. والمعنى في جميع ذلك: إذا أردت ذلك؛ فكذلك فكذلك الاستعاذة. وقد تقدم هذا المعنى، وتقدّم القول في الاستعاذة مستوفى.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَلَى اللَّهِ مُشْرِكُونَ ۞ . سُلْطَنُنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۞ .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلْطَكُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ أي بالإغواء والكُفْر، أي ليس

<sup>[</sup>٣٩٥٤] حسن. أخرجه أبو داود ٧٦٤ وابن ماجه ٨٠٧ وابن حبان ١٧٧٩ والبيهقي ٣٥/٢ والحاكم ١٣٥٠١ وابن خزيمة ٤٦٨ و ٤٦٨ من حديث جبير بن مطعم صححه الحاكم، ووافقه الذهبي وفي إسناده عاصم العنزي، مقبول كما في التقريب. فالإسناد ليّن.

ـ وَلَه شاهد من حَديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود ٧٧٥ والترمذي ٢٤٢ والنسائي ٢/ ١٣٢، وإسناده حسن. وانظر صحيح أبي داود ٧٠١.

<sup>(</sup>١) الهمز: النخس والغمز. النفخ: الكبر.

قال ابن الأثير: النفث في هذا الحديث هو الشُّعر لأنه ينفث من الفم. «النهاية» ٥٨٨/٥.

<sup>(</sup>٢) هو حديث أبي سعيد المتقدم.

لك قدرة على أن تحملهم على ذنب لا يُغفر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حجة له على ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقيل: إنه ليس له عليهم سلطان بحال؛ لأن الله تعالى صرف سلطانه عليهم حين قال عدو الله إبليس لعنه الله ﴿ وَلَا تُعْوِينَهُمُ أَجْمَعِينُ (أَنَ ) إِلَّا عِبَادَكَ مِن مِنهُمُ ٱلْمُخْصِينَ ﴿ وَلَا تُعْوِينَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ سُلْطَكُنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِن الْعَالِي: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِن الْعَالِي: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ الله عليه الله وَاللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَالَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَالَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُو

قلت: قد بينا أن هذا عامٌ يدخله التخصيص، وقد أغوى آدمَ وحوّاء عليهما السلام بسلطانه، وقد شُوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: من خلق ربّك؟ حسبما تقدّم في آخر الأعراف بيانه. ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنْنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُونَهُ ﴾ أي يطيعونه. يقال: تولّيته أي أطعته، وتوليت عنه، أي أعرضت عنه. ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ أَي بالله؛ قاله أطعته، والضحاك. وقيل: يرجع «به» إلى الشيطان؛ قاله الربيع بن أنس والقُتَبيّ. والمعنى: والذين هم من أجله مشركون. يقال: كفرت بهذه الكلمة، أي من أجلها. وصار فلان بك عالماً، أي من أجلك. أي والذي تولّى الشيطان مشركون بالله.

قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْدَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفَتَرَ بَلْ أَكْثَرُهُوۡ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَيِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايِهُ مَكَانَ ءَايَةٌ وَاللهُ أَعَلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ ﴾ قيل: المعنى بدلنا شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفة؛ قاله ابن بحر. مجاهد: أي رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها. وقال الجمهور: نسخنا آية بآية أشدّ منها عليهم. والنسخ والتبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه. وقد تقدّم الكلام في النسخ في البقرة مستوفّى. ﴿ قَالُواً ﴾ الشيء مع وضع غيره مكانه. وقد تقدّم الكلام في النسخ في البقرة مستوفّى. ﴿ قَالُواً هُ يريد كفار قريش. ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ﴾ أي كاذب مختلق، وذلك لما رأوا من تبديل البعض الحكم. فقال الله: ﴿ بُلُّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض. وقوله: ﴿ قُلُ نَزَلُهُ رُوحُ القُدُسِ ﴾ يعني جبريل، نزل بالقرآن كله ناسخه ومنسوخه. وروي بإسناد صحيح عن عامر الشَّعْبِي قال: وُكِّل إسرافيل بمحمد عَلَى ثلاث سنين، فكان يأتيه بالكلمة والكلمة، ثم نزل عليه جبريل بالقرآن. وفي صحيح مسلم أيضاً أنه نزل عليه بسورة «الحمد» مَلك لم ينزل إلى الأرض قَطُ (١٠). كما تقدّم في الفاتحة بيانه. أنه نزل عليه بسورة «الحمد» مَلك لم ينزل إلى الأرض قَطُ (١٠). كما تقدّم في الفاتحة بيانه. أيمن مِن كَالَمُ المِن المُنْوا ﴾ أي من كلام ربك. ﴿ إِلْمُثَمِّ مَلَكُ لِمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْمَسْلِمِينَ إِنَى المُحْجِ والآيات. ﴿ وَهُدَّى ﴾ أي وهو هدى. ﴿ وَبُشَّ رَكِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَالْمَسْلِمِينَ ﴿ وَالْمَالِمِينَ ﴿ وَالْمَاتِ وَالْمَاتُ وَالْمَاتِ وَالْمَ

<sup>(</sup>۱) هو عند مسلم ۸۰۱، وتقدم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَدَذَا لِسَانُ عَرَبِكُ ثَبِي كُلِي .

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ ﴾ اختلف في أسم هذا الذي قالوا إنما يعلُّمه؛ فقيل: هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر، كان نصرانياً فأسلم؛ وكانوا إذا سمعوا من النبيِّ ﷺ ما مضى وما هو آت مع أنه أمِّيٌّ لم يقرأ قالوا: إنما يعلمه جبر وهو أعجمي؛ فقال الله تعالى: ﴿ لِّكَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْـهِ أَعْجَمِيُّ وَهَـٰذَا لِسَـٰانُّ عَـٰرَفِتُ ثَبِينُ ﷺ ﴿ ﴾ أي كيف يعلّمه جبر وهو أعجمي هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها. وذكر النقاش أن مولى جبر كان يضربه ويقول له: أنت تعلُّم محمداً، فيقول: لا والله، بل هو يعلمني ويهديني. وقال ابن إسحاق: كان النبيِّ عَلَيْهُ - فيما بلغني - كثيراً ما يجلس عند المَرْوة إلى غلام نصراني يقال له جبر، عبدُ بني الحضرمي، وكان يقرأ الكتب، فقال المشركون: والله ما يعلم محمداً ما يأتي به إلا جبر النصراني. وقال عكرمة: اسمه يعيش عبدٌ لبني الحضرمي، كان رسول الله ﷺ يلقنه القرآن؛ ذكره الماورديّ. وذكر الثعلبيّ عن عكرمة وقتادة أنه غلام لبني المغيرة اسمه يعيش، وكان يقرأ الكتب الأعجمية، فقالت قريش: إنما يعلُّمه بشر، فنزلت. المهدويّ عن عكرمة: هو غلام لبني عامر بن لؤي، واسمه يعيش. وقال عبد الله بن مسلم الحضرميّ: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر، اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر. كذا ذكر الماورديّ والقشيريّ والثعلبي؛ إلا أن الثعلبيّ قال: يقال لأحدهما نَبْت ويكني أبا فُكَيْهة، والآخر جبر، وكانا صَيْقَلَين ('' يعملان السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي: يقرأان التوراة والإنجيل. الماورديّ والمهدويّ: التوراة. فكان رسول الله ﷺ يمرّ بهما ويسمع قراءتهما، وكان المشركون يقولون: يتعلّم منهما، فأنزل الله هذه الآية وأكذبهم. وقيل: عنَوْا سلمان الفارسي (٢) رضي الله عنه؛ قاله الضحاك. وقيل: نصرانيا بمكة أسمه بلعام، وكان غلاماً يقرأ التوراة؛ قاله ابن عباس. وكان المشركون يرون رسول الله ﷺ حين يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا: إنما يعلمه بلعام. وقال القُتَبِيِّ: كان بمكة رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية، فربما قعد إليه رسول الله ﷺ، فقال الكفار: إنما يتعلُّم محمد منه، فنزلت. وفي رواية أنه عدَّاس غلام عتبة بن ربيعة. وقيل: عابس غلام حويطب بن عبد العُزَّى ويسار أبو فكيهة مولى أبن الحضرمي، وكانا قد أسلما. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الصَّيْقل: شحَّاذُ السيوف وجلَّاؤُهَا. اهـ قاموس.

<sup>(</sup>٢) كيف والسورة مكية، ويلاحظ أنه لم يصح شيء من الأقوال التي أوردها المصنف.

قلت: والكل محتمل؛ فإن النبيّ ﷺ ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما علمه الله، وكان ذلك بمكة. وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه يجوز أن يكونوا أَوْمَأُوا إلى هؤلاء جميعاً، وزعموا أنهم يعلمونه.

قلت: وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه بُعْدٌ، لأن سلمان إنما أتى النبي وَ الله بالمدينة، وهذه الآية مكية. ﴿ لِسَاتُ الّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ﴾ الإلحاد: الميل؛ يقال: لحد وألحد، أي مال عن القصد. وقد تقدّم في الأعراف. وقرأ حمزة «يَلْحَدون» بفتح الياء والحاء؛ أي لسان الذي يميلون إليه ويشيرون أعجميّ. والعُجْمة: الإخفاء وضد البيان. ورجل أعجم وأمرأة عجماء، أي لا يُفصح؛ ومنه عُجْم الذنب لاستتاره. والعجماء: البهيمة؛ لأنها لا توضح عن نفسها. وأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم أعجمياً. وقال الفرّاء: الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب، والأعجمي أو العجمي الذي أصله من العجم، وكذلك وقال أبو علي: الأعجمي الذي لا يفصح، سواء كان من العرب أو من العجم، وكذلك الأعجم والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً. وأراد باللسان القرآن؛ لأن العرب تقول للقصيدة والبيت: لسان؛ قال الشاعر:

لسانُ الشر تهديها إلينا وخُنت وما حسبتك أن تخونا يعني باللسان القصيدة. ﴿ وَهَـٰذَا لِسَانُ عَـَرَفِكُ مُّبِيثُ شَبِي ﴾ أي أفصح ما يكون من العربية.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِثَايِنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَـهُمْ عَذَابُ ٱلِيـمُ آلِيهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِثَايِنتِ ٱللَّهِ ﴾ أي هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالقرآن. ﴿ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَـهُمْ عَذَابُ ٱلِيـمُ إِنْ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُولَكَيْكَ هُمُ الْكَذِبُ اللَّهِ عَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ ﴾ هذا جواب وصفهم النبي على بالافتراء. ﴿ وَأُولُكَ مِكُ مُ ٱلْكَذِبُ اللَّهِ عَذَا مِالغة في وصفهم بالكذب؛ أن كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم. ويقال: كذب فلان ولا يقال إنه كاذب؛ لأنّ الفعل قد يكون لازماً وقد لا يكون لازماً. فأما النعت فيكون لازماً ولهذا يقال: عصى آدمُ ربّه فغوَى، ولا يقال: إنه عاصٍ غاوٍ. فإذا قيل: كذب فلان فهو كاذب، كان مبالغة في الوصف بالكذب؛ قاله القشيري.

قوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مِ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ . فيه إحدى وعشرون مسألة:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ مَن كُفَرَ بِأَللَّهِ ﴾ هذا متصل بقوله تعالى: ﴿ وَلاَ لَنَقُضُواْ النَّحَلَ : [9] فكان مبالغة في الوصف بالكذب؛ لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول على أي من كفر من بعد إيمانه وأرتد فعليه غضب الله. قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ومِقْيَس بن صُبابة وعبد الله بن خَطَل، وقيس بن الوليد بن المغيرة، كفروا بعد إيمانهم. ثم قال: ﴿ إِلَّا مَنُ أُكَرِهَ ﴾ . وقال الزجاج: "من كفر بالله مِن بعد إيمانه، لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله . وقال الأخفش: "مَن الثانية؛ كقولك: مَن يأتنا مَن يحسن نكرمه .

الثانية - قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكَوْرَهَ ﴾ هذه الآية نزلت في عَمّار بن ياسر، في قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه. قال ابن عباس: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمّه سُمَيّة وصُهَيباً وبلالاً وخَبّاباً وسالما فعذّبوهم، وربُطت سُمَية بين بعيرين ووُجِىء قُبُلها بحربة، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكْرَها، فشكا ذلك إلى رسول الله عَنْهُ، فقال له رسول الله عَنْهُ:

[٣٩٥٥] «كيف تجد قلبك»؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال رسول الله على: «فإن عادوا فَعُدْ». وروى منصور بن المُعْتَمِر عن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام أمّ عمار، قتلها أبو جهل، وأول شهيد من الرجال مهجّع مولى عمر. وروى منصور أيضاً عن مجاهد قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسولُ الله على، وأبو بكر، وبلال، وخَبّاب، وصهيب، وعَمّار، وسُميّة أمّ عمار. فأما رسول الله على فمنعه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراع الحديد، ثم صَهروهم في الشمس حتى بلغ منهم الجهد

<sup>[</sup>٣٩٥٥]أخرجه الحاكم ٢/٣٥٧ والطبري ٢١٩٤٦ من حديث أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه. صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي! مع أن محمداً بن عمار مقبول، ولم يرو له الشيخان، لكن له شواهد عند الطبري يحسن بها.

كل مبلغ من حر الحديد والشمس، فلما كان من العشيّ أتاهم أبو جهل ومعه حربة، فجعل يَسُبُّهم ويوبخهم، وأتى سُمَيّة فجعل يسبّها ويَرْفُث (١)، ثم طعن فرجها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها؛ رضى الله عنها. قال: وقال الآخرون ما سُئلوا؛ إلا بلالاً فإنه هانت عليه نفسه في الله، فجعلوا يعذبونه ويقولون له: ارجع عن دينك، وهو يقول أَحَدُّ أحد؛ حتى ملَّوه، ثم كتَّفوه وجعلوا في عنقه حبلًا من ليف، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون يه بين أَخْشَبَيْ (٢) مكة حتى ملّوه وتركوه، قال فقال عمار: كلنا تكلم بالذي قالوا ـ لولا أن الله تداركنا \_ غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، فهان على قومه حتى ملوه وتركوه. والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالاً فأعتقه. وروى ابن أبي نَجيح عن مجاهد أن ناساً من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب محمد ﷺ بالمدينة: أن هاجروا إلينا، فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركتهم قريش بالطريق، ففتنوهم فكفروا مكرهين، ففيهم نزلت هذه الآية. ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيلُ بن إسحاق. وروى الترمذيّ عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ:

[٣٩٥٦] «ما خُيِّر عَمّار بين أمرين إلا اختار أرشدهما» هذا حديث حسن غريب. وروي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ:

[٣٩٥٧] «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة على وعمّار وسلمان بن ربيعة». قال الترمذيّ: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صالح.

الثالثة: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلُّها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم؛ وبه جاء الأثر المشهور عن النبيّ ﷺ:

[٣٩٥٨] «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه» الحديث. والخبر وإن

[٣٩٥٦] غير قوي. أخرجه الترمذي ٣٧٩٩ والنسائي في الكبرى ٨٢٧٦ وابن ماجه ١٤٨ والحاكم ٣/ ٣٨٨ من حديث عائشة. وفيه عبد العزيز بن سياه صدوق يتشيع. وانظر الصحيحة ٨٣٥.

وأخرجه الحاكم ٣٨٨/٣ من حديث ابن مسعود وقال: إسناده على شرطهما، إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من ابن مسعود وسكت الذهبي، وسالم ثقة، لكنه مدلس، ويرسل كثيراً.

[٣٩٥٧] أخرجه الترمذي ٣٧٩٧ من حديث أنس وقال: هذا حديث حسن غريب ا هـ فيه أبو ربيعة الإيادي، ضعفه الذهبي في الميزان. وفيه سفيان بن وكيع اتهمه أبو زرعة، فالخبر واهٍ.

[٣٩٥٨] تقدم تخريجه.

الرفث: الفحش من القول. (1)

الأخشبان: الجبلان المحيطان بمكة. (٢)

لم يصح سنده فإن معناه (١) صحيح باتفاق من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربيّ. وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح، قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع.

الرابعة: أجمع أهل العلم على أن من أكرِه على الكفر حتى خَشِيَ على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبُه مطمئن بالإيمان، ولا تَبِين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر؛ هذا قول مالك والكوفيين والشافعيّ؛ غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتَبِين منه أمرأته ولا يصلَّى عليه إن مات، ولا يَرِث أباه إن مات مسلماً. وهذا قول يرده الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿إِلاَّ مَن أكرِهِ الأَية. وقال: ﴿ إِلاَّ أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَقُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقال: ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تَقَلَقُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقال: ﴿ إِلَّا أَنْهُمْ تَقُلُواْ فِيمَ كُنُهُمْ قَالُواْ كُنّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ وقال: ﴿ إِلّا أَنْهُمْ تَقُلُواْ فِيمَ كُنُهُمْ قَالُواْ كُنّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [النساء: ٨٩] الآية. وقال: ﴿ إِلّا أَنْهُمُ تَقَلُقُ مِنَ وَلَا مِنْ مِنَ الرّبِالِ وَالنِسَاءِ وَالْمَكرِهُ لا يكون إلا الله عفر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا الآية. فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به؛ قاله البخاريّ.

الخامسة .. ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله، أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ يروى هذا عن الحسن البصري، رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعي وسُحْنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: أسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك. فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ؛ ففي الصحيح عن أبن عمر قال:

[٣٩٥٩] كان رسول الله ﷺ يصلّي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥] في رواية: ويُوتِر عليها، غير أنه لا يصلّى عليها المكتوبة. فإذا كان هذا مباحاً في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل فكيف بهذا. واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن

<sup>[</sup>٣٩٥٩] صحيح. أخرجه مسلم ٧٠٠ ح ٣٣ من حديث جابر.

<sup>(</sup>١) في ذلك نظر فإن المسألة السادسة تدل علىٰ عدم صحة معناه، وستأتي.

مسعود: ما من كلام يكرأ عني سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلّماً به. فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالاً وهو يريد أن الفعل في حكمه. وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسرّ الإيمان. روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أوالإفطار في رمضان، أن الإثم عنه مرفوع.

السادسة \_ أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحلّ له أن يَفْدِي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.

واختلف في الزنى، فقال مُطرِّف وأَصْبَغ وابن عبد الحكم وابن الماجِشُون: لا يفعل أحد ذلك، وإن قُتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحَدِّ؛ وبه قال أبو تُوْر والحسن. قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حَدِّ عليه، خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خُلقية لا يتصور الإكراه عليها، وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه، وإنما يجب الحَدِّ على شهوة بعث عليها سبب اختياري، فقاس الشيء على ضده، فلم يحل بصواب من عنده. وقال ابن خُويْزِ مَنْداد في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى؛ فقال بعضهم: عليه الحدِّ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدِّ عليه. قال ابن خُويُزِ منداد: وهو الصحيح، وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حُدّ، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد، ولكن أستحسن ألا يحدِّ. وخالفه صاحباه فقالا: لا حدِّ عليه في فالقياس أن يحد، ولكن أستحسن ألا يحدِّ. وخالفه صاحباه فقالا: لا حدِّ عليه في أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حدِّ عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان.

السابعة - اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه؛ فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمر وعليّ وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئاً. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وأجازت طائفة طلاقه؛ روي ذلك عن الشّعْبيّ والنّخَعِيّ وأبي قلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل؛ فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راضٍ به، والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق، وقد قال عليه السلام:

[٣٩٦٠] "إنما الأعمال بالنيات". وفي البخاري: وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ليس بشيء؛ وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال الشعبي: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن عينة فقال: إن اللّص يقُدِم على قتله والسلطان لا يقتله.

الثامنة \_ وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان الأولى \_ أن يبيع ماله في حق وجب عليه؛ فذلك ماض سائغٌ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبيع، فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختياراً منه فلزمه. وأما بيع المكره ظلماً أو قهراً فذلك بيع لا يجوز عليه، وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن، ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم؛ فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال مُطرِّف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب، وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره، وله أخذ متاعه. قال سُحْنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجَوْر لا يجوز. وقال الأَبْهَرِيّ: إنه إجماع.

التاسعة ـ وأما نكاح المكره؛ فقال سُخنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه، لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم، وصداقُ مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خَنْساء بنت خِذام الأنصارية (١٠)، ولأمره والمره المستئمار في أبضاعهن، وقد تقدّم، فلا معنى لقولهم.

العاشرة ـ فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا على المسمَّى من الصداق ودُرىء عنه الحد. وإن قال: وطئتها على غير رضًا مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمَّى؛ لأنه مدّع لإبطال الصداق المسمى، وتُحَدّ المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح. وأما المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حدّ عليها ولها الصداق، ويحدّ الواطىء؛ فأعلمه. قاله سحنون.

[٣٩٦٠]متفق عليه، وتقدم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في سورة البقرة.

الحادية عشر \_ إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حدّ عليها؛ لقوله ﴿ إِلَّا مَنْ أُكَحَرِهَ ﴾ وقوله عليه السلام:

[٣٩٦١] "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ولقول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِ هِنَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إَلنود: ٣٣] يريد الفتيات. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدّها. والعلماء متفقون على أنه لا حدّ على امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملًا وليس لها زوج فقالت أستكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحدّ، إلا أن تكون لها بيّنة أو جاءت تَدْمِي (١) على أنها أتيت (٢)، أو ما أشبه ذلك. واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف. قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل أقول.

الثانية عشرة ـ واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة؛ فقال عطاء والزُّهْرِيّ: لها صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الثَّوْرِيّ: إذا أقيم الحدّ على الذي زنى بها بطل الصداق. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: القول الأوّل صحيح.

[٣٩٦٢] «هاجر إبراهيمُ عليه السلام بسارَّة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل بها إليّ فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلّي فقالت اللهم إن كنتُ آمنتُ بك وبرسولك فلا تسلّط عليّ هذا الكافر فغُطَّ حتى ركض برجله». ودل هذا الحديث أيضاً على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة، فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة، ولا حدّ فيما هو أكبر من الخلوة. والله أعلم.

الرابعة عشرة \_ وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء. قال ابن الماجِشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره \_\_\_\_\_\_\_

[۳۹٦١] تقدم.

[٣٩٦٢] صحيح. أخرجه البخاري ٦٩٥٠ و ٢٢١٧ من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

<sup>(</sup>١) عبارة الموطأ ٨٢٨/٢: ﴿أَو جَاءَت تَدْمَى إِنْ كَانْتَ بِكُرَّا، أَوْ اسْتَغَاثْتَ حَتَّىٰ أُتَّيْتَ . . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول «أوتيت» والتصويب عن الموطأ.

على اليمين؛ وقاله أصْبَغ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة، وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلاً فاسقاً فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمراً، أو لا يفسق ولا يَغُشّ في عمله، أو الوالد يحلّف ولده تأديباً له فإن اليمين تلزم؛ وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلّف من ذلك. وقال به ابن حبيب. وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن حلف ألا يفعل حنِث، قالوا: لأن المكره له أن يوراي في يمينه كلها، فلما لم يور ولا ذهبت نيّته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. احتج الأوّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّته مخالفة لقوله؛ لأنه كاره لما حلف عليه.

الخامسة عشرة ـ قال ابن العربيّ: ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا؛ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم، لا كانت هذه المسألة ولا كانوا! وأيّ فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الجِنث في أنه لا ويقع! فاتقوا الله وراجعوا بصائركم، ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية.

السادسة عشرة ـ إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المَكْس وظلمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك: لا تَقِيّة له في ذلك، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال أبن القاسم بقول مطرّف، ورواه عن مالك، وقاله أبن عبد الحكم وأصْبَغ.

قلت: قول أبن الماجشون صحيح؛ لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس؛ وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول الله ﷺ:

[٣٩٦٣] «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» وقال:

[٣٩٦٤] «كلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». وروى أبو هريرة قال:

[٣٩٦٥] جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تُعْطِه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «فلا تُعْطِه مالك». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار» خرجه مسلم. وقد قتلني؟ قال: «هو في النار» خرجه مسلم. وقد

<sup>[</sup>٣٩٦٣] تقدم .

<sup>[</sup>٣٩٦٤] تقدم.

<sup>[</sup>٣٩٦٥] صحيح. أخرجه مسلم ١٤٠ من حديث أبي هريرة وأخرجه النسائي في الكبرى ٣٥٤٦ من حديث أبي هريرة أيضاً، بنحو هذا المعنى.

مضى الكلام فيه. وقال مطرّف وأبن الماجشون: وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يُسألها ليَذُبّ بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه. وقاله أبن عبد الحكم وأصبغ. وقال أيضاً أبن الماجشون فيمن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ألبتة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب، وإنما حلف خوفاً من ضربه وقتله وأخذ ماله: فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه، وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانث.

السابعة عشرة ـ قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض؛ فإن في المعاريض<sup>(1)</sup> لمندوحةً عن الكذب. ومتى لم يكن كدلك كان كافراً؛ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله ـ أن يقال له: أكفر بالله فيقول باللاهي؛ فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبيّ فيقول هو كافر بالنبيّ، ""، مشدداً وهو المكان المرتفع من الأرض. ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة، فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر بالنبيء (مهموزاً) فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبر، أي مخبر كان كطليحة "" ومُسَيْلِمة الكذاب. أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر:

فأصبح رَتْماً دُقاق الحَصَى مكان النبيء من الكاثب (١)

الثامنة عشرة - أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله ممن أختار الرخصة. وآختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدة في ذلك وآختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة، ذكره ابن حبيب وسُحنون. وذكر ابن سُحنون عن آهل العراق أنه إذا تهدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير؛ فإن لم يفعل حتى قتل خِفنا أن يكون آثماً لأنه كالمضطر. وروى خَبّاب بن الأرتة قال:

<sup>(</sup>١) المعاريض: التورية.

<sup>(</sup>٢) النبِّي: الأرض المرتفعة المحدَّبة.

<sup>(</sup>٣) هو طلحة بن خويلد بن نوفل الأسدي ادعىٰ النبوة كمسيلمة ثم تاب.

<sup>(</sup>٤) الرتم: الدَّق والكسر.

تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يَصُدّه ذلك عن دينه والله لَيَرَمَّن هذا الأمرُ حتى يسير الراكب من صنعاءَ إلى حَضَرَمَوْت لا يخاف إلا الله والـذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». فوصْفُه على هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم والصبر على المكروه في ذات الله، وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطّنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة مَن آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الأخدود» (١) إن شاء الله تعالى. وذكر أبو بكر محمد بن محمد بن الفرج البغدادي قال: حدثنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن.

[٣٩٦٧] أن عيونا لمسيلمَة أخذوا رجلين من أصحاب النبيِّ ﷺ فذهبوا بهما إلى مسيلمة، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال نعم. قال: أتشهد أنى رسول الله؟ قال نعم. فخلَّى عنه. وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال نعم. قال: وتشهد أنى رسول الله؟ قال: أنا أصم لا أسمع؛ فقدّمه وضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبيِّ عَلَيْ فقال: هلكتُ! قال: «وما أهلكك»؟ فذكر الحديث، قال: «أمّا صاحبك فأخذ بالثقة (٢) وأما أنت فأخذت بالرخصة. على ما أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله. قال: «أنت على ما أنت عليه». الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال رجل؛ فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه؛ وهو قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. وذكر موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله أنه ما آواه، ولا يعلم له موضعاً؛ قال: فحلف له ابن أشرس؛ وابن أشرس يومئذ قد علم موضعه وآواه، فحلفه بالطلاق ثلاثاً، فحلف له ابن أشرس، ثم قال الامرأته: اعتزلي فاعتزلته؛ ثم ركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان، فأخبره بالخبر؛ فقال له البهلول: قال مالك إنك حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك، وإنما أردت الرخصة، أو كلام هذا معناه؛ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن البصري إنه لا حنث عليك. قال: فرجع ابن أشرس إلى

[٣٩٦٧] مرسل. ذكره السيوطي في الدر ٢٥٠/٤ (النحل: ١٠٦) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن.

<sup>(</sup>١) سورة البروج.

<sup>(</sup>٢) في الدر ورد لفظ: «فمضى على إيمانه» بدل: «فأخذ بالثقة».

زوجته وأخذ بقول الحسن. وذكر عبد الملك بن حبيب قال: حدّثني معبد عن المسيب بن شريك عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل، هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال نعم؛ وَلأن أحلف سبعين يميناً وأحنث أحبّ إليّ أن أذلّ على مسلم. وقال إدريس بن يحيى كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار، قال: فجلس رجل منهم في حَلْقة رجاء بن حَيْوة فسمع بعضهم يقع في الوليد، فرفع ذلك إليه فقال: يا رجاء! أُذْكَرُ بالسوء في مجلسك ولم تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين؛ فقال له الوليد: قل: آلله الذي لا إله إلا هو، قال: الله الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطا، فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء، بك يستقى المطر، وسبعون سوطاً في ظهرك! فيقول رجاء: سبعون سوطاً في ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مسلم.

التاسعة عشرة واختلف العلماء في حد الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنتُ متكلماً به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال النفرمن إكراه، والسجن إكراه. وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعّد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة؛ لأنه يخاف منهما التلف. وجعلوهما إكراهاً في إقراره لفلان عندي ألف درهم. قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء.

الموفية عشرين ـ ومن هذا الباب ما ثبت: إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب (١) .. وروى الأعمش عن إبراهيم النَّخَعِيّ أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجلَ عنك شيء أن تقول: والله، إن الله يعلم ما قلتُ فيك من ذلك من شيء. قال عبد الملك بن حبيب: معناه أن الله يعلم أن الذي قلت، وهو في ظاهره انتفاء من القول، ولا حنث على من قال ذلك في

<sup>(</sup>١) لم يثبت، وإنما صح عن عمران وعمر موقوفاً، وتقدم.

يمينه ولا كذب عليه في كلامه. وقال النخعيّ: كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرءون به عن أنفسهم، لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام، إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق. وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته وقال لجاريته: قولي له هو والله في المسجد. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز للرجل من البعث إذا عُرضوا على أميرهم أن يقول: والله ما أهتدي إلا ما سدّد لي غيري، ولا أركب إلا ما حملني غيري؛ ونحو هذا من الكلام. قال عبد الملك: يعني بقوله «غيري» الله تعالى، هو مسدّده وهو يحمله؛ فلم يكونوا يرون على الرجل في هذا حنثا في يمينه، ولا كذباً في كلامه، وكانوا يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم وجُحدان حق فمن اجترأ وفعل أثم في خديعته ولم تجب عليه كفارة في يمينه.

الحادية والعشرون ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَكِكُن مَّن شَرَحَ بِالْكُفَّرِ صَدْرًا ﴾ أي وسّعه لقبول الكفر، ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله؛ فهو يرد على القدرية. و «صدرا» نصب على المفعول. ﴿ فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَهُو عَذَابِ جَهَنَم.

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمُ اَسْتَحَبُّوا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَاعَلَى اَلْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ اللَّهُ عَلَى قُلُودِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَايَهَ كَا يَقَوْمَ الْفَوْدِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَايَهِكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَايَهِكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ أَنَّهُمْ فِي اللَّخِرَةِهُمُ الْخَلْسِرُونَ وَهُ هُمُ الْخَلْسِرُونَ وَهُ هُمُ الْخَلْسِرُونَ وَهُ هُمُ الْخَلْسِرُونَ وَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللْعُلْ

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي ذلك الغضب. ﴿ بِأَنَهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ أي اختاروها على الآخرة. ﴿ وَأَنَ ٱللَّهَ ﴾ «أنّ في موضع خفض عطفا على «بأنهم». ﴿ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْصَكَفْرِينَ ۞ ﴾ ثم وصفهم فقال: ﴿ أُوْلِئَيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْحَكَفْرِينَ ۞ ﴾ ثم وصفهم فقال: ﴿ أُوْلِئَيِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ ﴾ أي عن فهم المواعظ. ﴿ وَسَمْعِهِمْ ﴾ عن كلام الله تعالى. ﴿ وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ۞ عما يراد بهم. ﴿ لَا جَرَمَ عَنْ النظر في الآيات. ﴿ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ۞ عما يراد بهم. ﴿ لَا جَرَمَ أَنْهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّرً إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَبَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَنْ فُورٌ رَّحِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّمَ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فَتِـنُواْ ثُمَّ جَدَهَكُواْ وَصَبَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فَتِـنُواْ ثُمَّ جَدَهَكُواْ وَصَبَرُواْ ﴾ هذا كله في عَمّار. والمعنى وصبروا على الجهاد؛ ذكره النحاس. وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتنهم المشركون وعذبوهم، وقد تقدّم

قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجْدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّى ﴾.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَّفْسِهَا ﴾ أي إن الله غفور رحيم في ذلك. أو ذَكِّرهم «يوم تأتِي كلُّ نفسٍ تجادِل عن نفسِها» أي تخاصم وتحاجّ عن نفسها؛ جاء في الخبر أن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي! من شدة هول يوم القيامة سوى محمد ﷺ فإنه يسأل في أمته. وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب، خوّفنا هيّجنا حدّثنا نبّهنا. فقال له كعب: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبياً لأنت عليك تاراتٌ لا يهُمّك إلا نفسك، وإن لجهنم زفرة لا يبقى مَلَك مقرّب ولا نبيّ منتخب إلا وقع جاثياً على ركبتيه، حتى إن إبراهيم الخليل لَيُدْلِي بِالخُلَّة فيقول: يا رب، أنا خليلك إبراهيم، لا أسألك اليوم إلا نفسي! قال: يا كعب، أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَقْسِهَا وَتُوَفَّقُ كُلُّ نَقْسِ مَّا عَجِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ ﴿ وَقَالَ ابن عِباسَ في هذه الآية: ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد؛ فتقول الروح: ربِّ، الروح منك أنت خلقته، لم تكن لي يد أَبْطِشُ بها، ولا رجل أمشي بها، ولا عين أبصِر بها، ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل به، حتى جئت فدخلت في هذا الجسد، فضعُّف عليه أنواع العذاب ونجني؛ فيقول الجسد: ربّ، أنت خلقتني بيدك فكنتُ كالخشبة، ليس لي يد أبطش بها، ولا قدم أسعى به، ولا بصر أبصِر به، ولا سمع أسمع به، فجاء هذا كشعاع النور، فبه نطق لساني، وبه أبصرت عيني، وبه مشت رجلي، وبه سمعت أذني، فضعِّف عليه أنواع العذاب ونجني منه. قال: فيضرب الله لهما مثلاً أعمى ومَقْعداً دخلا بستاناً فيه ثمار، فالأعمى لا يبصِر الثمرة والمُقْعد لا ينالها، فنادى المقعدُ الأعمى ايتني فأحملني آكل وأطعِمك، فدنا منه فحمله، فأصابوا من الثمرة؛ فعلى من

يكون العذاب؟ قال: عليكما جميعاً العذاب(١)؛ ذكره الثعلبي.

قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةَ مُّظَمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ شَا ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْبَيَةً ﴾ هذا متصل بذكر المشركين. وكان رسول الله ﷺ دعا على مشركي قريش وقال:

[٣٩٦٨] «اللَّهُمّ ٱشْدُدْ وطأتك على مُضَرَ وٱجعلها عليهم سِنينَ كِسنِي يوسف». فابتُلُوا بالقحط حتى أكلوا العظام، ووجّه إليهم رسول الله ﷺ طعاماً ففرّق فيهم. ﴿ كَانَتْ ءَامِنَةً ﴾ لا يُهاج أهلها. ﴿ يَأْتِيهَارِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ ﴾ من البر والبحر؛ نظيره ﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٧] الآية. ﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ ﴾ الأنعم: جمع النِّعمة؛ كالأَشُدّ جمع الشِّدة. وقيل: جمع نُعْمَى؛ مثل بؤسى وأبؤس. وهذا الكفران تكذيب بمحمد على ﴿ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ ﴾ أي أذاق أهلها. ﴿ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ ﴾ سماه لباساً لأنه يظهر عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس. ﴿ بِمَا كَانُواْ يَصَّنعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ أي من الكفر والمعاصي. وقرأه حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق والحسن وأبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث وعبيد وعباس «والخوفَ» نصباً بإيقاع أذاقها عليه، عطفاً على «لباسَ الجوع» وأذاقها الخوف. وهو بعث النبيِّ ﷺ سراياه التي كانت تُطيف بهم. وأصل الذوق بالفمَ ثم يستعار فيوضع موضع الابتلاء. وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد؛ أي أنها مع جوار بيت الله وعمارة مسجده لمّا كفر أهلها أصابهم القَحْط فكيف بغيرها من القرى. وقد قيل: إنها المدينة، آمنت برسول الله ﷺ، ثم كفرت بأنْعُم الله لقتل عثمان بن عفان، وما حدث بها بعد رسول الله ﷺ من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زُوْجَي النبيّ ﷺ. وقيل: إنه مَثل مضروب بأيّ قرية كانت على هذه الصفة من سائر القُرَى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ قَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ .

<sup>[</sup>٣٩٦٨]اللفظ المرفوع صحيح، وذكره عند هذه الآية لا يصح لأن السورة مكية، والنبي ﷺ إنما قال في المدينة.

<sup>(</sup>١) لا أصل له عن ابن عباس، والثعلبي يروي الإسرائيليات.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْهُمُ فَكَذَّبُوهُ ﴾ هذا يدل على أنها مكة. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة. ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ وهو الجوع الذي وقع بمكة. وقيل: الشدائد والجوع منها.

قوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ ﴾ أي كلوا يا معشر المسلمين من الغنائم. وقيل: الخطاب للمشركين؛ لأن النبي عنه إليهم بطعام رقة عليهم، وذلك أنهم لما أبتُلُوا بالجوع سبع سنين، وقطع العرب عنهم الميرة بأمر النبي الله أكلوا العظام المحرقة والجيفة والكلاب الميتة والجلود والعِلْهِز، وهو الوبَر يعالج بالدم. ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله على حين جُهدوا وقالوا: هذا عذاب الرجال فما بال النساء والصبيان. وقال له أبو سفيان: يا محمد، إنك جئت تأمر بصلة الرَّحِم والعفو، وإن قومك قد هلكوا؛ فأدع الله لهم. فدعا لهم رسول الله على، وأذن للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيّرِ ٱللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

تقدم في «البقرة» القولُ فيها مستوفّى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَذَا حَكَلُّ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِّنَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ يَهِ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ الْكَافِرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ لِمَا تَصِفُ ﴾ ما هنا مصدرية، أي لوصف. وقيل: اللام لام سبب وأجْل، أي لا تقول لأجل وصفكم «الكذب» بنزع الخافض، أي لما تصف ألسنتكم من الكذب. وقرىء «الكُذُبُ» بضم الكاف والذال والباء، نعتاً للألسنة، وقد تقدّم. وقرأ الحسن هنا خاصّة «الكذب» بفتح الكاف وخفض الذال والباء، نعتاً «لما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب. وقيل على البدل من ما؛ أي ولا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الآية خطاب للكفار الذين حرّموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كان ميتة. فقوله «هذا حلال» إشارة إلى البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام. وقوله «هذا حرام» إشارة إلى البحائر والسوائب وكل ما حرّموه. ﴿ إِنّ النِّينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبُ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنَ مَنَهُ قَلِيلٌ ﴾ أي ما والسوائب وكل ما حرّموه. ﴿ إِنّ ٱلّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبُ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَنَ مَنَهُ قَلِيلٌ ﴾ أي ما

هم فيه من نعيم الدنيا يزول عن قريب. وقال الزجاج: أي متاعهم متاع قليل. وقيل: لهم متاع قليل ثم يردون إلى عذاب أليم.

الثانية .. أسند الدّارِمِيّ أبو محمد في مسنده أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قطّ يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وقال ابن وهب قال مالك: لم يكن من فُتيًا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إيّاكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرّح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون البارىء تعالى يخبر بذلك عنه. وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا. وكذلك كان مالك يفعل اقتداءً بمن تقدم من أهل الفتوى. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته أنت عليّ حرام: إنها حرام ويكون ثلاثاً. فالجواب أن مالكاً لمّا سمع عليّ بن أبي طالب يقول إنها حرام اقتدى به. وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك، كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان الستة (١٠)، وكثيراً ما يطلق مالك رحمه الله؛ فذلك حرام لا يصلح في الأموال الرّبوية وفيما خالف المصالح وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة في ذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَلٌ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوَاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ هِ اللَّهِ مَا ظُلَمْنَهُمْ وَلَكِكِن كَانُواْ

قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ بيّن أن الأنعام والحَرْث حلال لهذه الأمة، فأما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء. ﴿ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾ أي في سورة الأنعام. ﴿ وَمَا ظَلَمَنَهُمْ ﴾ أي بتحريم ما حرمنا عليهم، ولكن ظلموا أنفسهم فحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم؛ كما تقدم في النساء.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُولُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ تَحِيمُ ﴿ إِنَّ كِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُولُ مِنْ

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَءَ﴾ أي الشرك؛ قاله ابن عباس. وقد تقدم في النساء.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا ﴾ دعا عليه السلام مشركي العرب

<sup>(</sup>١) أي الذهب والفضة والبرّ والشعير والتمر والملح.

إلى مِلّة إبراهيم؛ إذ كان أباهم وباني البيت الذي به عِزهم؛ والأمّة: الرجل الجامع للخير، وقد تقدم محامله. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: بلغني أن عبد الله بن مسعود قال: يرحم الله معاذا! كان أُمّة قانتا. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، إنما ذكر الله عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام. فقال ابن مسعود: إن الأمّة الذي يعلم الناس الخير، وإن القانت هو المطيع. وقد تقدم القنوت في البقرة و «حنيفا» في الأنعام.

قوله تعالى: ﴿ شَاكِرًا لِإَنْعُمِةً آجْتَبَنْهُ وَهَدَنْهُ إِنَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ شَاكِرًا ﴾ أي كان شاكراً. ﴿ لِأَنْعُمِدُ ﴾ الأَنْعم جمع نِعْمة، وقد تقدم. ﴿ آجْبَهُ ﴾ أي اختاره. ﴿ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَمَاتَيْنَهُ فِي الدُّنيَا حَسَنَةً ﴾ قيل: الولد الطيب. وقيل الثناء الحسن. وقيل: النبوة. وقيل: الصلاة مقرونة بالصلاة على محمد عليه السلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهل دين إلا وهم يتولونه. وقيل: بقاء ضيافته وزيارة قبره. وكل ذلك أعطاه الله وزاده ﷺ. ﴿ وَإِنّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَالَحِينَ ﴿ وَإِنّهُ فِي الدّنيا أيضاً مع الصالحين؛ لأنه كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدم هذا في البقرة.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ شَيَّ ﴾.

قال ابن عمر: أمِر باتباعه في مناسك الحج كما علّم إبراهيمَ جبريل عليهما السلام. وقال الطبري: أمِر باتباعه في التبرؤ من الأوثان والتزين بالإسلام. وقيل: أمِر باتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الماوردي. والصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم مِشْرَعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: 28].

مسألة: في هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول ـ لما تقدم في الأصول ـ والعمل به، ولا دَرك (١) على الفاضل في ذلك؛ لأن النبي الفي أفضل الأنبياء عليهم السلام، وقد أمِر بالاقتداء بهم فقال: ﴿ فَبِهُ لَا لَهُمُ ٱقْتَلِمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ أَقَدَاهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ».

<sup>(</sup>١) الدرك: التَّبِعة.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَقُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَنْ اللَّهُ لَيْحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسّبَتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَقُوا فِيهِ ﴾ أي لم يكن في شرع إبراهيم ولا من دينه، بل كان سَمْحا لا تغليظ فيه، وكان السبت تغليظاً على اليهود في رفض الأعمال وترك التبسط في المعاش بسبب اختلافهم فيه، ثم جاء عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقال: تفرغوا للعبادة في كل سبعة أيام يوماً واحداً. فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا، فاختاروا الأحد. وقد اختلف العلماء في كيفية ما وقع لهم من الاختلاف؛ فقالت طائفة: إن موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعينه لهم، وأخبرهم بفضيلته على غيره، فناظروه أن السبت أفضل؛ فقال الله له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم. وقيل: إن الله تعالى لم يعينه لهم، وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة فاختلف اجتهادهم في تعيينه، فعينت اليهود السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من الخلق. وعينت النصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. فألزم كل منهم ما أداه إليه اجتهاده. وعين الله لهذه الأمة يوم الجمعة من غير أن يَكِلَهم إلى اجتهادهم فضلاً منه ونعمة، فكانت خير الأمم أمة. روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه:

[٣٩٦٩] «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة ونحن أوّل من يدخل الجنة بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له \_ قال يوم الجمعة \_ فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى». فقوله: «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه» يقويّي قول من قال: إنه لم يعيّن لهم؛ فإنه لو عيّن لهم وعاندوا لما قيل «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقال فخالفوا فيه وعاندوا. ومما يقويه أيضاً قوله عليه السلام:

[۳۹۷۰] «أضل الله عن الجمعة مَن كان قبلنا». وهذا نص في المعنى. وقد جاء في بعض طرقه «فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم اختلفوا فيه»(١). وهو حجة للقول الأول. وقد روي: «إن الله كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تَبَعُ(7).

<sup>[</sup>٣٩٦٩] صحيح. وقد تقدم.

<sup>[</sup>٧٩́٧٠] صحيح. أخرجه البخاري ٢٣٨ و ٢٨٨ و ٦٨٨٧ ومسلم ٨٥٥ وابن ماجه ١٠٨٣ وأبو يعليٰ ٦٢١٦ وأحمد ٢٤٣/٢ من حديث أبي هريرة، وحذيفة.

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ هو إحدى روايات الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>٢) أيضا هو بعض روايات الحديث المتقدم.

قوله تعالى: ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدٍ ﴾ يريد في يوم الجمعة كما بيناه؛ اختلفواعلى نبيّهم موسى وعيسى. ووجه الاتصال بما قبله أن النبيّ ﷺ أمِر باتباع الحق، وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدّد عليهم كما شدّد على اليهود.

قُوله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ وَبَكُ لِللَّهُم بِٱلْمَهُمَّةِ بِاللَّهِ مَا اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُمَّةِ بِينَ ( اللّهُ عَلَمُ بِاللّهُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُمَّةِ بِينَ ( اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُمَّةِ بِينَ ( اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهُ عَن سَبِيلِهِ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهِ عَن اللّهُ عَن سَبِيلِهِ عَنْ اللّهُ عَنْ سَبَيلِهِ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ سَبِيلِهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَّا عَلَالِهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُ

فيه مسألة واحدة ـ هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش، وأمرَه أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة. فهي محكمة في جهة العصاة من الموحِّدين، ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين. وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورُجِي إيمانه بها دون قتال فهي فيه محكمة. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُمْ بِهِ ۗ وَلَهِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّ بِينِ النَّهِ ﴾.

فيه أربع مسائل:

الأولى: أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية، نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أُحُد، ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السِّير. وذهب النحاس إلى أنها مكية، والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسناً؛ لأنها تتدرّج الرتب من الذي يُدْعَى ويُوعَظ، إلى الذي يجادل، إلى الذي يجازى على فعله. ولكن ما روى الجمهور أثبت. روى الدّارَقُطْنِيّ عن أبن عباس قال:

[٣٩٧١] لما أنصرف المشركون عن قتلى أُحُد أنصرف رسول الله على فرأى منظراً ساءه، رأى حمزة قد شُق بطنه، وأصطُلِم أنفه، وجُدِعت أذناه، فقال: «لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة بعدي لتركته حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير لأمثلن مكانه بسبعين رجلاً» ثم دعا ببردة وغطّى بها وجهه، فخرجت رجلاه فغطى رسول الله على وجهه وجعل على رجليه من الإذْخَر، ثم قدّمه فكبر عليه عشراً، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع

<sup>[</sup>٣٩٧١] أخرجه البيهقي في الدلائل ٣/ ٢٨٧ والدارقطني ١١٨/٤ وابن سعد ٧/٣ والواحدي ٥٧٠ من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف لضعف رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين والعراقيين، وأيضاً في إسناده الحكم بن عتيبة قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت إلا أنه ربما دلّس. وذكر القرطبي أنه ورد من حديث أبي هريرة. \_وأخرجه الدارقطني ١١٦/٤ من حديث أنس وليس فيه سبب نزول. وانظر مزيد الكلام عليه في «تفسير الشوكاني» ١٩٣٧ بتخريجي.

وحمزة مكانه، حتى صلّى عليه سبعين صلاة، وكان القتلى سبعين، فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية: ﴿ أَدَّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ \_ إلى قوله \_ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبَرُلُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ فصبر رسول الله ﷺ ولم يُمثّل بأحد. خرجه إسماعيل بن إسحاق من إسحاق من حديث أبي هريرة، وحديثُ أبن عباس أكمل. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكّن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماوردي عن أبن سيرين ومجاهد.

الثانية: وأختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم أئتمن الظالمُ المظلومَ على مال، هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؛ فقالت فرقة: له ذلك؛ منهم أبن سيرين وإبراهيم النخعيّ وسفيان ومجاهد؛ واحتجت بهذه الآية وعموم لفظها. وقال مالك وفرقة معه: لا يجوز له ذلك؛ وأحتجوا بقول رسول الله ﷺ:

[٣٩٧٢] «أدّ الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك». رواه الدارقطني وقد تقدّم هذا في «البقرة» مستوفّى. ووقع في مسند أبن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنى بامرأة آخر، ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك المرجل رسول الله ﷺ في الأمر فقال له: «أدّ الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك» (۱). وعلى هذا يتقوى قول مالك في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقة في ذلك، وهي رذيلة لا انفكاك عنها، فينبغي أن يتجنبها لنفسه؛ فإن تمكن من الانتصاف من مالٍ لم يأتمنه عليه فيشبه أن ذلك جائز وكأن الله حكم له؛ كما لو تمكن الأخذ بالحكم من الحاكم. وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة، نسختها «واصبر وما صبرك إلا بالله».

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص؛ فمن قَتل بحديدة قُتل بها. ومن قَتل بحجر قُتل به، ولا يتعدّى قدر الواجب، وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» مستوفى، والحمد لله.

الرابعة: سمّى الله تعالى الإذايات في هذه الآية عقوبة، والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية، وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب دباجة القول، وهذا بعكس قوله: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٥٤] وقوله: ﴿ أَللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥] فإن الثاني هنا هو المجاز والأوّل هو الحقيقة؛ قاله ابن عطية.

<sup>[</sup>٣٩٧٢] تقدم.

<sup>(</sup>١) المرفوع منه تقدم، وأما القصة فليس لها أصل.

قوله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبِّرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ قَالَذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ قَالَذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ قَالَذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ قَالَذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فيه مسألة واحدة: قال أبن زيد: هي منسوخة بالقتال. وجمهور الناس على أنها مُحْكَمَة. أي اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المُثْلَة. ﴿ وَلَا تَحَرَّنُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي على قتلى أحد فإنهم صاروا إلى رحمة الله. ﴿ وَلَا تَلَفُ فِي ضَيْقٍ ﴾ ضَيْق جمع ضيقة ؟ قال الشاعر (١):

## \* كَشَفَ الضَّيقةَ عنا وفَسَحْ \*

تمت سورة النحل، والحمد لله رب العالمين

<sup>(</sup>١) هو الأعشى.

## تفسير سورة الإسرا،

هذه السورة مكية، إلا ثلاث آيات: قوله عز وجل: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ ﴾ [الإسراء: ٢٦] نزلت حين جاء رسول الله ﷺ وَفْدُ ثَقيف، وحين قالت اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياء. وقوله عز وجل: ﴿ وَقُلُ رَّبِ أَدْخِلْنِي مُذَخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ بأرض الأنبياء. وقوله عز وجل: ﴿ وَقُلُ رَبِّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٢٠] الآية. وقال مقاتل: وقوله عز وجل ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٢٠] الآية. وقال ابن مسعود وضي الله عنه في بني إسرائيل والكهف ومريم] إنهن من العِتاق الأول، وهن مِن تِلادِي ؛ يريد من قديم كسبه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿ شُبْحَنَ الَّذِيَ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ

فيه ثمان مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ سُبُحَنَ ﴾ «سبحان» اسم موضوع موضع المصدر، وهو غير متمكن؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب، ولا تدخل عليه الألف واللام، ولم يجر منه فعل، ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين، تقول: سبّحت تسبيحاً وسُبحاناً، مثل كفّرت اليمين تكفيراً وكفراناً. ومعناه التنزيه والبراءة لله عز وجل من كل نقص. فهو ذكر عظيم لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأما قول الشاعر(١):

أقسول لمّا جساءني فَخْرِهُ سبحانَ مِن عَلْقَمِةَ الفاخِرِ

فإنما ذكره على طريق النادر. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفَيّاض أحدُ العشرة أنه قال للنبي ﷺ:

 <sup>(</sup>١) هو الأعشى.

[٣٩٧٣] ما معنى سبحان الله؟ فقال: «تنزيه الله من كل سوء». والعامل فيه على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لا من لفظه، إذ لم يجر من لفظه فعل، وذلك مثل قعد القُرُفصاء، واشتمل الصَّمّاء(١)؛ فالتقدير عنده: أنزّه الله تنزيهاً؛ فوقع «سبحان الله» مكان قولك تنزيهاً.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ أَسَرَى بِعَبْدِهِ ﴾ «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسرى؛ كسقى وأسقى، كما تقدّم. قال (٢٠):

أَسْرَتْ عليه من الجَوْزَاء سارِيَةٌ تُزْجِي الشَّمال عليه جامدَ البَرَد وقال آخر (٣):

حَــيِّ النَّضيــرة ربــة الخِــدْرِ أَسْـرَت إلـيّ ولـم تكـن تَسْـري فجمع بين اللغتين في البيتين. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سَرَيت مَسْرَى وسُرَّى، وأسريت إسراء؛ قال الشاعر:

وليلة ذات نَدى سريت ولم يَلِيْنِي من سُراها لَيْتُ وليم نَلِيْنِي من سُراها لَيْتُ وقيل: أسرى سار من أخره؛ والأوّل أعرف.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ بِعَبْدِهِ ﴾ قال العلماء: لو كان للنبيِّ ﷺ اسم أشرف منه لسمّاه به في تلك الحالة العلية. وفي معناه أنشدوا:

يا قـومِ قلبي عند زهـراءِ يعـرف السامع والـرائـي لا تَـدْعُنِـي إلا بيا عبـدهـا فـإنـه أشـرف أسمـائـي

وقد تقدّم. قال القُشَيْرِيّ: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية، وأرقاه فوق الكواكب العلوية، ألزمه أسمَ العبودية تواضعاً للأمة.

الرابعة: ثبت الإسراء في جميع مصنّفات الحديث، ورُبي مَن الصحابة في كل أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه عشرين صحابياً. روى الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله علي قال:

[٣٩٧٤] «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع

[٣٩٧٣]ضعيف جداً، تقدم مراراً.

[٣٩٧٤] صحيح. أخرجه مسلم ١٦٢ من حديث أنس بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري ٣٤٩ دون ذكر البراق.

<sup>(</sup>١) واشتمال الصماء: أن تجلل جسدك بثوب.

<sup>(</sup>٢) هو النابغة الذبياني.

<sup>(</sup>٣) هو حسان بن ثابت.

حافره عند منتهى طَرفه \_ قال \_ فركبته حتى أتيت بيت المقدس \_ قال \_ فربطته بالحَلْقة التي تربط بها الأنبياء \_ قال \_ ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفِطْرة \_ قال ـ ثم عَرج بنا إلى السماء . . . » وذكر الحديث . ومما ليس في الصحيحين ما خرّجه الآجُرِي والسَّمَرُ قنْديّ ، قال الآجري عن أبي سعيد الخُدْريّ في قوله تعالى ﴿ سُبْحَنَ ٱلَذِي آلَمُرَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي المُسَجِدِ ٱلْمُقْصَا ٱلّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ قال أبو سعيد : يعمَبْدِهِ لَي الله عَلَيْ عن ليلة أسْري به ، قال النبيّ عَلَيْ :

[٣٩٧٠] «أُتيت بدابّة هي أشبه الدواب بالبغل له أذنان يضطربان وهو البراق الذي كانت الأنبياء تركبه قبلُ فركبته فانطلق تقع يداه عند منتهى بصره فسمعت نداء عن يميني يا محمد على رسْلِك حتى أسألك فمضيت ولم أُعَرِّج عليه ثم سمعت نداء عن يساري يا محمد على رِسْلِك فمضيت ولم أعَرِّج عليه ثم استقبلتني آمرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسْلِك حتى أسألك فمضيت ولم أُعَرِّج ثم أتيت بيت المقدس الأقصى فنزلت عن الدابَّة فأوثقته في الحَلْقة التي كانت الأنبياء تُوثق بها ثم دخلت المسجد وصلّيت فيه فقال لي جبريل عليه السلام ما سمعتَ يا محمد فقلتُ سمعتُ نداءً عن يميني يا محمد على رسُلِك حتى أسألك فمضيت ولم أُعَرِّج فقال ذلك داعي اليهود ولو وقفتَ لتهوّدت أمتك \_ قال \_ ثم سمعت نداء عن يساري على رسْلِك حتى أسألك فمضيت ولم أُعَرّج عليه فقال ذلك داعى النصارى أمّا إنك لو وقفت لتنصّرت أمتك \_ قال ـ ثم استقبلتني أمرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول على رسْلِك فمضيت ولم أُعَرّج عليها فقال تلك الدنيا وقفتَ لاخترت الدنيا على الآخرة ـ قال ـ ثم أتِيت باناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ فأشرب أيَّهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال لى جبريل أصبت الفِطْرة ولو أنك أخذت الخمر غَوَتْ أمَّتك ثم جاء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسن ما رأيتُ أو لم تروا إلى الميت كيف يحدّ بصره إليه فعرج بنا حتى أتينا باب السماء الدنيا فأستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم ففتحوا لي وسلَّموا عليّ وإذا مَلَك يحرس السماء يقال له إسماعيل معه سبعون ألف ملك مع كل ملك مائة ألف ـ قال ـ وما يعلم جُنُودَ رَبِّك إلا هو. . . » وذكر الحديث إلى أن قال: «ثم مضينا إلى السماء الخامسة

<sup>[</sup>٣٩٧٥] أخرجه الطبري ٢٢٠٢٣ والبيهةي في الدلائل ٢/ ٣٩٠ ـ ٣٩٢ من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف جداً لأجل أبي هارون العبدي عمارة بن جوين فإن متروك، وقد انفرد بألفاظ منكرة موضوعة، تدبر المتن يظهر لك معناه.

وإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبّ في قومه وحوله تبع كثير من أمته فوصفه النبيّ على وقال طويل اللحية تكاد لحيته تضرب في سُرّته ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى فسلم عليّ ورحب بي ـ فوصفه النبي على فقال ـ رجل كثير الشعر ولو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. . . » الحديث. وروى البزّار أن رسول الله على أتي بفرس فحمل عليه ، كلُّ خُطوة منه أقصى بصره . . وذكر الحديث. وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس قال وسول الله على :

[٣٩٧٦] «بينا أنا نائم في الحِجْر إذ أتاني آتٍ فحركني برجله فأتبعت الشخص فإذا هو جبريل عليه السلام قائم على بأب المسجد معه دابة دون البغل وفوق الحمار وجهها وجه إنسان وخُفّها خُفُّ حافر وذنبها ذنب ثور وعُرْفها عرف الفرس فلما أدناها مني جبريل عليه السلام نفرت ونفشت عرفها فمسحها جبريل عليه السلام وقال يا بُرْقة لا تَنفِري من محمد فوالله ما ركبك مَلك مقرّب ولا نبيّ مُرْسَل أفضلُ من محمد على الله منه قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب الشفاعة وإني أحِبّ أن أكون في شفاعته فقلت أنت في شفاعتي إن شاء الله تعالى. . . » الحديث. وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد النينسابوري عن أبي سعيد الخدري قال:

[٣٩٧٧] لما مر النبي عليه السلام في السماء الرابعة قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح الذي وُعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة قال فإذا فيها مريم بنت عمران لها سبعون قصراً من لؤلؤ ولأم موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانة حمراء مكللة باللؤلؤ أبوابها وأسرتها من عرق واحد فلما عرج المعراج إلى السماء الخامسة وتسبيح أهلها سبحان من جمع بين الثلج والنار من قالها مرة واحدة كان له مثل ثوابهم أستفتح الباب جبريل عليه السلام ففتح له فإذا هو بكهل لم يُرَ قَطّ كَهْلٌ أجمل منه عظيم العينين تضرب لحيته قريباً من سرته قد كاد أن تكون شَمْطة (١) وحوله قوم جلوس يقص عليهم فقلت يا جبريل من هذا قال هارون المُحَبّ في قومه . . . » وذكر الحديث.

فهذه نبذة مختصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين، ذكرها أبو الربيع سليمان بن سبع بكمالها في كتاب (شفاء الصدور) له. ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة

<sup>[</sup>٣٩٧٦]لم أقف علىٰ إسناده وهو موضوع بهذا اللفظ، ويدل عليه لفظ «وجهها وجه إنسان....». [٣٩٧٧]أخرجه الطبري ٣٢٠٢٣ بعضه في أثناء خبر مطول من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف جداً لأجل عمارة بن جوين العبدي. وذكر الثلج هنا ونحوه موضوع من وضع عمارة هذا.

<sup>(</sup>١) الشمط في الشعر: اختلاط بياضه بسواده.

أهل السِّير أن الصلاة إنما فرضت على النبي ﷺ بمكة في حين الإسراء حين عرج به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة، وهل كان إسراء بروحه أو جسده؛ فهذه ثلاث مسائل تتعلق بالآية، وهي مما ينبغي الوقوف عليها والبحث عنها، وهي أهم من سَرْد تلك الأحاديث، وأنا أذكر ما وقفت عليه فيها من أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى.

فأما المسألة الأولى \_ وهي هل كان إسراء بروحه أو جسده؛ اختلف في ذلك السلف والخلف، فذهبت طائفة الى أنه إسراء بالروح، ولم يفارق شخصُه مضجَعه، وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق، ورؤيا الأنبياء حق. ذهّب إلى هذا معاوية(١١) وعائشة، وحكى عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس، وإلى السماء بالروح؛ واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ شُبْحَننَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦلَيْلَا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ فجعل المسجد الأقصى غاية الإسراء. قالوا: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره، فإنه كان يكون أبلغ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي اليقظة، وأنه ركب البراق بمكة، ووصل إلى بيت المقدس وصلّى فيه ثم أُسْرِيَ بجسده. وعلى هذا تدل الأخبار التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، ولا يُعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، ولو كان مناماً لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله: ﴿ مَا زَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ [النجم: ١٧] يدل على ذلك. ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما قالت له أم هانيء: لا تحدِّث الناس فيكذبوك، ولا فُضِّل أبو بكر بالتصديق، ولما أمكن قريشاً التشنيعُ والتكذيب، وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى أرتد أقوام (٢) كانوا آمنوا، فلو كان بالرؤيا لم يستنكر، وقد قال له المشركون: إن كنت صادقاً فخبرنا عن عِيرنا أين لقِيتَها؟ قال:

[٣٩٧٨] «بمكان كذا وكذا مررتُ عليها ففزع فلان فقيل له: ما رأيت يا فلان، قال: ما رأيت أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخبرنا متى تأتنا العير؟ قال: «تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أيَّة ساعة؟ قال: «ما أدري، طلوع الشمس من هاهنا أسرع

[٣٩٧٨] ورد بنحوه من حديث شداد بن أوس عند البيهقي في الدلائل ٣٥٦/٢ \_ ٣٥٧.

<sup>(</sup>١) لا يصح عن عائشة، ذكره ابن إسحق عن مجاهيل، انظر تفسير ابن كثير ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) لم يرتد أحد أسلم، والخبر باطل، انظر تفسير ابن كثير ٣/٣، والحمل فيه علىٰ محمد بن كثير الصنعاني.

أم طلوع العِيرُ من هاهنا». فقال رجل: ذلك اليوم؟ هذه الشمس قد طلعت. وقال رجل: هذه عيركم قد طلعت، وأستخبروا النبيّ عن صفة بيت المقدس فوصفه لهم ولم يكن رآه قبل ذلك. روى الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله على:

[٣٩٨٠] «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» الحديث، ويحتمل أن يردّ من الإسراء إلى نوم. والله أعلم.

المسألة الثانية: في تاريخ الإسراء، وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاً، واختلف في ذلك على أبن شهاب؛ فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسرِي به إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: تُوفِّيت خديجة قبل أن تُفرض الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبي على بسبعة أعوام، وروى عنه الوَقاصي قال: أسرِي به بعد مبعثه بخمس سنين. قال ابن شهاب: وفرض الصيام بالمدينة قبل بدر، وفرضت الزكاة والحج بالمدينة، وحُرمت الخمر بعد أحُد. وقال ابن بالمدينة قبل بدر، وفرضت الزكاة والحج بالمدينة، وحُرمت الخمر بعد أحد.

<sup>[</sup>٣٩٧٩] صحيح. أخرجه مسلم ١٧٢ والبيهقي في الدلائل ٣٥٨/٢ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٣٩٨٠] صحيح. أخرجه البخاري ٣٢٠٧ والطبري ٢٢٠١٤ من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة.

<sup>(</sup>١) لم أعرفها حق المعرفة.

إسحاق: أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وقد فشا الإسلام بمكة في القبائل. وروى عنه يونس بن بكير قال: صلّت خديجة مع النبيّ على وسيأتي. قال أبو عمر: وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ لأن خديجة قد توفيت قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بثلاث وقيل بأربع. وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب، على أن ابن شهاب قد اختلف عنه كما تقدّم. وقال الحربييّ: أسري به ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال أبو بكر محمد بن ابن عليّ بن القاسم الذهبي في تاريخه: أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عمر: لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي، ولم يُسْنِد قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهم، ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم.

المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت، فلا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السِّير أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء حين عُرِج به إلى السماء، وذلك منصوص في الصحيح وغيره. وإنما اختلفوا في هيئتها حين فرضت؛ فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعاً، وأُقرّتِ صلاة السفر على ركعتين. وبذلك قال الشَّعْبيّ وميمون بن مِهْران ومحمد بن إسحاق. قال الشعبي: إلا المغرب. قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ علي حين فرضت عليه الصلاة يعني في الإسراء فهمز له بعقِبه في ناحية الوادي فأنفجرت عين ماء فتوضأ جبريل ومحمد ينظر عليهما السلام فوضًّا وجهه واستنشق وتمضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه، ثم قام يصلي ركعتين بأربع سجدات، فرجع رسول الله ﷺ وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى، فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة، ثم كان هو وخديجة يصليان سواء. وروى عن ابن عباس أنها فرضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك قال نافع بن جبير والحسن بن أبي الحسن البصري، وهو قول ابن جريج، وروي عن النبيِّ عَيْثُ ما يوافق ذلك. ولم يختلفوا في أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال، فعلَّم النبي على الصلاة ومواقيتها. وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المهاجر قال سمعت ميمون بن مهران يقول: كان أوّل الصلاة مثنى، ثم صلّى رسول الله عِي أربعاً فصارت سُنّة، وأُقِرّت الصلاة للمسافر وهي تمام. قال أبو عمر: وهذا إسناد لا يحتج<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) لأنه مرسل فابن مهران تابعي.

بمثله، وقوله «فصارت سُنّة» قول منكر، وكذلك استثناء الشعبي المغرب وحدها ولم يذكر الصبح قولٌ لا معنى له. وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك عملًا ونقلًا مستفيضاً، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها.

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة» والحمد لله. ومضى في «آل عمران» أن أوّل مسجد وُضع في الأرض المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى. وأن بينهما أربعين عاماً من حديث أبي ذَرّ(۱)، وبناء سليمان عليه السلام المسجد الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمرو ووجه الجمع في ذلك؛ فتأمله هناك فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله على:

[٣٩٨١] «لا تُشَدّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس». خرّجه مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل، ويصلّي في مسجده، إلا في الثلاثة المساجد المذكورة فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم فيمن نذر رباطاً في ثَغْر يسدّه: فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عز وجل. وقد زاد أبو البَخْتَرِيّ (٢) في هذا الحديث مسجد الجند، ولا يصح وهو موضوع، وقد تقدّم في مقدّمة الكتاب.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ سُمِّيَ الأقصَى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام، وكان أبعد مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظَّم بالزيارة، ثم قال: ﴿ ٱلَّذِى بَكَرِكْنَا حَوْلَهُ ﴾ قيل: بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفن حوله من الأنبياء والصالحين؛ وبهذا جعله مقدِّسا. وروى معاذ بن جبل عن النبي ﷺ أنه قال:

[٣٩٨٢] «يقول الله تعالى يا شام أنت صفْوَتي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي». ﴿ لِنُرِيَكُمُ مِنْ ءَايَئِنَا ﴾ هذا من باب تلوين الخطاب. والآيات التي أراه الله من

<sup>[</sup>٣٩٨١]أخرجه البخاري ١١٨٩ وغيره، وتقدم.

<sup>[</sup>٣٩٨٢] ذكره الديلمي ٨٠٦٦ من حديث معاذ بأتم منه. ولم أقف على إسناده وللحديث شواهد انظر مجمع الزوائد ١١/٧٥ والدر المنثور ١١٢٢/٨.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وغيره، وتقدم.

 <sup>(</sup>۲) هو وهب بن وهب قال أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث وضعاً فيما نرى. وكذبه يحيى وعثماذ بن
 أبي شيبة.

العجائب التي أخبر بها الناس، وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة وهو مسيرة شهر، وعروجه إلى السماء ووصفه الأنبياء واحداً واحداً، حسبما ثبت في صحيح مسلم وغيره. ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (إَنَّ) ﴿ تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ مُدَى لِبَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مُدَى لِبَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي

أي كُرِّمنا محمداً على بالمعراج، وأكرمنا موسى بالكتاب وهو التوراة. ﴿ وَجَعَلْنَهُ ﴾ أي ذلك الكتاب، وقيل موسى، وقيل معنى الكلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً وآتى موسى الكتاب؛ فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل وعز. وقيل: إن معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً، معناه أسرينا، يدل عليه ما بعده من قوله: ﴿ لِنُرِيكُهُ مِنْ ءَايَلِنَا ﴾ الذي أسرى بعبده ليلاً، معناه أسرينا، يدل عليه ما بعده من قوله: ﴿ لِنُرِيكُهُ مِنْ ءَايَلِنَا ﴾ [الإسراء: ١] فحمل «وآتينا موسى الكتاب» على المعنى (١). ﴿ أَلاّ تَنْخِذُوا ﴾ قرأ أبو عمرو «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء. فيكون من باب تلوين الخطاب. ﴿ وَكِيلا إِنِ ﴾ أي شريكاً؛ عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم؛ حكاه الفراء. وقيل: ربًّا يتوكّلون عليه في أمورهم؛ قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيا؛ والتقدير: عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير لئلا تتخذوا. والوكيل: من يُوكَل إليه الأمر.

قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

أي يا ذرية من حملنا، على النداء؛ قاله مجاهد ورواه عنه ابن أبي نَجيح. والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن، وهم جميع من على الأرض؛ ذكره المهدويّ. وقال الماوَرْدِيّ: يعني موسى وقومه من بني إسرائيل، والمعنى يا ذرية من حملنا مع نوح لا تشركوا. وذكر نوحاً ليذكرهم نِعمة الإنجاء من الغرق على آبائهم. وروى سفيان عن حُميد عن مجاهد أنه قرأ «ذَريّة» بفتح الذال وتشديد الراء والياء. وروى هذه القراءة عامر بن الواجد (٢) عن زيد بن ثابت أيضاً «ذِريّة» بكسر الذال وشدّ الراء. ثم بين أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه ولا يرى الخير إلا من عنده. قال قتادة (٣): كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله، فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا روى عنه معمر. وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شكره إذا أكل قال: بسم الله، فإذا فرغ من الأكل قال: الحمد لله. قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمد الله على طعامه. وقال عمران بن سليم: إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً لأنه كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي

<sup>(</sup>١) أي معطوف على المعنىٰ لا على اللفظ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من ترجمه.

<sup>(</sup>٣) قول قتادة وما بعده من الأقوال لا حجة فيها، ومصدرها الإمىرائيليات.

أطعمني ولو شاء لأجاعني، وإذا شرب قال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظمأني، وإذا أكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء لأعراني، وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني، وإذا قضى حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه فيّ. ومقصود الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً فأنتم أحق بالاقتداء به دون آبائكم الجهال. وقيل: المعنى أن موسى كان عبداً شكوراً إذ جعله الله من ذرية نوح. وقيل: يجوز أن يكون «ذرية» مفعولاً ثانياً لـ «تتخذوا»، ويكون قوله: «وكيلا» يراد به الجمع فيسوغ ذلك في القراءتين جميعاً أعني الياء والتاء في «تتخذوا». ويجوز أيضاً في القراءتين جميعاً أن يكون «ذرية» بدلاً من قوله «وكيلاً» لأنه بمعنى الجمع؛ فكأنه قال لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجوز نصبها بإضمار أعني وأمدح، والعرب قد تنصب على المدح والذم. ويجوز رفعها على البدل من المضمر في «تتخذوا» في قراءة من قرأ بالياء؛ ولا يحسن ذلك لمن قرأ بالتاء لأن المخاطب لا يبدل منه الغائب. ويجوز جرها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما «أنْ» من قوله «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ بالياء في موضع نصب بحذف الجار، التقدير: هديناهم لئلا يتخذوا. ويصلح على قراءة التاء أن تكون زائدة والقول مضمر كما تقدّم. ويصلح أن تكون مفسرة بمعنى أي، لا موضع لها من الإعراب، وتكون «لا» للنهي فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي.

قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِنَٰبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَالُوَّا فَكُوًّا كَالُوَّا فَكُوَّا كَالُوَّا فَكُوَّا كَالُوَّا فَكُوَّا كَالُوَّا فَكُوَّا فَعَالَىٰ عُلُوًا فَعَالَىٰ عُلُوًا فَعَالَىٰ عُلُوًا فَعَالَىٰ عَلَوًا فَعَالَىٰ فَكُوَّا فَعَالَىٰ عَلَوْا فَعَالَىٰ فَكُوَّا فَعَالَىٰ فَكُوَّا فَعَالَىٰ فَكُوَّا فَعَالَىٰ فَكُوَّا فَعَالَىٰ فَكُوَّا فَعَالَىٰ فَكُوَّا فَعَلَىٰ فَكُوْلِ فَعَلَىٰ فَكُوْلَا فَعَلَىٰ فَكُوْلَا فَعَلَىٰ فَكُوْلًا فَعَلَىٰ فَكُولَا فَعَالَىٰ فَكُولَا فَعَلَىٰ فَكُولَا فَعَلَىٰ فَكُولُوا فَعَلَىٰ فَعَلَى

قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِنْكِ ﴾ وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية «فِي الكتب» على لفظ الجمع. وقد يرد لفظ الواحد ويكون معناه الجمع؛ فتكون القراءتان بمعنى واحد. ومعنى «قَضَينا» أعلمنا وأخبرنا؛ قاله ابن عباس: وقال قتادة: حكمنا؛ وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ منه. وقيل: قضينا أوحينا؛ ولذلك قال: «إلى بني إسرائيل». وعلى قول قتادة يكون «إلى» بمعنى على؛ أي قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنى بالكتاب اللوح المحفوظ. ﴿ لَنُفُسِدُنَ ﴾ وقرأ ابن عباس «لَتُفُسَدُنّ». والمعنى في القراءتين قريب؛ لأنهم إذا أفسدوا فسدوا، والمراد عبس «النقفي «لَتَفُسُدُنّ». والمعنى في القراءتين قريب؛ لأنهم إذا أفسدوا فسدوا، والمراد بالفساد مخالفة أحكام التوراة. ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يريد أرض الشام وبيت المقدس وما والاها. ﴿ عَلَوا الله الله عَلَم عَلَم مضمر كما تقدّم. ﴿ عُلُواً الله والعدوان.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ اللهِ عَادًا لَنَآ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ اللّهِ عَادًا مَّفْعُولًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا﴾ أي أولَى المرّتين من فسادهم. ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا ٓ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ هم أهل بابل، وكان عليهم بُخْتَنَصّر في المرة الأولى حين كذبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه؛ قاله ابن عباس وغيره. وقال قتادة: أرسل عليهم جالوت فقتلهم، فهو وقومه أولو بأس شديد. وقال مجاهد: جاءهم جند من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بختنصر فوَعَى حديثهم من بين أصحابه، ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال، وهذا في المرة الأولى، فكان منهم جَوْسٌ خلال الديار لا قتل؛ ذكره القشيري أبو نصر. وذكر المهدويّ عن مجاهد أنه جاءهم بختنصر فهزمه بنو إسرائيل، ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمرهم تدميرا. ورواه ابن أبي نَجيح عن مجاهد؛ ذكره النحاس. وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول: إن المهزوم سُنْحَاريب ملك بابل، جاء ومعه ستمائة ألف راية تحت كلّ راية مائة ألف فارس (١) فنزل حول بيت المقدس فهزمه الله تعالى وأمات جميعهم إلا سنحاريب وخمسة نفر من كُتَّابه، وبعث ملك بني إسرائيل واسمه صديقة في طلب سنحاريب فأخِذ مع الخمسة، أحدهم بختنصر، فطرح في رقابهم الجوامع(٢) وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس وإيلياء ويرزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم، ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل، ثم مات سنحاريب بعد سبع سنين، واستخلف بختنصر وعظمت الأحداث في بني إسرائيل، واستحلوا المحارم وقتلوا نبيهم شُعْيًا؛ فجاءهم بختنصر ودخل هو وجنوده بيت المقدس وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم. وقال ابن عباس وابن مسعود: أوّل الفساد قتل زكريا. وقال ابن إسحاق: فسادهم في المرة الأولى قتل شعياً نبيِّ الله في الشجرة، وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم مَرج<sup>(٣)</sup> أمرهم وتنافسوا على المُلْك وقتل بعضهم بعضاً وهم لا يسمعون من نبيهم؛ فقال الله تعالى له قم في قومك أوح على لسانك، فلما فرغ مما أوحى الله إليه عَدَوْا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت لهُ شجرة فدخُل فيها، وأدركه الشيطان فأخذ هُدْبة من ثوبه فأراهم إياها، فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها. وذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً ولم يقتل وإنما المقتول شَعْيَا. وقال سعيد بن جبير في قوله

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر عند الطبري ۲۲۰۵۹ بسنده عن ابن إسحق وهو من مجازفات بني إسرائيل وابن إسحق، يروي عن كتب الأقدمين لا يحتج به.

<sup>(</sup>٢) الجوامع: الأغلال.

<sup>(</sup>٣) مرج الأمرُ: اختلط والتبس عليه.

تعالى: ﴿ بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا آُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِّيارِ ﴾ هو سنحاريب من أهل نينوى بالمَوْصل ملكُ بابل. وهذا خلاف ما قال ابن إسحاق، فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كفاراً، قاله الحسن. ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلوا؛ وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا؛ قاله ابن عَزيز، وهو قول القُتَبِيّ. وقرأ ابن عباس: «حاسوا» بالحاء المهملة. قال أبو زيد: الحَوْس والجَوْس والعَوْس والهَوْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري: الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديار، أي تخللوها فطلبوا ما فيها كما يجوس الرجل الأخبار أي يطلبها؛ وكذلك الاجتياس. والجَوسان (بالتحريك) الطوفان بالليل؛ وهو قول أبي عبيدة. وقال الطبري: طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين؛ فجمع بين قول أهل اللغة. قال ابن عباس: مشوا وتردّدوا بين الدُّور والمساكن. وقال الفراء: قتلوكم بين بيوتكم؛ وأنشد لحسان:

ومنا الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر وقال قطرب: نزلوا، قال:

فَجُسْنَا ديارهُمُ عَنوةً وأَبْنَا بسادتهم مُوثَقينا هُوكَانَ وَعَدًا مَّفْعُولًا ﴿ كَانَا لَا خُلْفَ فيه.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُّ ٱلْكَيْرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمَّدَدْنَكُمُّ مِأْمُوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلۡكَرَّ عَلَيْهِم ﴾ أي الدَّولة والرجعة؛ وذلك لمّا تبتم وأطعتم. ثم قيل: ذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غيره، على الخلاف في من قتلهم. ﴿ وَأَمْدَدْنَكُمُ مِأْمُولِ وَبَنِينَ ﴾ حتى عاد أمركم كما كان. ﴿ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثُر نَفِي يُوا أَيُ وَنَفِي وَنَافِر أَي أَي وَنَفِي مِن نَفْر مع الرجل من عشيرته؛ يقال: نفير ونافر مثل قدير وقادر. ويجوز أن يكون النفير جمع نَفْر كالكليب والمعيز والعبيد؛ قال الشاعر: فيأخرِم بقحطان مدن والسد وحِمْيرَ أكسرم بقوم نفيرا

والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرَ ٱنضماماً وأصلح أحوالاً، جزاءً من الله تعالى لهم على عودهم إلى الطاعة.

قوله تعالى: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمُ ۗ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُتُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيدَ مُ وَلِيدَ مُوا ٱلْمَسْجِدَكُمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتِسِيرًا ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۚ ﴾ أي نفع إحسانكم عائد عليكم.

## ﴿ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَا ﴾ أي فعليها؛ نحو سلام لك، أي سلام عليك. قال(١): فخر صريعاً لليدين وللفم

أى على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري: اللام بمعنى إلى، يعني وإن أسأتم فإليها، أي فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٥] أي إليها. وقيل: فلها الجزاء والعقاب. وقال الحسين بن الفضل: فلها رَبٌّ يغفر الإساءة. ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي أسأتم فحلّ بكم القتل والسَّبْيُ والتخريب ثم أحسنتم فعاد إليكم الملك والعُلُو وأنتظام الحال. ويحتمل أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمد ﷺ؛ أي عرفتم استحقاق أسلافكم للعقوبة على العصيان فأرتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركى قريش على هذا الوجه. ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُمْدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ من إفسادكم؛ وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن زكريا عليهما السلام، قتله مَلِكٌ من بني إسرائيل يقال له لاخت؛ قاله القُتَبَيّ. وقال الطبري: اسمه هردوس، ذكره في التاريخ؛ حمله على قتله أمرأة اسمها أزبيل. وقال السدي: كان (٢) ملك بني إسرائيل يكرم يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمر، فأستشاره الملك أن يتزوج بنت أمرأة له فنهاه عنها وقال: إنها لا تحل لك؛ فحقدت أمّها على يحيى عليه السلام، ثم ألبست ابنتها ثياباً حمرا رقاقاً وطيّبتها وأرسلتها إلى الملك وهو على شرابه، وأمرتها أن تتعرض له، وإن أرادها أبت حتى يعطيها ما تسأله؛ فإذا أجاب سألتْ أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طَسْت من ذهب؛ ففعلت ذلك حتى أتى برأس يحيى بن زكريا والرأس تتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول: لا تحلُّ لك؛ لا تحلُّ لك؛ فلما أصبح إذا دمه يَغْلي، فألقى عليه التراب فغَلَى فوقه، فلم يزل يلُقي عليه التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يَغْلِي؛ ذكره الثعلبي وغيره. وذكر ابن عساكر الحافظ في تاريخه عن الحسين بن عليّ قال: كان ملك من هذه الملوك مات وترك امرأته وأبنته فورث مُلْكُه أخوه، فأراد أن يتزوج امرأة أخيه، فأستشار يحيى بن زكريا في ذلك، وكانت الملوك في ذلك الزمان يعملون بأمر الأنبياء، فقال له: لا تتزوجها فإنها بَغِيّ؛ فعرفت ذلك المرأةُ أنه قد ذكرها وصرفه عنها، فقالت: من أين هذا! حتى بلغها أنه من قِبَل يحيى، فقالت: ليقتلن يحيبي أو ليخرجن من ملكه، فعمَدت إلى ابنتها وصنّعتها، ثم قالت: اذهبي إلى عمك عند الملأ فإنه إذا رآك سيدعوك ويجلسك في حجره، ويقول سليني ما شئت، فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتك، فإذا قال لك ذلك فقولي: لا أسأل إلا رأس يحيى. قال: وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم بشيء على رؤوس الملأ ثم لم يُمْض له نُزع من ملكه؛

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لربيعة بن مُكدَّم. (٢) هذه الأخبار من الإسرائيليات.

ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموت من قتله يحيى، وجعل يأتيه الموت من خروجه من ملكه، فاختار ملكه فقتله. قال: فساخت بأمّها الأرضُ. قال ابن جُدْعان: فحدّثت بهذا الحديث ابن المسيّب فقال أفما أخبرك كيف كان قتل زكريا؟ قلت لا؛ قال: إن زكريا حيث قُتل ابنه أنطلق هاربا منهم وأتبعوه حتى أتى على شجرة ذات ساق فدعته إليها فانطوت عليه وبقيت من ثوبه هُدْبة تكفّتها الرياح، فأنطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثره بعدها، ونظروا بتلك الهُدْبة فدعوا بالمِنشار فقطعوا الشجرة فقطعوه معها.

قلت: وقع في التاريخ الكبير للطبري فحدثني أبو السائب قال حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المِنْهال عن سعيد بن جُبير عن أبن عباس قال: ابعث عيسى ابن مريم يحيى بنَ زكريا في اثني عشر من الحواريّين يعلّمون الناس، قال: كان فيما نهوهم عنه نكاح ابنة الأخ، قال: وكان لملكهم ابنة أخ تعجبه... وذكر الخبر بمعناه. وعن ابن عباس قال: بُعث يحيى بنُ زكريا في اثنى عشر من الحواريّين يعلمون الناس، وكان فيما يعلُّمونهم ينهونهم عن نكاح بنت الأخت، وكان لملكهم بنت أخت تعجبه، وكان يريد أن يتزوجها، وكان لها كلُّ يوم حاجةٌ يقضيها، فلما بلغ ذلك أمُّها أنهم نهوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلت على الملك فقال ألك حاجةٌ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكريا؛ فقال: سليني سوى هذا! قالت: ما أسألك إلا هذا. فلما أبت عليه دعا بطُّسْت ودعا به فذبحه، فندَرت قطرة من دمه على وجه الأرض فلم تزل تَغْلَى حتى بعث الله عليهم بختنصر فألْقَى في نفسه أن يقتل على ذلك الدّم منهم حتى يسكن ذلك الدم، فقتل عليه منهم سبعين ألفاً، في رواية خمسة وسبعين ألفاً. قال سعيد بن المسيّب: هي دِيَةُ كُلُ نَبِي (١). وعن ابن عباس قال: أوحى الله إلى محمد ﷺ إني قتلت بيحيـي بن زكريا سبعين ألفاً، وإن قاتل بأبن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً. وعن سمير بن عطية قال: قتل على الصخرة التي في بيت المقدس سبعون نبيا منهم يحيى بن زكريا. وعن زيد بن واقد قال: رأيت رأس يحيى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبة التي تلي المحراب مما يلي الشرق، فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغيّر. وعن قُرّة بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن عليّ؛ وحمرتها بكاؤها. وعن سفيان بن عُييْنة قال: أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاثة مواطن: يوم ولد فيخرج إلى دار هَمِّ، وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانا لم ير مثلهم، ويوم يُبعث فيشهد مشهداً لم ير مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في هذه الثلاثة

<sup>(</sup>١) هذه الأخبار جميعاً من الإسرائيليات.

مواطن: ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ ﴾. [مريم: ١٥] كله من التاريخ المذكور.

واختلف فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة؛ فقيل: بختنصر. وقاله القشيري أبو نصر، لم يذكر غيره. قال السهيريّ : وهذا لا يصح؛ لأن قتل يحيى كان بعد رفع عيسى، وبختنصر كان قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمان طويل، وقبل الإسكندر؛ وبين الإسكندر وعيسى نحو من ثلثمائة سنة، ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شعياً، فقد كان بختنصر إذ ذاك حيا، فهو الذي قتلهم وخرّب بيت المقدس وأتبعهم إلى مصر وأخرجهم منها. وقال الثعلبي: ومن روى أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا فغلط عند أهل السير والأخبار؛ لأنهم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شعيًا وفي عهد إرْمِياء. قالوا: ومن عهد إرمياء وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا عليهما السلام أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة، وذلك أنهم يعدون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد كوسك سبعين سنة، ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس ثمانية وثمانين سنة، ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلثمائة وثلاثاً وستين سنة.

قلت: ذكر جميعه الطبري في التاريخ رحمه الله. قال الثعلبي: والصحيح من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى ـ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ـ بعث الله إليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له: خردوس، فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشأم، ثم قال لرئيس جنوده: كنت حلفت بإلهي لئن أظهرني الله على بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري، وأمر أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم، فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد فيها دماء تَعْلِي، فسألهم فقالوا: دَمُ قربان قرّبناه فلم يتقبل منا منذ ثمانين سنة. قال ما صَدَقتموني، فذبح على ذلك الدم (۱) سبعمائة وسبعين رجلاً من رؤسائهم فلم يهدأ، فأتى بسبعمائة غلام من غلمانهم فلم يبرئرد، فقال: يا بني إسرائيل، أصدقوني قبل ألا أترك منكم نافخ نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلما رأوا الجَهد قالوا: إن هذا دم نبيّ منا كان ينهانا عن أمور كثيرة مِن سَخَط الله فقتلناه، فهذا دمه، كان أسمه يحيى بن زكريا، ما عصى الله قطّ طرفة عين ولا همّ بمعصية. فقال: الآن صدقتموني، وخر ساجداً ثم قال: لمثل هذا يُنتقم منكم، وأمر

<sup>(</sup>١) هذه الأخبار من مجازفات اليهود.

بغلق الأبواب وقال: أخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس، وخلا في بني إسرائيل وقال: يا نبيّ الله، يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك، فأهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحيى بن زكريا بإذن الله عز وجل، ورفع عنهم القتل وقال: رب، إني آمنت بما آمن به بنو إسرائيل وصدّقت به؛ فأوحى الله تعالى إلى رأس من رؤوس الأنبياء: إن هذا الرئيس مؤمن صدوق. ثم قال: إن عدّو الله خردوس أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره، وإني لا أعصيه، فأمرهم فحفروا خَنْدَقاً وأمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكر، وأمر بالفتلى الذين كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم، ثم انصرف عنهم إلى بابل، وقد كاد أن يفني بني إسرائيل.

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حديث حُذيفة، وقد كتبناه في (كتاب التذكرة) مقطعاً في أبواب في أخبار المَهْدِيّ، نذكر منها هنا ما يبيّن معنى الآية ويفسرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان، قال حذيفة: قلت يا رسول الله، لقد كان بيت المقدس عند الله عظيماً جسيم الخطر عظيم القدر. فقال رسول الله ﷺ:

[٣٩٨٣] «هو من أجَلّ البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودُرّ وياقوت وزمرد»: وذلك أن سليمان بن داود لما بناه سَخّر الله الهبن فأتوه بالذهب والفضة من المعادن، وأتوه بالجواهر والياقوت والزمرذ، وسخر الله تعالى له المجن حتى بنوه من هذه الأصناف. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله، وكيف أخذت هذه الأشياء من بيت المقدس. فقال رسول الله على إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلط الله عليهم بختنصر وهو من المجوس وكان ملكه سبعمائة سنة، وهو قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيَحَمُ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلْلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا مَنْ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْحَمُ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلْلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدًا وَالْطَفَال وَ فَا الإسراء: ٥] فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسَبُوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف فاحتملوها على سبعين وأخذوا الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف فاحتملوها على سبعين ألفاً ومائة ألف عجَلة حتى أودعوها أرض بابل، فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مائة عام، ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل، وأن يستنقذ مَن في أيديهم ملك من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل، وأن يستنقذ مَن في أيديهم

<sup>[</sup>٣٩٨٣] موضوع. أخرجه الطبري ٢٢٠٥٧ من حديث حذيفة مطولاً، وفي إسناده عصام بن رواد لينه الحاكم وأبوه رواد بن الجراح متروك، روىٰ عن الثوري مناكير.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٢٧/٣: هو حديث موضوع لا محالة، وقد صرح شيخنا المزي بأنه موضوع مكذوب ا هـ ملخصاً.

من بني إسرائيل؛ فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس واستنقذ ذلك الحلي الذي كان من بيت المقدس ورده الله إليه كما كان أول مرة وقال لهم: يا بني إسرائيل إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالسّبي والقتل، وهو قوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْمَكُمُ وَإِنْ عُدْتُم عُدُناً ﴾ فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي فسلط الله عليهم ملك الروم قَيْصر، وهو قوله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسَمُعُوا وُجُوهَكُمُ وَلِيدَ حُلُوا ٱلمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوّلَ مَرّةٍ وَلِيسُتَبُواْ مَا عَلَوا مَعْ وَاخِذ عَمَا دَخَلُوهُ أَوّلَ مَرّةٍ وَلِيسُتَبُواْ مَا عَلَيْ الله عليهم وأخذ أموالهم ونساءهم، وأخذ علي جميع بيت المقدس واحتمله على سبعين ألفاً ومائة ألف عَجلة حتى أودعه في كنيسة علي جميع بيت المقدس واحتمله على سبعين ألفاً ومائة ألف عَجلة حتى أودعه في كنيسة وسبعمائة سفينة يُرْسَي بها على يافا حتى تنقل إلى بيت المقدس وبها يجمع الله الأوّلين والآخرين... وذكر الحديث.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي من المرتين؛ وجواب "إذا" محذوف، تقديره بعثناهم؛ دلّ عليه "بعثنا" الأوّل. ﴿ لِيسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ أي بالسَّبي والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ فه "لميسوءوا" متعلق بمحذوف؛ أي بعثنا عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم. قيل: المراد بالوجوه السادة؛ أي ليُذلّوهم. وقرأ الكسائي "لنسوء" بنون وفتح الهمزة، فعلُ مخبر عن نفسه معظم، اعتباراً بقوله "وقضينا، وبعثنا ورددنا". ونحوه عن عليّ. وتصديقها قراءة أبيّ "لنسوءن" بالنون وحرف التوكيد. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وَثَاب وحمزة وابن عامر "ليسوء" بالياء على التوحيد وفتح الهمزة؛ ولها وجهان: أحدهما \_ ليسوء الله وجوهكم. والثاني \_ ليسوء الوعدُ وجوهكم. وقرأ الباقون "ليسوءوا" بالياء وضم الهمزة على الجمع؛ أي ليسوء العباد الذين هم أولو بأس شديد وجوهكم. وقال بألياء وضم الهمزة على الجمع؛ أي ليسوء العباد الذين هم أولو بأس شديد وجوهكم. وقال بالياء وقال الشاعر: يهدموا؛ قال الشاعر:

فما الناس إلا عاملان فعامل يُتَبِّر ما يَيْنِي وآخر رافع ﴿ مُنْجِيرِ مَا يَئِنِي وَآخر رافع ﴿ مُاعَلُوا﴾ أي غلبوا عليه من بلادكم ﴿ تَئْبِيرًا ﴿ كَالَهِ مَا عَلُوا ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَثُكُمُ أَن يَرْحَمَكُمُّ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْناً وَجَعَلْناجَهَنَّمَ لِلْكَلفِرِينَ حَصِيرًا ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يَرْحَكُمُ ۗ وهذا مما أخبروا به في كتابهم. و «عسى» وعد من الله أن يكشف عنهم. و «عسى» من الله واجبة. ﴿ أَن يَرْحَمَكُمُ ۗ ﴾ بعد انتقامه منكم، وكذلك كان؛ فكثر عددهم وجعل منهم الملوك. ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُناً ﴾ قال قتادة: فعادوا فبعث الله عليهم محمداً على فهم يُعطون الجزية بالصَّغار؛ وروي عن ابن عباس. وهذا خلاف ما تقدم في (١) الحديث وغيره. وقال القُشَيْرِيّ: وقد حلّ العقاب ببني إسرائيل مرتين على أيدي الكفار، ومرة على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد الله عليهم. وعلى هذا يصح قول قتادة. ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا فَي محبساً وسِجْناً، من الحَصْر وهو الحبس. قال الجوهري: يقال حصره يحصره حصراً ضيق عليه وأحاط به. والحصير: الضيق البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجنْب، قال الأصْمَعِيّ: هو ما بين العِرْق الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترِضاً فما فوقه إلى منقطع الجنب. والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد:

وقماقِم غُلْبِ الرّقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام ويروى:

\* ومَقامةٍ غُلْبِ الرقابِ... \*

على أن يكون «غلب» بدلاً من «مقامة» كأنه قال: ورُبَّ غُلْبِ الرقاب. وروي عن أبى عبيدة:

\* . . . لدى طرف الحصير قيام \*

أي عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المَحْبِس؛ قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا اللهِ ﴾ . قال القُشَيْرِيّ: ويقال للذي يُفترش حصير؛ لحصر بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن: أي فراشاً ومهاداً؛ ذهب إلى الحصير الذي يفرش، لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيراً. قال الثعلبي: وهو وجه حسن.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ لَأَقُومُ ﴾ لما ذكر المعراج ذكر ما قضى إلى بني إسرائيل، وكان ذلك دلالة على نبوة محمد ﷺ، ثم بيّن أن الكتاب الذي أنزله الله عليه سبب اهتداء. ومعنى ﴿ لِلَّتِي هِ أَقُومُ ﴾ أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب؛ فـ «التي » نعت لموصوف محذوف، أي الطريقة إلى نص أقوم. وقال الزجاج: للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسله. وقاله الكلبي والفرّاء.

قوله تعالى: ﴿ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ ﴾ تقدّم. ﴿ أَنَّ لَهُمْ ﴾ أي بأن لهم. ﴿ أَجَلَ كَبِيرًا ﴿ إَنَّ لَلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي ويبشرهم بأن

<sup>(</sup>١) لكن الحديث موضوع.

لأعدائهم العقاب. والقرآن معظمه وعد ووعيد. وقرأ حمزة والكسائِيّ «ويَبْشُر» مخففاً بفتح الياء وضم الشين؛ وقد ذُكر.

قوله تعالى: ﴿ وَيَذِعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَمُ بِٱلْخَيْرِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَيَدَعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءُهُ بِٱلْخَيْرِ ﴾ قال ابن عباس وغيره: هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له: اللَّهُمَّ أهلكه، ونحوه . ﴿ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ ﴾ أي كدعائه ربّه أن يَهَب له العافية؛ فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر هلك لكن بفضله لا يستجيب له في ذلك. نظيره: ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ ﴾ [يونس: ١١] وقد تقدّم. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث، كان يدعو ويقول: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُو ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السَكَمَآءِ أَو النَّيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ إِنْ ﴾ [الأنفال: ٣٢] . وقيل: هو أن يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المحظور في طلب المباح، قال الشاعر وهو ابن جامع:

أطوف بالبيت فيمن يطوف وأرفع من مشزري الْمُسْبَلِ وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلُو من الْمُحْكَم الْمُسْرَلِ عسى فارجُ الْهَمِّ عن يوسفٍ يُسَخِّر لي ربِّة المَحْمِلِ

قال الجوهري: يقال ما على فلان مَحْمِل مثال مجلس أي معتمد. والمَحْمِل أيضاً: واحد محامل الحاج. والمِحْمَل مثال المِرْجَل: عِلاقة السيف. وحذفت الواو من "ويدع الإنسان" في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى لأن موضعها رفع فحذفت لاستقبالها اللام الساكنة؛ كقوله تعالى: ﴿ سَنَدُعُ الزَّبَائِيَةَ ﴿ اللهم الساكنة؛ كقوله تعالى: ﴿ سَنَدُعُ الزَّبَائِيَةَ ﴿ اللهم الساكنة؛ كقوله تعالى: ﴿ سَنَدُعُ الزَّبَائِيَةَ ﴿ النساء: ١٤٦] ﴿ يُنَادِ ٱلمُنَادِ ﴾ [ق: ٤١] ﴿ فَمَا الشورى: ٢٤] ﴿ وَسَوَفَ يُؤْتِ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٤٦] ﴿ يُنَادِ ٱلمُنَادِ ﴾ [ق: ٤١] ﴿ فَمَا الشورى: ٢٤] ﴿ وَسَوَفَ يُؤْتِ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٤٦] ﴿ يُنَادِ ٱلمُنَادِ ﴾ [ق: ٤١] ﴿ فَمَا اللهم اللهم

<sup>(</sup>١) كيف تكلم، ولم تنفخ فيه الروح؟!!.

<sup>(</sup>٢) هذه الآثار من الإسرائيليات.

فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عَجْلانَ إلى ثمار الجنة؛ فذلك حين يقول: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍّ ﴾ [الأنبياء: ٣٧] ذكره البيهقي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال:

[٣٩٨٤] «لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يُطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خُلِق خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم. وقيل:

[٣٩٨٥] سلّم عليه السلام أسيراً إلى سَوْدة فبات يئن فسألته فقال: أنيني لشدّة القِد والأسر؛ فأرخت من كتافه فلما نامت هرب؛ فأخبرت النبي شي فقال: «قطع الله يديك» فلما أصبحت كانت تتوقّع الآفة؛ فقال عليه السلام: «إني سألت الله تعالى أن يجعل دعائي على من لا يستحق من أهلي رحمة لأني بشر أغضب كما يغضب البشر» ونزلت الآية؛ ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله على يقول:

[٣٩٨٦] «اللَّهُمَّ إنما محمد بشر يغضَب كما يغضَب البشر وإني قد أتخذت عندك عهداً لن تُخْلِفَنيه فأيُما مؤمنِ آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارةً وقُرْبةً تقرّبه بها إليك يوم القيامة». وفي الباب عن عائشة وجابر. وقيل: معنى «وكان الإنسان عجولاً» أي يؤثر العاجل وإن قَلّ، على الآجل وإن جَلّ.

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيَّنِ ۚ فَهَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّبْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَا لِسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَكُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْیَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاینَیْنِ ﴾ أي علامتین على وحدانیتنا ووجودنا وكمال علمنا وقدرتنا. والآیة فیهما: إقبال كلّ واحد منهما من حیث لا یعلم، وإدباره إلى حیث لا یعلم، ونقصان أحدهما بزیادة الآخر وبالعکس آیةٌ أیضاً. وكذلك ضوء النهار وظلمة اللیل، وقد مضى هذا. ﴿ فَهَحَوْناً ءَایة ٱلنَّیل ﴾ ولم یقل: فمحونا اللیل، فلما أضاف الآیة إلى اللیل والنهار دل على أن الآیتین المذكورتین لهما لاهما. و «مَحَوْناً» معناه طمسنا. وفي الخبر أن الله تعالى أمر جبریل علیه السلام فأمر جناحه على وجه القمر

<sup>[</sup>٣٩٨٤] صحيح. أخرجه مسلم ٢٦١١ والطيالسي ٢٠٢٤ وأحمد ٣/ ١٥٢ وابن حبان ٣١٦٣ واستدركه الحاكم ٢/ ٣٧ كلهم من حديث أنس.

<sup>[</sup>٣٩٨٥]لم أره عن سودة وإنما أخرجه الواقدي في المغازي كما في «تخريج الكشاف» ٢/ ٦٥١ لكن جعل سببه عائشة لا سودة، وهو خبر منكر، الواقدي ضعيف الحديث.

<sup>[</sup>٣٩٨٦] صحيح. أخرجه مسلم ٢٦٠١ ح ٩٠ ٩٠ ٩٠ من حديث أبي هريرة و٢٦٠٠ من حديث عائشة و٢٦٠٢ من حديث جابر.

فطمس عنه الضوء وكان كالشمس في النور، والسوادُ الذي يُرى في القمر من أثر المحو. قال ابن عباس: جعل الله الشمس سبعين جزءًا والقمر سبعين جزءًا، فمحا من نور القمر تسعة وستين جزءا فجعله مع نور الشمس، فالشمس على مائة [وتسع] وثلاثين جزءا والقمرُ على جزء واحد(١). وعنه أيضاً: خلق الله شمسين من نور عرشه، فجعل ما سبق في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قدرها ما بين مشارقها إلى مغاربها، وجعل القمر دون الشمس؛ فأرسل جبريلَ عليه السلام فأمَرّ جناحه على وجهه ثلاث مرات وهو يومئذ شمس فطمس ضوءه وبقى نوره؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أثر المحو، ولو تركه شمساً لم يعرف الليل من النهار. ذكر عنه الأوّل الثعلبيُّ والثاني المَهدَويّ؛ وسيأتي مرفوعا(١١). وقال عليّ رضي الله عنه وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي في القمر، ليكون ضوء القمر أقلَّ من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار. ﴿ وَجَعَلْنَا عَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ أي جعلنا شمسه مضيئة للأبصار. قال أبو عمرو بن العَلاء: أي يُبْصَر بها. قال الكسائيّ: وهو من قول العرب أبصر النهار إذا أضاء، وصار بحالة يُبْصَر بها. وقيل: هو كقولهم خبيث مُخْبث إذا كان أصحابه خبثاء. ورجل مضعِف إذا كانت دوابه ضعافاً؛ فكذلك النهار مُبْصرا إذا كان أهله بصراء. ﴿ لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمِّ ﴾ يريد التصرف في المعاش. ولم يذكر السكون في الليل أكتفاء بما ذكر في النهار. وقد قال في موضِع آخر: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحَنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ [يونس: ٦٧]. ﴿ وَلِتَعْ لَمُواْ عَــكَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْجِسَابَ ﴾ أي لو لم يفعل ذلك لما عُرف الليل من النهار، ولا كان يُعرف الحساب والعدد. ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۞ ۚ أي من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: ﴿ بَنِيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]. وعن ابن عباس أن النبي على قال:

[٣٩٨٧] «لما أبرم الله خلقه فلم يبق من خلقه غيرُ آدم خلق شمساً من نور عرشه وقمراً فكانا جميعاً شمسين فأما ما كان في سابق علم الله أن يدعها شمساً فخلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وأما ما كان في علم الله أن يخلقها قمراً فخلقها دون الشمس في العِظم ولكن إنما يرى صغرهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها من الأرض فلو

<sup>[</sup>٣٩٨٧]موضوع. قال السيوطي في الدر ٣٠١/٤: أخرجه ابن مردويه، وابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعاً، بسند واهٍ اهـ. قلت: هو موضوع، والدليل علىٰ وضعه مناقضته للعلم.

<sup>(</sup>١) هذا الأثر متلقىٰ عن أهل الكتاب، لا حجة فيه البتة، ثم إن القمر غير مضيء أصلاً، كما ثبت علمياً. وإنما يعكس ضوء الشمس.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث ٣٩٨٧.

ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار ولا كان الأجير يدري إلى متى يعمل ولا الصائم إلى متى يصوم ولا المرأة كيف تَعْتَد ولا تُدْرَى أوقات الصلوات والحج ولا تحلّ الديون ولا حين يبذرون ويزرعون ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم وكأن الله نظر إلى عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم فأرسل جبريل فأمر جناحه على وجه القمر ثلاث مرات وهو يومئذ شمس فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور فذلك قوله ﴿ وَجَعَلْنَا أَلِيّلَ وَالنّهَارَ عَايمُنْيَ اللّهِ الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرِهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِياَمَةِ كِتَبَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ اقْرَأَ كِنَابِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَكُ طُتَهِرَهُ فِي عُنُقِدٍ ﴾ قال الزجاج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. وقال ابن عباس: «طائره» عمله وما قُدَّر عليه من خير وشر، وهو ملازمه أينما كان. وقال مقاتل والكلبي: خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسَب به. وقال مجاهد: عمله ورزقه، وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة فيها مكتوب شَقِيّ أو سعيد. وقال الحسن: «ألزمناه طائره» أي شقاوته وسعادته وما كتب له من خير وشر وما طار له من التقدير، أي صار له عند القسمة في الأزل. وقيل: أراد به التكليف، أي قدرناه إلزام الشرع، وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمِر به وينزجز عما زُجر به أمكنه ذلك. ﴿ وَمُحْرِجُ لَهُ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبُا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَ اللَّهِ عني كتاب طائره الذي في عنقه. وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بغير ألف؛ ومنه ما روي في الخبر:

[٣٩٨٨] «اللَّهُ م لا خير إلا خيرُك ولا طَيْر إلا طيرك ولا ربّ غيرك». وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب «ويَخُرُج» بفتح الياء وضم الراء، على معنى ويخرج له الطائر كتاباً؛ فه «كتابا» منصوب على الحال. ويحتمل أن يكون المعنى: ويخرج الطائر فيصير كتاباً. وقرأ يحيى بن وَثّاب «ويُخْرِج» بضم الياء وكسر الراء؛ وروي عن مجاهد؛ أي يخرج الله. وقرأ شيبة ومحمد بن السَّمَيْقَع، وروي أيضاً عن أبي جعفر: «ويُخْرَج» بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول، ومعناه: ويُخرج له الطائرُ كتاباً. الباقون «ونخرج» بنون مضمومة وكسر الراء؛ أي ونحن نخرج. احتج أبو عمرو في هذه القراءة بقوله «ألزمناه». وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر «يُلقّاه» بضم الياء وفتح الياء خفيفة، أي يراه بضم الياء وفتح الياء خفيفة، أي يراه

<sup>[</sup>٣٩٨٨] أخرجه أحمد ٢٠٠٥/٢٢٠/ من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ضعف بسبب ابن لهيعة، ومضى تخريجه.

منشوراً. وقال «منشورا» تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. وقال أبو السوّار العدوي وقرأ هذه الآية ﴿ وَكُلَّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَكُ طَهَرِمُ فِي عُنُقِدِمُ قال: هما نشرتان وَطَيّة؛ أما ما حييت يابن آدم فصحيفتك المنشورة فأمُلِ فيها ما شئت، فإذا متَّ طُويت حتى إذا بُعثت نُشرت. ﴿ اَقُراً كِنَبْكَ ﴾ قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أُمِّيًا كان أو غير أُمِّيًّ. ﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ ) ﴾ أي محاسباً. وقال بعض الصلحاء: هذا كتاب، لسانُك قلمه، وريقك مِداده، وأعضاؤك قرطاسه، أنت كنت المُمْلِي على حَفَظتك، ما زيد فيه ولا نُقص منه، ومتى أنكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منك عليك.

قوله تعالى: ﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌۗ وِزْرَ ٱخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ مَّنِ الْهَنْدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ مُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْها ۚ أَي إنما كلَ أحد يحاسب عن نفسه لا عن غيره؛ فمن اهتدى فثواب اهتدائه له، ومن ضلّ فعقاب كفره عليه. ﴿ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وُزَر الْخَرَى ﴾ تقدّم في الأنعام. وقال ابن عباس: نزلت في الوليد بن المغيرة، قال لأهل مكة: اتبعوني وأكفروا بمحمد وعليّ أوزاركم، فنزلت هذه الآية؛ أي إن الوليد لا يحمل آثامكم وإنما إثم كل واحد عليه. يقال: وَزَرَ يزرِ وَزْرا ووِزْرة، أي أثم، والوزر: الثقل المثقل والجمع أوزار؛ ومنه ﴿ يَحْمِلُونَ أَوْزَارُهُم عَلَى ظَهُورِهِم ﴾ [الأنعام: ١٣] أي أثقال ذنوبهم. وقد وَزر إذا حَمَل فهو وازر؛ ومنه وزير السلطان الذي يحمل ثقل دولته. والهاء في قوله كناية عن النفس، أي لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى، حتى أن الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول: يا بنيّ! ألم يكن حجري لك وطاء، ألم يكن ثديي الوالدة تلقى ولدها عني منها ذنباً واحداً! فيقول: إليك عني يا أمّه! فإني بذنبي عنكِ اليوم مشغول.

مسألة ـ نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردّ على ابن عمر حيث قال: إن الميت ليعَذَّبُ ببكاء أهله. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم تسمعه، وأنه معارض للآية. ولا وجه لإنكارها، فإن الرواة لهذا المعنى كثير؛ كعمر وابنه والمغيرة بن شعبة وقيئلة بنت مخرمة، وهم جازمون بالرواية؛ فلا وجه لتخطئتهم. ولا معارضة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمله على ما إذا كان النوح من وصيّة الميت وسنته، كما كانت الجاهلية تفعله، حتى قال طَرَفة:

إذا مِت فانعيني بما أنا أهله وشُقّي عليّ الجيب يا بنت مَعْبَدِ

وقال:

إلى الحَوْل ثم أسم السلام عليكما ومن يَبْك حولاً كاملاً فقد اعتذر

وإلى هذا نحا البخاري. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد ظاهر الحديث، وأنه إنما يعذّب بنَوْحِهم؛ لأنه أهمل نهيهَم عنه قبل موته وتأديبَهم بذلك، فيعذّب بتفريطه في ذلك؛ وبترك ما أمره الله به من قوله: ﴿ قُولًا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا ﴾ [التحريم: ٦] لا بذنب غيره، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثُ رَسُولًا ﴿ أَي لَم نترك الخلق سُدّى، بل أرسلنا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، خلافاً للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبّح ويحسّن ويبيح ويحظر. وقد تقدّم في البقرة القول فيه. والجمهور على أن هذا في حكم الدنيا؛ أي أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: ﴿ كُلّما أَلْقِي فِها فَرَجُ سَالُهُمْ حَرَنتُها أَلَة يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ كُلّما أَلْقِي فِها فَوَجُ الله سَأَهُمُ حَرَنتُها أَلَة يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ كُلُقا أَلُولُ بَلِي قَدْ جَاءَنا ﴾. [الملك: ٨] قال ابن عطية: والذي يعطيه النظر أن بعثه آدم عليه السلام بالتوحيد وبَثّ المعتقدات في بنيه مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفِطر توجب على كل أحد من العالم الإيمان واتباع شريعة الله، ثم تجدد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق الكفار. وهذه الآية أيضاً يعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصلهم رسالة، وهم أهل الفَترات الذين قد قدّر وجودهم بعضُ أهل العلم. وأما ما روي من أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديث لم يصح (١)، ولا يقتضي ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. قال المهدويّ: وروي عن أبي هريرة أن الله عز وجل يبعث يوم القيامة رسولاً ولي أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصم؛ فيطيعه منهم من كان يريد أن يطبعه في الدنيا، وتلا الآية؛ رواه معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة، ذكره النحاس.

قلت: هذا موقوف، وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه إن شاء الله تعالى؛ ولا يصح وقد استدل قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف عليهم فيما مضى؛ وهذا صحيح، ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقل، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُمْلِكَ قَرْيَةً أَمَّرْنَا مُثَرَّفِهَا فَفَسَقُواْ فِبَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنِنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) يأتي في آخر سورة طِّه إن شاء الله.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى - أخبر الله تعالى في الآية التي قبلُ أنه لم يهلك القرى قبل ابتعاث الرسل، لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل، ولكنه وعد منه، ولا خلف في وعده. فإذا أراد إهلاك قرية مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمر مترفيها بالفسق والظلم فيها فحق عليها القول بالتدمير. يعلمك أن من هلك هلك بإرادته، فهو الذي يسبب الأسباب ويسوقها إلى غاياتها ليحق القول السابق من الله تعالى.

الثانية - قوله تعالى: ﴿ أَمَرْنَا ﴾ قرأ أبو عثمان النَّهْدِيّ وأبو رَجاء وأبو العالية ، والربيع ومجاهد والحسن «أمَرْنا» بالتشديد، وهي قراءة عليّ رضي الله عنه ؛ أي سلّطنا شرارها فعصوا فيها ، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. وقال أبو عثمان النهدِيّ «أمّرنا» بتشديد الميم ، جعلناهم أمراء مسلّطين ؛ وقاله ابن عَزيز . وتأمّر عليهم تسلط عليهم . وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيْوة الشامي ويعقوب وخارجة عن نافع وحماد بن سلمة (١) عن ابن كَثير وعليّ وابن عباس باختلاف عنهما «آمرنا» بالمد والتخفيف ، أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها ؛ قاله الكسائيّ. وقال أبو عبيدة : آمرته بالمد وأمرته ، لغتان بمعنى كثرته ؛ ومنه الحديث :

[٣٩٨٩] «خير المال مُهْرَةٌ مأمُورة أو سِكّة مأبورة (١)» أي كثيرة النّتاج والنّسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنّى واحد؛ أي أكثرنا. وعن الحسن أيضاً ويحيى بن يَعْمَر «امِرنا» بالقصر وكسر الميم على فَعِلنا، ورويت عن ابن عباس. قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا؛ وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد، وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد؛ قال وأصلها «أأمرنا» فخفف، حكاه المهدويّ. وفي الصحاح: وقال أبو الحسن أمِر مالُه (بالكسر) أي كثر. وأمر القوم أي كثروا؛ قال الشاعر (٢):

\* أُمِـرون لا يرثـون سَهْمَ القُعْـدُدِ \*

وآمر الله مالَه (بالمد). الثعلبي: ويقال للشيء الكثير أُمِرٌ، والفعل منه: أُمِرَ القومُ يأمَرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحيّ إذا كثروا: أُمِر أَمْرُ بنى فلان؛ قال لَبيد:

[٣٩٨٩] حسن. أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٨ والطبراني في الكبير ٦٤٧٠ و ٦٤٧١ والديلمي ٢٩٢٦ من حديث شُويد بن هُبيرة، وقال الهيثمي في المجمع ٩٣٢٠: رجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>١) السكة: النخل المصطف. والمأبورة: الملقحة.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت للأعشى.

كَلُّ بني حُرَّةٍ مَصيرُهم مُّ قُلُّ وإن أكثرت من العدد إن يُغْبَطُوا يَهْبِطُوا وإن أَمِرُوا يوماً يصيروا للهُلْكِ والنَّكَيدِ

قلت: وفي حديث هِرَقل الحديثِ الصحيح: "لقد أَمِرَ أَمْرُ ابنِ أبي كَبشة (١)، إنه ليخافه ملك بني الأصفر» أي كثر. وكله غير متعد ولذلك أنكره الكسائي، والله أعلم. قال المهدوي: ومن قرأ "أمر" فهي لغة، ووجه تعدية "أمر» أنه شبهه بعمر من حيث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة، فعدى كما عدى عمر. الباقون "أمَرْنا» من الأمر؛ أي أمرناهم بالطاعة إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً ووعيداً. ﴿ فَفَسَقُوا ﴾ أي فخرجوا عن الطاعة عاصين لنا. ﴿ فَحَقَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ﴾ فوجب عليها الوعيد؛ عن ابن عباس. وقيل: "أمَرْنا» مستكبريها. قال هارون: وهي قراءة أبيً "بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا» ذكره الماور ديّي. محرميها ففسقوا» ذكره الماور في قراءة أبيً "بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا» ذكره الماور ديّي. وحكى النحاس: وقال هارون في قراءة أبيً "وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول». ويجوز أن يكون "أمرنا» بمعنى أكثرنا؛ ومنه مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول». ويجوز أن يكون "أمرنا» بمعنى أكثرنا؛ ومنه "خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما تقدّم. وقال قوم: مأمورة اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا. وكقوله:

[٣٩٩٠] «إرْجِعن مأزورات غير مأجورات». وعلى هذا لا يقال: أَمَرهم الله، بمعنى كثرهم، بل يقال: آَمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة. قال أبو عبيد: وإنما اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة. والمُتُرُف: المنعّم؛ وخُصّوا بالأمر لأن غيرهم تبع لهم.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ فَدَمَّرْنَهَا ﴾ أي آستأصلناها بالهلاك. ﴿ تَدَمِيرًا ۞ ﴾ ذكر المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت جَحْش زوج النبيّ ﷺ قالت:

[٣٩٩١] خرج رسول الله ﷺ يوما فَزِعا مُحْمَرًا وجهه يقول: «لا إله إلا الله ويْلٌ للعرب من شَرِّ قد اقترب فُتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلّق بأصبعه

<sup>[</sup>۳۹۹۰] مضى تخريجه.

<sup>[</sup>٣٩٩١]متفق عليه وقد مضي.

<sup>(</sup>١) حديث هرقل وأبي سفيان تقدم. والمراد بابن أبي كبشة رسول الله ﷺ، وأما, ملك بني الأصفر، فهو هرقل.

<sup>(</sup>٢) هو المتقدم.

الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كُثُر الخبث». وقد تقدّم الكلام في هذا الباب، وأن المعاصي إذا ظهرت ولم تُغيّر كانت سبباً لهلاك الجميع؛ والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ بِلُـنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا إِنْ}﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ ﴾ أي كم من قوم كفروا حلّ بهم البَوار. يخوّف كفّار مكة؛ وقد تقدّم القول في القرن في أوّل سورة الأنعام، والحمد لله. ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ مَ خَبِيرًا اللَّهِ اللهُ اللهُ عليماً بهم. «بَصِيراً» يُبصر أعمالهم؛ وقد تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَلُهَا مَذْمُومًا مَّذْحُورًا شَنَّ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا شَنِي ﴾ . سَعْيُهُم مَّشْكُورًا شَنِي ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ يعني الدنيا، والمراد الدار العاجلة؛ فعبر بالنعت عن المنعوت. ﴿ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ أي لم نعطه منها إلا ما نشاء ثم نؤاخذه بعمله، وعاقبته دخولُ النار. ﴿ مَذْمُومًا مَدْحُورًا شَيْ ﴾ أي مطروداً مبعداً من رحمة الله. وهذه صفة المنافقين الفاسقين، والمرائين المداجين، يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرها، فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة ولا يُعطون في الدنيا إلا ما قُسم لهم. وقد تقدّم في «هود» أن هذه الآية تقيّد تلك الآيات المطلقة؛ فتأمّله. ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي الدار الآخرة. ﴿ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهُا ﴾ أي عمل لها عملها من الطاعات. ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن. ﴿ فَأُولَتِكَ كَانَ مَن الطاعات. ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن. ﴿ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعَانُهُ مُ مَشَّكُورًا شَيْهُ أي مقبولاً غير مردود. وقيل: مضاعَفاً؛ أي تضاعف لهم الحسنات الى عشر، وإلى سبعمائة ضعف، وإلى أضعاف كثيرة؛ كما روي عن أبي هريرة وقد قيل له:

[٣٩٩٢] أسمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ليَجْزي على الحسنة الواحدة ألف

<sup>[</sup>٣٩٩٢]أخرجه أحمد ٢٩٦/٢ ـ ٢٩٦ ـ ٥٢١ من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي في المجمع ١٤٥/١٠ ورواه البزار بنحوه، وأحد إسنادي أحمد جيد اهـ. كذا قال: مع أن مداره فيهما على علي بن زيد وهو في الزهد ٩٦٥: موقوف على أبي هريرة وهو نفس الطريق الذي في المسند، ومداره على على بن زيد وهو ضعيف؛ وانظر تفسير الشوكاني ٣٩١ بتخريجي.

ألف حسنة»؟ فقال سمعته يقول: «إن الله ليَجْزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة».

قوله تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَكَوُلَآءِ وَهَلَوُلآءٍ مِنْ عَطَآءِ رَبِكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِكَ مَخَطُورًا ﴿ اللَّهِ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

قوله تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَا كُلَا مَعْاءُ رَيِّكَ مَعْظُورًا ﴿ مَنْ عَطَاءً رَيِّكَ ﴾ أعلم أنه يرزق المؤمنين والكافرين. ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَيِّكَ مَعْظُورًا ﴿ إِنَّ مَعْبُوسًا مَمْ مَعْلَى المَعْفِي مَنْ مَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالعَمل وان مُقِلِّ ومكثر. ﴿ وَلَلَّاخِرَةُ أَكُبُرُ دَرَجَنِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَّاهُمَا فَلَا نَقُل لَمُّمَا أَنِّ وَلَا نَنْهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاَ كَ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِي مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّ

فيه ست عشرة مسألة:

الأولى - ﴿ وَقَصَىٰ ﴾ أي أمر وألزم وأوجب. قال ابن عباس والحسن وقتادة: وليس هذا قضاء حُكْم بل هو قضاء أمر. وفي مصحف ابن مسعود "ووصَّى" وهي قراءة أصحابه وقراءة ابن (1) عباس أيضاً وعليّ وغيرهما، وكذلك عند أُبيّ بن كعب. قال ابن عباس: إنما هو "ووصى ربك" فالتصقت إحدى الواوين فقرئت "وقضى ربك" إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحد. وقال الضحاك (1): تصحفت على قوم "وصى بقضى" حين اختلطت الواو بالصاد وقت كَتْب المصحف. وذكر أبو حاتم عن ابن عباس مثل قول الضحاك. وقال عن ميمون بن مهران أنه (٢) قال: إن على قول ابن عباس لنورا؛ قال الله تعالى: ﴿ فَهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيْمَا الْمَكُ ﴾ ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك. وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا، ثم قال علماؤنا يكون ابن عباس قال ذلك. وقال: لو قلنا هذا لطعن الزنادقة في مصحفنا، ثم قال علماؤنا

<sup>(</sup>١) هذه روايات شاذة لا يعول عليها، فرسم المصحف جاء متواتراً، والصواب ما نقله المصنف عن أبي حاته.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، والواجب كسر إن بعد القول، أو لعل الصواب "ونقل، بدل "وقال».

المتكلمون وغيرهم القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ فَوَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَا إِيَّاهُ ﴾ معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق؛ كقوله تعالى: ﴿ فَقَضَدُهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٦] يعني خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم؛ كقوله تعالى: ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٧٧] يعني احكم ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ؛ كقوله: ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسَنَقْتِيانِ ﴿ وَهِ السِف: ١٤] أي فرغ منه؛ ومنه قوله تعالى ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]. وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ ﴾ [الجمعة: ١٠]. والقضاء بمعنى الإرادة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ ٱلْغَرُقُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ فَي إِذَا قَضَيْتَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ [القصص: ٤٤].

فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء الله؛ لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك، لأن الله تعالى لم يأمر بها، فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امرأته ثلاثا. فقال: إنك قد عصيت ربك وبانَتْ منك. فقال الرجل: قضى الله ذلك عليّ! فقال الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك! أي ما أمر الله به، وقرأ هذه الآية: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا يَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾.

الثانية ـ أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل برّ الوالدين مقروناً بذلك، كما قَرَن شكرهما بشكره فقال: «وقَضَى رَبُّكَ أَلاً تَعْبُدُوا إِلاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً». وقال: ﴿ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً». وقال: ﴿ أَن الشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ ﴿ إِلَى الله عز وجل؟ قال: عن عبد الله قال: سألت النبيّ ﷺ أيّ العمل أحبّ إلى الله عز وجل؟ قال:

[٣٩٩٣] «الصلاة على وقتها» قال: ثم أيّ؟ قال: «ثم بِرُّ الوالدين» قال ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» فأخبر ﷺ أن برّ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام. ورتّب ذلك بـ «ثُمّ» التي تعطى الترتيب والمهلة.

الثالثة \_ من البِرِّ بهما والإحسانِ إليهما ألاّ يتعرض لسَبَهما ولا يَعُفُّهُمَا؛ فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف، وبذلك وردت السنة الثابتة؛ ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال:

<sup>[</sup>٣٩٩٣] صحيح. أخرجه البخاري ٢٧٨٢ و ٥٩٧٠ و ٧٥٣٤ ومسلم (٨٥) وأحمد ٤٠٩/١ والدارمي ١/٢٧٨ والترمذي ١٧٣ والنسائي ٢/٢٩١ وابن حبان ١٤٧٦ من حديث ابن مسعود.

[٣٩٩٤] «إن من الكبائر شَتْمَ الرجلِ والديه» قالوا: يا رسول الله، وهل يَشْتُم الرجل والديه؟ قال «نعم. يسبّ الرجلُ أبا الرجلُ فيَسُبّ أباه ويَسُبُّ أمَّه فيسب أمّه».

الرابعة عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما؛ كما أن بِرَّهما موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدُهما ولدَهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أَمْرَهما بالمباح يصيّره في حق الولد مندوباً إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيداً في نَدْبيته.

الخامسة ـ روى الترمذي عن ابن عمر قال:

[٣٩٩٥] كانت تحتي امرأة أحبّها، وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيّت، فذكرت ذلك للنبيّ على فقال: «يا عبد الله بن عمر طلّق امرأتك». قال هذا حديث حسن صحيح.

السادسة ـ روى الصحيح عن أبي هريرة قال:

[٣٩٩٦] جاء رجل إلى النبيّ على فقال: مَن أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّلك» قال: ثم مَن؟ قال: «ثم أملك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». فهذا الحديث يدلّ على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبيّ على ألأم ثلاث مرات وذِكْرِ الأب في الرابعة فقط. وإذا توصّل هذا المعنى شهد له العيان. وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب؛ فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالك أن رجلاً قال له: إن أبي في بلد السودان، وقد كتب إليّ أن أقدم عليه، وأمّي منعني من ذلك؛ فقال له: أطع أباك، ولا تَعْص أمك. فدل قول مالك هذا أن برهما متساوِ عنده. وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم؛ وزعم أن لها ثلثي البر. وحديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر؛ وهو الحجة على من خالف. وقد

<sup>[</sup>٣٩٩٤] صحيح. أخرجه مسلم ٩٠ والطيالسي ٢٢٦٩ وأحمد ٢/١٩٥ وابن حبان ٤١٢ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>[</sup>٣٩٩٥] صحيح. أخرجه أحمد ٢/ ٢٠ وأبو داود ٥١٣٨ والترمذي ١١٨٩ وابن ماجه ٢٠٨٨ وابن حبان ٢٢٦ و ٣٩٩٥] و ٢٠٨٤ وأبو داود ١٥٢٨ من حديث ابن عمر، وإسناده على شرطهما. وقال الترمذي: حديث صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>[</sup>٣٩٩٦] صحيح. أخرَجه مسلم ٢٥٤٨ والبخاري في «الأَّدب المفرد» (٥) وأحمد ٣٢٧/٢ وابن ماجه ٢٧٠٦. وابن حبان ٤٣٣ من حديث أبي هريرة.

زعم المحاسِبِي في (كتاب الرعاية) له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثةَ أرباع البر وللأب الربع؛ على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.

السابعة ـ لا يختص بِرّ الوالدين بأن يكونا مسلمين، بل إن كانا كافِرَين يَبَرّهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَكُو ُ اللّهُ عَنِ اللّهِ يُقَايِنُلُوكُمْ فِي اللّهِ عَنْ أَلَيْ يُعَرِّجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾ [الممتحنة: ٨] . وفي صحيح البخاريّ عن أسماء قالت:

[٣٩٩٧] قَدِمتْ أَمِّي وهي مشركة في عهد قريش ومدّتهم إذ عاهدوا النبيّ على مع أبيها، فاستفتيتُ النبيّ على فقلت: إن أمّي قدِمت وهي راغبة أفأصِلُها؟ قال: «نعم صِلي أمّكِ». وروي أيضاً عن أسماء قالت: أتتني أميّ راغبة في عهد النبيّ على فسألت النبيّ المّي أمّكِ، وروي أيضاً عن أسماء قالت: فأنزل الله عز وجل فيها: ﴿ لَا يَنْهَا كُو اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ وجل فيها: ﴿ لَا يَنْهَا كُو اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنْ وجل فيها: ﴿ لَا يَنْهَا كُو اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنْ والثاني مسند.

الثامنة ـ من الإحسان إليهما والبِرّ بهما إذا لم يتعيّن الجهاد ألاّ يجاهد إلا بإذنهما. روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال:

[٣٩٩٨] جاء رجل إلى النبي على يستأذنه في الجهاد فقال: «أحَيُّ والداك»؟ قال نعم. قال: «ففيهما فجاهد». لفظ مسلم. في غير الصحيح قال: نعم؛ وتركتهما يبكيان. قال: «اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما». وفي خبر آخر أنه قال: «نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معي»(۱). ذكره أبن خُورُيْز منداد. ولفظ البخاريّ في كتاب برّ الوالدين: أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عطاء بن السّائب عن عبد الله بن عمرو قال:

[٣٩٩٩] جاء رجل إلى النبيّ ﷺ يبايعه على الهجرة، وتَرَكَ أبويه يبكيان فقال: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النّهيُ عن

[٣٩٩٧] صحيح. أخرجه البخاري ٢٦٢٠ و ٣١٨٣ و ٥٩٧٨ ومسلم ١٠٠٣ وأبو داود ١٦٦٨ وأحمد ٣٥٥/٦ وابن حبان ٤٥٢ من حديث أسماء، ورواية للبخاري برقم ٥٩٧٩ ذكره معلقاً.

[٣٩٩٨] صحيح. أخرجه البخاري ٣٠٠٤ و ٥٩٧٢ و ٢٥٤٩ وأحمد ١٨٨/٢ والنسائي ١٠/٦ وابن حبان ٣١٨ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

[٣٩٩٩] حسن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٩) من حديث عبدالله بن عمرو، وفيه عطاء بن السائب، إلا أن الثوري سمع منه قبل الاختلاط، فالحديث حسن. وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>١) لم أره مسنداً بهذا اللفظ.

الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النَّفِير؛ فإذا وقع وجب الخروج على الجميع. وذلك بَيِّنٌ في حديث أبي قتادة أن رسول الله ﷺ بعث جيش الأمراء...؛ فذكر قصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة وأن منادي رسول الله ﷺ نادى بعد ذلك: أن الصلاة جامعة؛ فأجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

[٤٠٠٠] «أيها الناس، أخرجوا فأمِدّوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد» فخرج الناس مشاةً وركباناً في حَرِّ شديد. فدلّ قوله: «أخرجوا فأمدوا إخوانكم» أن العذر في التخلف عن الجهاد إنما هو ما لم يقع النفير؛ مع قوله عليه السلام:

[٤٠٠١] «فإذا استنفرتم فانْفُروا».

قلت: وفي هذه الأحاديث دليل على أن المفروض أو المندوبات متى اجتمعت قُدّم الأهم منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبيُّ في كتاب الرعاية.

التاسعة واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية؛ فكان الثوريّ يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعيّ: له أن يغزو بغير إذنهما. قال ابن المنذر: والأجداد آباء، والجدّات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس يرى السّعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل.

العاشرة ـ من تمام بِرِّهما صِلة أهل وُدِّهما؛ ففي الصحيح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[٤٠٠٢] «إِن من أَبَرَّ البر صلَة الرجل أهل وُد**ّ أ**بيه بعد أن يُولِّيَ». وروى أبو أسَيد وكان بَدْريًا قال:

[٤٠٠٠] أخرجه أحمد ٢٩٩/٥ من حديث أبي قتادة مطولاً وقال الهيثمي في المجمع ٢٩٩/٥: رجاله رجال الصحيح غير خالد بن سمير وهو ثقة.

[٤٠٠١] صحيح. أخرجه البخاري ٣٠٧٧ ومسلم ١٣٥٣ وأحمد ٢٢٦/١ وابن حبان ٤٥٩٢ من حديث ابن عباس وصدره «لا هجرة بعد الفتح...».

[٤٠٠٢] صحيح. أخرجه مسلم ٢٥٥٢ والبخاري في «الأدب المفرد» (٤١) وأحمد ٨٨/٢ وأبو داود ١٤٣٥ من حديث ابن عمر.

[٤٠٠٣] حسن. أخرجه أحمد ٤٩٧/٣ وأبو داود ٥١٤٢ وابن ماجه ٣٦٦٤ والبخاري في الأدب المفرد ٣٥ وصححه ابن حبان ٢١٥ من حديث أبي أُسيد، وصححه الحاكم ١٥٤/٤، ووافقه الذهبي. مع أن مداره علىٰ علي بن عُبيد، وثقه ابن حبان فقط وفي التقريب: مقبول اهـ وللحديث شواهد، يحسن بها.

بقي من بر والدَيّ من بعد موتهما شيء أبرّهما به؟ قال: «نعم. الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك». وكان ﷺ يُهدي لصدائق خديجة بِرًّا بها ووفاء لها وهي زوجته، فما ظنّك بالوالدين.

[٤٠٠٤] «رَغِمَ أَنْفُه رغم أَنفه رغم أَنفه رغم أَنفه عيل: مَن يا رسول الله؟ قال: «مَن أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلَيْهما ثم لم يدخل الجنة». وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: حدّثنا مسدّد حدّثنا بشر بن المفضل حدّثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي سعيد المَقْبُرِيّ عن أبي هريرة عن النبيّ عَلَيْ قال:

[٤٠٠٥] «رَغِم أنف رجل ذُكرت عنده فلم يصلّ عليّ. رَغِمَ أنفُ رجل أدرك أبويه عند الكبر أو أحدَهما فلم يدخلاه الجنة. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم آنسلخ قبل أن يُغفر له». حدّثنا أبن أبي أُويْس, حدّثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة السالميّ عن أبيه رضي الله عنه قال: إن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه قال قال النبيّ على:

<sup>[</sup>٤٠٠٥] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٦٤٦ والبزار ٣١٦٩ وصححه ابن خزيمة ١٨٨٨ وابن حبان ٩٠٧ من حديث أبي هريرة بأتم منه، وإسناده صحيح، وله شواهد كثيرة تقويه، ومنها الآتي وما بعده.

<sup>[</sup>٤٠٠٦] حسن. أخرجه إسساعيل القاضي (١٥) والطبراني كما في المجمع ١٦٦/١٠ من حديث كعب بن عجرة وقال الهيثمي: رجاله ثقات اهـ وله شواهد كثيرة، انظر مجمع الزوائد.

قال آمين ثم رقي في الثانية فقال آمين ثم لما رقي في الثالثة قال آمين، فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه منك؟ قال: «وسمعتموه»؟ قلنا نعم. قال: «إن جبريل عليه السلام اعترض قال: بَعُد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت في الثانية قال بَعُدَ من ذُكرتَ عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت في الثالثة قال بَعُدَ من أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدُهما فلم يُدخلاه الجنة قلت آمين». حدّثنا أبو نعيم حدّثنا سلمة بن وردان سمعت أنساً رضي الله عنه يقول:

[٤٠٠٧] ارتقى رسول الله على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين، ثم استوى وجلس فقال أصحابه: يا رسول الله، علام أمّنت؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال رَغِم أنف من ذُكرتَ عنده فلم يصلّ عليك فقلت آمين ورغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين» الحديث. فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برّهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. والشقيّ من عقهما، لا سيما من بلغه الأمر ببرّهما.

الثانية عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَقُلُ لَمُّكُما آُفِي ﴾ أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرّم. وعن أبي رجاء العُطَارِدِيّ قال: الأُفّ الكلام القَذَع الرديء الخفيّ. وقال مجاهد: معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول الذي رأياه منك في الصغر فلا تقُذَرُهما وتقول أُفّ. والآية أعمّ من هذا. والأُفّ والتُّفّ وسخ الأظفار. ويقال لكل ما يُضجر ويستثقل: أفّ له. قال الأزهري: والتُّفّ أيضاً الشيء الحقير. وقرىء «أُفّ» منون مخفوض؛ كما تُخفض الأصوات وتُنوّن، تقول: صَه ومه. وفيه عشر لغات: أفّ، وأفّ، وأفّ، وأفّ الكرم الهمزة)، وأفّ (بضم الهمزة وتسكين الفاء)، وأفّا (مخففة الفاء). وفي الحديث:

[٤٠٠٨] «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال أف أف». قال أبو بكر: معناه استقذار لما شَمّ. وقال بعضهم: معنى أف الاحتقار والاستقلال؛ أنحذ من الأفف وهو القليل. وقال القُتبَيّ: أصله نفخك الشيء يَسقط عليك من رماد وتراب وغير ذلك، وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقل. وقال أبو عمرو بن العَلاء: الأفّ وسخ بين الأظفار، والتُّف قُلامتها. وقال الزجاج: معنى أف النّثن. وقال الأصْمَعِيّ:

<sup>[</sup>٤٠٠٧] حسن. أخرجه إسماعيل القاضي (١٩) والبزار كما في المجمع ١٦٦/١٠ من حديث أنس، وفيه سلمة بن وردان غير قوي، لكن للحديث شواهد كثيرة يحسن بها، انظر المجمع، والأدب المفرد للبخاري ٦٤٤.

<sup>[</sup>٤٠٠٨] لم أجده وفي المجمع ٣/ ٥٣/ ٤٢٧٥ من حديث أبي رافع بمعناه.

الأف وسخ الأذن، والتّف وسخ الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذكر في كل ما يُتأذَّى به. وروي من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٠٠٩] «لو علم الله من العقوق شيئاً أرداً من «أف» لذكره فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل النجنة». قال علماؤنا: وإنما صارت قوله «أف» للأبوين أرداً شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة، وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه في التنزيل. و «أفّ» كلمة مقولة لكل شيء مرفوض؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه: ﴿ أُفِّ لَكُورُ وَلِمَا تَعَ بُدُونِ كَمِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ [الأنبياء: ١٧] أي رَفْض لكم ولهذه الأصنام معكم.

الثالثة عشرة - قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَهُرَهُما ﴾ النَّهْر: الزجر والغِلظة. ﴿ وَقُل لَهُمَا ﴾ وَلَا نَهُر هُما ﴾ النَّهْر: الزجر والغِلظة. ﴿ وَقُل لَهُمَا وَيُكَنِّيهِما ؟ فَوَلًا حَكْرِيمًا ﴿ وَقَالَ أَبُو الهِدَاجِ (١) التُّجِيبِيّ: قلت لسعيد بن المسيّب كلّ ما في القرآن من برّ الوالدين قد عرفته إلا قول: ﴿ وَقُلَ لَهُمَا فَوَلًا كَرِيمًا ﴿ وَاللّهِ المَذَا القول الكريم؟ قال ابن المسيّب: قولُ العبد المذنب للسيد الفَظّ الغليظ.

الرابعة عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضَ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْ مَةِ ﴾ هذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما تذلّل الرعية للأمير والعبيد للسادة؛ كما أشار إليه سعيد بن المسيّب ـ وضَرب خَفْضَ الجناح ونصبه مثلاً لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده . والذل: هو اللين . وقراءة الجمهور بضم الذال ، من ذَلّ يَذِل ذُلاً وذِلّة ومَذلة فهو ذالّ وذليل . وقرأ سعيد بن جُبير وابن عباس وعروة بن الزبير «الذّل» بكسر الذال ، ورويت عن عاصم ؛ من قولهم : دابّة ذَلول بينة الذّل . والذّل في الدواب المنقاد السهل دون الصعب . فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذِلة ، في أقواله وسكناته ونظره ، ولا يُحِدّ إليهما بصره فإن تلك هي نظرة الغاضب .

الخامسة عشرة ـ الخطاب في هذه الآية للنبيّ ﷺ والمراد به أمته؛ إذ لم يكن له عليه السلام في ذلك الوقت أبوان. ولم يذكر الذلّ في قوله تعالى: ﴿ وَٱخۡفِضَ جَنَاكَ لِمَنِ

<sup>[</sup>٤٠٠٩] باطل. ذكره الديلمي ٥٠٦٣ من حديث الحسين بن علي، وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٣٣: فيه عيسى بن عبيد الله، وعنه أصرم بن حوشب ا هـ وهذا على قاعدة ابن عراق أن كلا الرجلين يضع الحديث. ولم أره من حديث علي، فلعله سقط عند القرطبي لفظ «الحسين» والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «ابن البَدَّاح» والتصويب من الدر المنثور ٤/ ١٧١ والطبري ٢٢١٩٨.

أَبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَنَا الشعراء: ٢١٥] وذكره هنا بحسب عظم الحق وتأكيده. و "مِن" في قوله: ﴿ مِنَ ٱلرَّحَمَةِ ﴾ لبيان الجنس، أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفس، لا بأن يكون ذلك استعمالاً. ويصح أن يكون لانتهاء الغاية، ثم أمر تعالى عباده بالترحّم على آبائهم والدعاء لهم، وأنْ ترحمهما كما رحماك وتَرْفُق بهما كما رفقا بك؛ إذ وَلِيَاك صغيراً جاهلاً محتاجاً فآثراك على أنفسهما، وأسهرا ليلهما، وجاعا وأشبعاك، وتعرّيا وكسواك، فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحدَّ الذي كنت فيه من الصغر، فتكى منهما ما وَلِيَا منك، ويكون لهما حينئذ فضل التقدّم. قال عَنْ:

[٤٠١٠] «لا يَجْزِي ولد والدا إلا أن يجده مملوكاً فيشترِيَه فيُعْتِقه». وسيأتي في سورة «مريم» الكلام على هذا الحديث.

السادسة عشرة - قوله تعالى: ﴿ كُمَّ رَبّيانِ ﴾ خصّ التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية، فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهما، وهذا كله في الأبوين المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي قُرْبَى، كما المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي قُرْبَى، كما تقدم. وذُكر عن ابن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ مَا مَانُ لِلنّبِي وَالّذِينَ اللّبَي وَالّذِينَ اللّبَه وَله - أَصْحَنْ المُحْيِد اللّب الترحم لهما بعد موتهما كان والدا المسلم ذِمّينن استعمل معهما ما أمره الله به هاهنا؛ إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر؛ لأن هذا وحده نسخ بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ، فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيّين، كما تقدم. أو يكون عموم هذه الآية خُصّ بتلك، لا رحمة الآخرة، لا سيما وقد قيل إن قوله: ﴿ وَقُل رّبِّ اَرّحَمْهُما ﴾ نزلت في سعد بن أبي وقاص، فإنه أسلم، فألقت أمّه نفسها في الرّمْضَاء متجرّدة، فذكر والصواب أن ذلك عموم كما ذكرنا، وقال ابن عباس قال النبيّ عليه:

[٤٠١١] «من أمسى مُرْضِياً لوالدَيْه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من المجنة وإن واحداً فواحداً. ومن أمسى وأصبح مُسْخطاً لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول الله، وإن ظلماه؟ قال: «وإن ظلماه وإن ظلماه». وقد روينا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال:

<sup>[</sup>٤٠١٠] تقدم تخريجه: ٥/٧ ويأتي ١٥٩/١١.

<sup>[</sup>٤٠١١]أخرجه البيهقي في الشعب ٧٩١٦ من حديث ابن عباس ورجاله ثقات لكن له علة وهي أن البيهقي أخرجه من وجه آخر ٧٩١٥ عن ابن عباس موقوفاً والله أعلم.

[٤٠١٢] جاء رجل إلى النبيِّ عَلَيْ فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال النبيّ على النبيّ الله على النبيّ الله على النبيّ الله على النبيّ الله عنه النبيّ الله عنه النبيّ الله عنه النبي الله عنه النبيّ الله عنه ال وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فأسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه» فلما جاء الشيخ قال له النبيّ ﷺ: «ما بال أبنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟» فقال: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عمّاته أو خالاته أو على نفسى! فقال له رسول الله ﷺ: «إيهِ، (١) دعنا من هذا. أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمِعَتْه أذناك؟ فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقينا، لقد قلتُ في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي. قال: «قل وأنا أسمع» قال قلت:

فلما بلغت السن والغاية التي جعلـتَ جـزائِـى غِلظـة وفظـاظـة فليتَك إذ لم تُرْعَ حقّ أبوتي

(٢) غَذَوْتُكَ مولودا ومُنْتُك يافِعاً تُعَلِّل بما أَجْنِي عليك وتُنْهَلُ إذا ليلةٌ ضافَتك بالسُّقم لم أبت لسُقْمك إلا ساهراً أتململ أ كَأْنِي أَنَا المطروق دُونُك بِالذِّي ﴿ طُرِقَتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِيَ تَهْمُ لُ تخاف الرَّدَى نفسى عليك وإنها لتعلَم أن الموت وقت مؤجل إليها مَدَى ما كنتُ فيك أؤمّلُ كأنك أنت المُنْعِمُ المتفضّلُ فعلتَ كما الجار المُصَاقِب يفعل فأوْليتني حقّ الجوار ولم تكن عليّ بمال دون مالك تَبْخُـلُ

قال: فحينئذ أخذ النبيّ على بتلابيب أبنه وقال: «أنت ومالك لأبيك». قال الطبراني: اللَّخْمِيُّ (٢) لا يروى ـ يعني هذا الحديث ـ عن ابن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد؛ وتفرّد به عبيد الله بن خلصة. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ زَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ .

قوله تعالى: ﴿ رَّبُّكُو أَعْلَوُ بِمَا فِي نَفُوسِكُو ۖ أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهما، أو من غير ذلك من العقوُّق، أو من جعل ظاهر برّهما رياء. وقال ابن جُبير:

<sup>[</sup>٤٠١٢] ضعيف جداً بهذا اللفظ. أخرجه الطبراني في الصغير ٩٤٧ من حديث جابر، وقال في المجمع ٠ ٦٧٧: رواه في الصغير والأوسط، وفيه من لم أعرفه، والمنكدر بن محمد ضعيف، والحديث بهذا التمام منكر.

كلمة استزادة واستنطاق. وعبارة الطبراني «غدوتك». (1)

هذه الأبيات لأمية بن أبى الصلت. **(Y)** 

لفظ «اللخمى» ليس في المعجم الصغير. (٣)

يريد البادرة التي تبذر، كالفَلْتة والزَّلة، تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهما، لا يريد بذلك بأساً؛ قال الله تعالى: ﴿ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ ﴾ أي صادقين في نية البرّ بالوالدين فإن الله يغفر البادرة. وقوله: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ بِينَ عَفُورًا ﴿ وَعَد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن المسيّب: هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الأوّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال عُبيد بن عُمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل. وهذه الأقوال متقاربة. وقال عَوْن العُقَيْليّ: الأوّابون هم الذين يصلون صلاة الضحا. وفي الصحيح:

[٤٠١٣] «صلاة الأوّابين حين تَرْمَضُ الفِصال»(١). وحقيقة اللفظ من آب يؤوب إذا

ر بس. قوله تعالى: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّلُهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرَ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ۞﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ ﴾ أي كما راعيت حق الوالدَيْن فصِل الرحم، ثم تصدّق على المسكين وابن السبيل. وقال عليّ بن الحسين في قوله تعالى «وآتِ ذا القُرْبَى حَقّه»: هم قرابة النبيّ عَلَي أمر عَلَي بإعطائهم حقوقهم من بيت المال، أي من سهم ذَوِي القربى من الغَزْوِ والغنيمة، ويكون خطاباً للولاة أو من قام مقامهم. وألحق في هذه الآية ما يتعين من صلة الرحم، وسَدّ الخَلّة، والمواساة عند الحاجة بالمال، والمعونة بكل وجه.

الثانية - قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُبُذِرٌ ﴾ أي لا تُسرف في الإنفاق في غير حق. قال الشافعيّ رضي الله عنه: والتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير. وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعُه في غير حقه، وهو الإسراف، وهو حرام لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوا إِخُونَ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ غير حقه، وهو الإسراف، وهو حرام لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوا إِخُونَ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ وقوله "إخوان» يعني أنهم في حكمهم؛ إذ المبذّر ساع في إفساد كالشياطين، أو أنهم يفرنون بهم غدا في النار؛ ثلاثة أقوال. والإخوان يفعلون ما تسوّل لهم أنفسهم، أو أنهم يُقرَنون بهم غدا في النار؛ ثلاثة أقوال. والإخوان هنا جمع أخٍ من غير النسب؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوهٌ ﴾ [لحجرات: ١٠].

[٤٠١٣] صحيح. أخرجه مسلم ٧٤٨ وأحمد ٣٦٦/٤ والطيالسي ٦٨٧ وابن حبان ٢٥٣٩ من حديث زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>١) الفِصال: هي أولاد الإبل، وذلك حين تُحمىٰ الرمال بحر الشمس، فتبرك من شدة حرها.

وقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴿ إِنَّ اللهِ أَي آحذروا متابعته والتشبه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك «إخوان الشيطان» على الانفراد، وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك رضى الله عنه.

الثالثة ـ من أنفق ماله في الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للنفاد فهو مبذّر. ومن أنفق ربْح ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذّر. ومن أنفق درهماً في حرام فهو مبذّر، ويُحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد.

قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ ﴾ . فيه ثلاث مسائل:

الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى خصّ نبيه ﷺ بقوله: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِكَ تَرْجُوهَا ﴾. وهو تأديب عجيب وقول لطيف بديع؛ أي لا تعرض عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتَحْرِمهم. وإنما يجوز أن تُعرض عنهم عند عجز يَعْرِض وعائق يعوق، وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير لتتوصل به إلى مواساة السائل، فإن قعد بك الحال فقُلْ لهم قولاً ميسوراً.

الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله على في أن يعطيهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد، فكان يُعرض عنهم رغبة في الأجر في منعهم لئلا يعينهم على فسادهم. وقال عطاء الخراساني (١) في قوله تعالى ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَهُمُ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَبِّكَ رَبُّوهَا ﴾ قال: ليس هذا في ذكر الوالدين، جاء ناسٌ من مُزينة إلى النبي على يستحملونه؛ فقال: ﴿ لا أجد ما أحملكم عليه » فتولّوا وأعينهم تَفِيض من الدمع حَزَناً؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِن رَبِّكَ وَرَجُوها ﴾. والرحمة الفَيْءُ.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿ أَمْره بالدعاء لهم، أي يَسِّر فقرهم عليهم بدعائك لهم. وقيل: آدْعُ لهم دعاءً يتضمّن الفتح لهم والإصلاح. وقيل: المعنى «وإما تعرضن» أي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فقل لهم قولاً ميسوراً؛ أي أحسن القول وابسط العذر، وأدّع لهم بسعة الرزق، وقل إذا وجدتُ فعلتُ وأكرمتُ؛ فإن أحسن عليه الصلاة والسلام إذا سئل وليس عنده ذلك يعمل في مَسَرّة نفسه عمل المواساة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل وليس عنده

<sup>(</sup>١) هذا الأثر واه. فإن عطاء بن عبدالله الخراساني تابعي، ومع ذلك ضعفه البخاري، وابن حبان انظر الميزان، وقولُ ابن زيد المتقدم أرجح والله أعلم.

ما يُعطِي سكت انتظاراً لرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى كراهة الردّ، فنزلت هذه الآية، فكان ﷺ إذا سئل وليس عنده ما يعطى قال:

[٤٠١٤] «يرزقنا الله وإياكم من فضله». فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» عائد على من تقدّم ذكرهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل. و«قولا ميسورا» أي ليّناً لطيفاً طيباً، مفعول بمعنى الفاعل، من لفظ اليسر كالميمون، أي وعداً جميلاً، على ما بيناه. ولقد أحسن من قال:

إلاّ تكن وَرِقٌ يسوما أجود بها للسائلين فإني ليّن العُسودِ لا يَعْدَم السائلون الخيرَ من خلقي إمّا نَوالِي وإمّا حسنُ مردودي تقول: يَسّرت لك كذا إذا أعددته.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَعَسُورًا ثَنَا﴾.

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَا بَحَعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ هذا مجاز عبّر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله؛ فضرب له مثل الغلّ الذي يمنع من التصرف باليد. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال:

[٤٠١٥] ضرب رسول الله على مثل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين عليهما جُبتان من حديد قد أضْطَرّت أيديهما إلى ثُديّهما وتراقيهما فجعل المتصدِّق كلما تصدّق بصدقة انسطت (١) عنه حتى تَغْشَى أنامِلَه وتَعْفُو أثره (٢) وجعل البخيلُ كلما هم بصدقة قَلَصت (٣) وأخذت كلُّ حَلْقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله على يقول بأصبعيه هكذا في جيبه فلو رأيته يُوسَعها ولا تتوسّع.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ ﴾ ضرب بَسْطَ اليد مثلاً لذهاب المال،

<sup>[</sup>٤٠١٤] لم أره مسنداً. وقد أخرج الطبري ٢٢٢٦٨ عن ابن زيد قوله في تفسير هذه الآية: قولاً جميلاً: رزقنا الله وإياك، وبارك الله فيك ا هـ.

<sup>[</sup>٤٠١٥] صحيح. أخرجه البخاري ١٤٤٣ ومسلم ١٠٢١ والشافعي ٢٢١/١ وأحمد ٢٥٦/٢ والنسائي ٧٠/٥ وابن حبان ٣٣١٣ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) أي انتشرت عنه الجبة.

<sup>(</sup>٢) أي تمحو أثر مشيه لسبوغها.

<sup>(</sup>٣) أي انضمت وارتفعت.

فإن قبض الكف يحبس ما فيها، وبسطها يذهب ما فيها. وهذا كله خطاب للنبي الله والمراد أمته، وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فإن النبي الله لما كان سيّدَهم وواسطتهم إلى ربّهم عَبّر به عنهم على عادة العرب في ذلك. وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدّخر شيئاً لغد، وكان يجوع حتى يشدّ الحجر على بطنه من الجوع. وكان كثير من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم، فلم يعنفهم النبي الله ولم ينكر عليهم لصحة يقينهم وشدّة بصائرهم. وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط في الإنفاق، وإخراج ما حَوتُه يده من المال مَن خِيف عليه الحسرة على ما خرج من يده، فأما من وثق بموعود الله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالآية، والله أعلم. وقيل: إن هذا الخطاب للنبي الله في خاصة نفسه، علّمه فيه كيفية الإنفاق، وأمره بالاقتصاد. قال جابر وأبن مسعود:

[٤٠١٦] جاء غلام إلى النبيّ على فقال: إن أمّي تسألك كذا وكذا. فقال: «ما عندنا اليوم شيء». قال: فتقول لك اكْسُنِي قميصك؛ فخلع قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت عُرياناً. وفي رواية جابر: فأذّن بلال للصلاة وانتظر رسول الله عَلَى يخرج، واشتغلت القلوب، فدخل بعضهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الآية. وكل هذا في إنفاق الخير. وأما إنفاق الفيره حرام، كما تقدّم.

الثالثة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد (۱) فيما يطرأ أوّلاً من سؤال المؤمنين؟ لثلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء له، أو لئلا يضيّع المنفق عياله. ونحوه من كلام الحكمة: ما رأيت قط سرَفاً إلا ومعه حق مضيّع. وهذه من آيات فقه الحال فلا يُبيّن حكمها إلا باعتبار شخص شخص من الناس.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ قَالَ ابن عرفة: يقول لا تسرف ولا تُتلف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف؛ كما يكون البعير الحسير، وهو الذي ذهبت قوته فلا أنبعاث به؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ يَنَقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ كَسِيرًا وَهُو حَسِيرًا ﴿ يَنَقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرًا ﴿ يَنَقَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرًا فَي الملك: ٤] أي كليل منقطع. وقال قتادة: أي نادماً على ما سلف منك؛ فجعله من الحسرة؛ وفيه بُعْدٌ؛ لأن الفاعل من الحسرة حَسِر وحسران ولا يقال محسور. والملوم: الذي يلام على إتلاف ماله، أو يلومه من لا يعطيه.

<sup>[</sup>٤٠١٦] ضعيف. أخرجه الواحدي ٥٧٥ من حديث ابن مسعود، وإسناده ضعيف، لضعف سليمان بن سفيان الجهني، وقيس بن الربيع فيه كلام، وكرره الواحدي ٥٧٦ عن جابر بدون إسناد.

<sup>(</sup>١) الوجد: اليسار والسعة.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُّ اِيَّةُ, كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا ۞﴾. قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْنُلُوٓاْ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِيَّ خَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمُّ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْتَا كَبِيرًا ۞﴾.

فيه مسألتان:

الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام، والحمد لله. والإملاق: الفقر وعدم الملك. أملق الرجل أي لم يبق له إلا الملقات؛ وهي الحجارة العظام المُلْس. قال الهُذَلِي يصف صائداً:

أتيح لها أقَيْدِرُ ذو حَشِيف إذا سامَتْ على الملَقَات سامَا

الواحدة مَلَقة. والأقَيْدر تصغير الأقدر، وهو الرجل القصير. والحَشيف من الثياب: الخَلَق. وسامت مرّت. وقال شَمِر: أملق لازمٌ ومتعدٌ، أملق إذا افتقر، وأملق الدهر ما بيده. قال أوْس:

## \* وأَمْلَـق ما عندي خطـوب تَنَبَّـلُ \*

الثانية: قوله تعالى: ﴿خِطْتُا ﴾ «خطأ» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر «خَطأً» بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة، وهي قراءة أبي جعفر يزيد. وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطىء» إذا أتى الذنب على عمد. قال ابن عرفة: يقال خَطِيء في ذنبه خَطأ إذا أثِم فيه، وأخطأ إذا سلك سبيل خطأ عامداً أو غير عامد. قال: ويقال خَطِيء في معنى أخطأ. وقال الأزهري: يقال خَطِيء يخطأ خِطْئاً إذا تعمّد الخطأ؛ مثلُ أثِم يَأْثم إثماً. وأخطأ إذا لم يتعمّد، إخطاء وخطأ. قال الشاعر(١):

دَعِيني إنما خطَني وصَوْبِي علي وإنّ ما أهلكت مال والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء، وهو ضدّ الصواب. وفيه لغتان: القصر وهو الجيد، والمحدّ هو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «خَطْأً» بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدّ الهمزة. قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجها، ولذلك جعلها أبو حاتم غلطاً. قال أبو عليّ: هي مصدر من خاطأ يخاطىء، وإن كنا لا نجد خاطأ، ولكن وجدنا تخاطأ، وهو مطاوع خاطأ، فدلنا عليه؛ ومنه قول الشاعر:

تَخَاطَات النَّبْالُ أحشاءَه وأَخَّر (٢) يـومِي فلم أَعْجَال

<sup>(</sup>١) الشاعر هو أوس بن غَلْفاء.

<sup>(</sup>٢) أي بمعنىٰ يتأخر. ويجوز "أُخِّر".

وقول الآخر في وصف مَهاة:

تخاطأه القّناص حتى وجدتُه وخرطومُه في مَنْقع الماء راسبُ الجوهرى: تخاطأه أي أخطأه؛ وقال أوْفَى بن مطر المازني:

ألاً أبلغا خُلّتي جابراً بأنّ خليات لهم يُقتَل من تخبط أحشاءه وأخّر يومي فلم يَعْجَل تخاطأت النّبل أحشاءه

وقرأ الحسن «خَطَاء» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا يعرف هذا في اللغة وهي غلط غير جائز. وقال أبو الفتح: الخطأ من أخطأت بمنزلة العطاء من أعطيت، هو اسم بمعنى المصدر، وعن الحسن أيضاً «خَطَى» بفتح الخاء والطاء منوّنة من غير همز.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ ﴾.

فيه مسألة واحدة:

قال العلماء: قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّنَيِّ ﴾ أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه لا تدنوا من الزني. والزني يمد ويقصر، لغتان. قال الشاعر:

كانت فريضة ما تقول كما كان الزِّناء فريضةَ الرَّجْم

و ﴿ سَبِيلًا ﴿ يَكُ نَصب على التمييز؛ التقدير: وساء سبيله سبيلًا. أي لأنه يؤدي إلى النار. والزنى من الكبائر، ولا خلاف فيه وفي قبحه لا سيما بحليلة الجار. وينشأ عنه استخدام ولد الغير واتخاذه أبناً وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط المياه. وفي الصحيح أن النبي ﷺ أتّى (١) بأمرأة مُجحّ على باب فسطاط فقال:

[٤٠١٧] «لعله يريد أن يُلمّ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنه لَعْناً يدخل معه قبرَه كيف يُورّثه وهو لا يَحِلّ له كيف يستخدمه وهو لا يَحِلّ له»(٢٠).

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفَسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَمَلُنَا لِوَلِيَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَتْلُ إِنَّهُم كَانَ مَنصُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَتْلُواْ ٱلنَّفَّسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ قد مضى الكلام فيه في الأنعام.

<sup>[</sup>٤٠١٧] صحيح. أخرجه مسلم ١٤٤١ من حديث أبي الدرداء بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) أي مرَّ علىٰ امرأة في بعض أسفاره. والمُجح: قريبة الولادة.

<sup>(</sup>٢) أي مسبيته يريد أن يجامعها قبل أن تضع.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَّانَا فَلَا يُسَّرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا شَيُّ . فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُنِلَ مَظَّلُومًا ﴾ أي بغير سبب يوجب القتل. ﴿ فَقَدَّ جَعَلُنَا لِوَلِيِّهِ ﴾ أي لمستحِق دمه. قال ابن خُورَيْز مَنْدَاد: الولِيّ يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير. وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ» ما يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّ، فلا جَرَم، ليس للنساء حق في القصاص لذلك ولا أثر لعَفْوها، وليس لها الإستيفاء. وقال المخالف: إن المراد ها هنا بالولى الوارث؛ وقد قال تَعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُر مِّن وَلَنيَتِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ٧٧]، وقال: ﴿ وَأَوْلُواْ الْأَرْحَامِر بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥] فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة؛ وأمّا ما ذكرُوه من أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد، كأن ما كان بمعنَّى الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيه، وتتمته في كتب الخلاف. ﴿ سُلَطَّنَا ﴾ أي تسليطاً إن شاءَ قتل وَإِن شَاءَ عَفَا، وإِن شَاءَ أَخَذَ الدِّية؛ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب قال مالك: السلطانُ أمر الله. ابن عباس: السلطان الحجة. وقيل: السلطان طلبه حتى يدفع إليه. قال ابن العربي: وهذه الأقوال متقاربة، وأوضحها قول مالك: إنه أمر الله. ثم إن أمر الله عز وجل لم يقع نَصًّا فاختلف العلماء فيه؛ فقال ابن القاسم عن مالك وأبي حنيفة: القتل خاصةً. وقال أشهب: الخيرة؛ كما ذكرنا أَنفاً، وبه قال الشافعيّ. وقد مضى في سورة «البقرة» هذا المعنى.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتَلِي ﴾ فيه ثلاثة أقوال: لا يقتل غير قاتله؛ قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني: لا يقتل بدل وَلِيّه اثنين كما كانت العرب تفعله. الثالث: لا يمثّل بالقاتل؛ قاله طُلْق بن حبيب، وكله مراد لأنه إسراف منهي عنه. وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. وقرأ الجمهور «يُسْرِف» بالياء، يريد الولي، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «تسرف» بالتاء من فوق، وهي قراءة حُذيفة. وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال: هو للقاتل الأوّل، والمعنى عندنا فلا تسرف أيها القاتل. وقال الطبري: هو على معنى الخطاب للنبيّ عَيْقُ والأثمة من بعده. أي لا تقتلوا غير القاتل. وفي حرف أبيّ «فلا تسرِفوا فِي القتل».

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ أَيْ مُعاناً، يعني الوليّ. فإن قيل: وكم من وَلِيّ مخذول لا يصل إلى حقه. قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة

وباستيفائها أخرى، وبمجموعهما ثالثة، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى قوله إن الله نصره بوليّه. وروي أنه في قراءة أبَيِّ «فلا تسرفوا فِي القتلِ إِن وَلِيّ المقتولِ كان منصوراً». قال النحاس: الأبْينُ بالياء ويكون للوليّ؛ لأنه إنما يقال: لا يسرف إن كان له أن يقتل، فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاً، إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. قال الضحاك: هذا أوّل ما نزل من القرآن في شأن القتل، وهي مكية.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِيهِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا إِنَّا ﴾ .

فيه مسألتان:

الْأُولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبَلُغَ ٱشُدَّمُ ﴾ قد مضى الكلام فيه في الأنعام.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَأُوقُواْ بِٱلْعَهَدِ ﴾ قد مضى الكلام فيه في غير موضع. قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونَهَى عنه فهو من العهد. ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ الْعَهْدَ يَسَالُ تَبَكِيتًا فَحَذَف؛ كقوله: ﴿ وَيَلَّعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ إِنَّ التحريم: ٦] به وقيل: إن العهد يسأل تبكيتًا لناقضه فيقال: نقضت، كما تسأل المَوْءُودة تبكيتًا لوائدها.

قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَذِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞﴾.

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَأُوقُوا اللَّكِيلَ إِذَا كِلْتُمْ ﴾ تقدم الكلام فيه أيضاً في الأنعام. وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع، وقد مضى في سورة «يوسف» فلا معنى للإعادة. والقِسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم؛ قاله ابن عَزيز. وقال الزجاج: القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس العدل، وكان يقول: هي لغة رومية، وكأن الناس قيل لهم: زنوا بمَعْدَلة في وزنكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «القُسطاس» بضم القاف. وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم (بكسر القاف) وهما لغتان.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ أَي وَفَاءُ الْكَيْلُ وَإِقَامَةُ الْوَزَنَ خير عند ربك وأبرك. ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ أي عاقبة. قال الحسن (١٠): ذُكر لنا أن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) هو مرسل، ومراسيل الحسن واهية، وانظر تفسير ابن كثير ٣/ ٥٣.

قال: «لا يقدر رجل على حرام ثم يَدَعُه ليس لديه إلا مخافة الله تعالى إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك».

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا نَقُلُ اللَّهُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ لَا لَكُ لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ لَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

## فيه ست مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ ﴾ أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يَعْنِيكَ. قال قتادة: لا تقل رأيتُ وأنت لم تر، وسمعتُ وأنت لم تسمع، وعلمتُ وأنت لم تعلم؛ وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. قال مجاهد: لا تَذُمّ أحداً بما ليس لك به علم؛ وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. وقال محمد بن الحنفية: هي شهادة الزور. وقال القُتبِيّ: المعنى لا تتبع الحَدْس والظنون؛ وكلها متقاربة. وأصل القَفْو البُهْتُ والقذفُ بالباطل؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:

[٤٠١٨] «نحن بنو النضر بن كنانة لا نَقفو (١) أُمَّنا ولا ننتفي من أبينا» أي لا نَسُبّ أمنا. وقال الكُمَيت:

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أَقْفُ و الحواصن إن قُفينا

يقال: قَفَوْتُه أَقْفُوه، وقُفْتُه أَقُوفُه، وقَفّيته إذا أتبّعت أثره. ومنه القافة لتتبعهم الآثار وقافية كلِّ شيء آخره، ومنه قافية الشِّعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه آسم النبي ﷺ المُقفِّي؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف، وهو الذي يتبع أثر الشّبَه. يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك. وتقول: فَقَوْت الأثر، بتقديم الفاء على القاف. ابنُ عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب في بعض الألفاظ، كما قالوا: رَعَمُلي في لَعَمْرِي. وحكى الطبريّ عن فرقة أنها قالت: قفا وقاف، مثل عتا وعات. وذهب منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف مثل جَبَذ وجَذَب. وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذف، وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض الناس فيما حكى الكسائي «تَقُفْ» بضم القاف

<sup>[</sup>٤٠١٨] حسن. أخرجه ابن ماجه ٢٦١٢ وأحمد ٥/ ٢١١ والخطيب ١٢٨/٧ من حديث الأشعث بن قيس. قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات لأن عقيل بن طلحة وثقه يحيىٰ والنسائي وابن حبان، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. وانظر الصحيحة ٢٣٧٥.

<sup>(</sup>١) أي لا نشتم ولا نسب أمنا.

وسكون الفاء. وقرأ الجراح «والفآد» بفتح الفاء، وهي لغة لبعض الناس، وأنكرها أبو حاتم وغيره.

الثانية: قال ابن خُويْزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: "وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ" دلَّ على جواز ما لنا به علم، فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به، وبهذا احتججنا على إثبات القُرْعة والخَرْص<sup>(۱)</sup>؛ لأنه ضرب من غلبة الظن، وقد يُسَمَّى علماً أتساعاً. فالقائف يُلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة:

[٤٠١٩] أن رسول الله ﷺ دخل علي مسروراً تَبْرُق أسارير وجهه فقال: «ألم تَرَىٰ أن مُجَزِّزاً نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غَطّيا رؤوسهما وبَدَتُ أقدامهما فقال إن بعض هذه الأقدام لَمن بعض». وفي حديث يونس بن يزيد (٢): «وكان مُجَزِّز قائفاً».

الثالثة: قال الإمام أبو عبد الله المازري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبوه أبيض من القطن، هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح. قال القاضي عِيَاض: وقال غير أحمد كان زيد أزهرَ اللون، وكان أسامة شديد الأُدْمة؛ وزيد بن حارثة عربيّ صريح من كلب، أصابه سِباء، حسبما يأتي في سورة «الأحزاب» إن شاء الله تعالى.

الرابعة: استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد، بسرور النبي على بقول هذا القائف؛ وما كان عليه السلام بالذي يُسَرّ بالباطل ولا يعجبه. ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والثوريّ وأصحابهم متمسّكين بإلغاء النبيّ على الشبه في حديث اللّعان: على ما يأتي في سورة «النور» إن شاء الله تعالى.

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة، هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء، على قولين؛ فالأوّل: قول الشافعيّ ومالك رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه، ومشهور مذهبه قَصْرُه على ولد الأَمَة. والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعيّ رضي الله عنه؛ لأن الحديث الذي هو الأصل في الباب إنما

[٤٠١٩] صحيح. أخرجه البخاري ٣٥٥٥ ومسلم ١٤٥٩ من حديث عائشة. وقد تقدم.

<sup>(</sup>١) الخرص: الحَزرُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ١٤٥٩ وابن حبان ٤١٠٣ من حديث عائشة وهذا طرفه، ويونس بن يزيد الراوي عن الزهرى.

وقع في الحرائر، فإن أسامة وأباه حُرّان فكيف يُلغَى السبب الذي خُرّج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه، هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك اختلف هؤلاء، هل يكتفى بقول واحد من القافة أو لا بُدّ من اثنين لأنها شهادة؛ وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نصّه. وبالثاني قال مالك والشافعيّ رضي الله عنهما.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ ٱُولَئَمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرِ وَٱلْفُؤَاد يَسَال عَمَا ٱفْتَكُر فَيه واعتقده، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع. وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده؛ ونظيره قوله ﷺ:

[٤٠٢٠] «كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإنسان راع على جوارحه؛ فكأنه قال كل هذا كان الإنسان عنه مسؤولا، فهو على حذف مضاف. والمعنى الأول أبلغ في الحجة؛ فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخزي؛ كما قال: ﴿ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰ الحجة؛ فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخزي؛ كما قال: ﴿ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰ الْفُواْ يَكْسِبُونَ فَنَ ﴾ [يس: ٦٥]، وقوله: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فَنَ ﴾ [فصلت: ٢٠]. وعبر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراك، وجعلها في هذه الآية مسؤولة، فهي حالة من يعقل، فلذلك عبر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ فَي ﴿ إيوسف: ٤]: إنما قال: «رأيتهم» في نجوم، لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فعل مَن يعقل عبر عنها بكناية مَن يعقل؛ وقد تقدّم. وحكى الزجاج أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بأولئك، وأنشد هو والطبرى:

ذُمّ المنازل بعد منزلة اللّـوى والعيـش بعد أولئك الأيام وهذا أمر يوقف عنده. وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام» والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَرَ تَبْلُغُ ٱلِجِبَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِتْتُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۞﴾ .

فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ ﴾ هذا نَهْيٌ عن الخُيلاء وأمرٌ بالتواضع. والمَرَح: شدّة الفرح. وقيل: التكبر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان قدره. وقال قتادة: هو الخيلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشَر. وقيل: هو النشاط. وهذه

<sup>[</sup>٤٠٢٠] متفق عليه وقد مضيًّ.

الأقوال متقاربة ولكنها منقسمة قسمين: أحدهما مذموم والآخر محمود؛ فالتكبّر والبَطَر والبَطَر والبَطَر والبَطَر والخيكلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم والفرح والنشاط محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهما؛ ففي الحديث الصحيح:

[٤٠٢١] «لَلَّهُ أفرح بتوبة العبد من رجل...» الحديث. والكسل مذموم شرعاً والنشاط ضدّه. وقد يكون التكبر وما في معناه محموداً، وذلك على أعداء الله والظلمة. أسند أبو حاتم محمد بن حِبّان عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال:

[٢٠٢٢] «مِن الغَيْرة ما يبغض الله عز وجل ومنها ما يحب الله عز وجل ومن الخُيلاء ما يحب الله عز وجل ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله الغَيْرةُ في الدِّين والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير دينه والخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة والاختيال الذي يبغض الله الخيلاء في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصنَّفه وغيره. وأنشدوا:

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتها قوم همو منك أرفع وإن كنتَ في عرِّ وحِرْز ومَنْعة فكم مات من قوم همو منك أمنع

الثانية: إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترفُّعاً دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه الآية، وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. وأما الرجل يستريح في اليوم النادر والساعة من يومه، يجُم فيها نفسه في التطرّح والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر، كقراءة علم أو صلاة، فليس بداخل في هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ مَرَكًا ﴾ قراءة الجمهور بفتح الراء. وقراءة فرقة فيما حكى يعقوب بكسر الراء على بناء أسم الفاعل. والأوّل أبلغ، فإن قولك: جاء زيد ركْضاً أبلغ من قولك: جاء زيد راكضاً؛ فكذلك قولك مَرَحاً. والمرح المصدر أبلغ من أن يقال مَرحاً.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ يعني لن تتولَّج باطنها فتعلم ما فيها

<sup>[</sup>٤٠٢١] صحيح. أخرجه البخاري ٦٣٠٨ ومسلم ٢٧٤٤ من حديث ابن مسعود في خبر طويل. وأخرجه مسلم ٢٦٧٥ وأحمد ٢٠٠١/ ٥٠٠ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٤٠٢٢] حسن . أخرجه أحمد ٥/٥٥ وأبو داود ٢٦٥٩ والنسائي ٥/٨٧ والدارمي ١٤٩/٢ وصححه ابن حبان ٤٧٦٢ كلهم من حديث جابر بن عتيك، ومداره على ابن جابر، وهو مجهول كما في تهذيب الكمال.

وله شاهد أخرجه أحمد ١٥٤/٤ من حديث عقبة بن عامر وأخرجه ابن ماجه ١٩٩٦ من حديث أبي هريرة مختصراً، فالحديث حسن بشواهده.

﴿ وَلَن بَهُ الْمِهِ الْمُولَا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِتُتُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكَّرُوهَا إِنَّكَ ﴾ «ذلك» إشارة إلى جملة ما تقدّم ذكره مما أمر به ونَهَى عنه. و «ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث والمذكر(١). وقرأ عاصم وأبن عامر وحمزة والكسائي ومسروق «سيئُهُ» على إضافة سَيِّء إلى الضمير، ولذلك قال: «مَكْرُوهاً» نصب على خبر كان. والسيِّيء: هو المكروه، وهو الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يأمر به. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآي من قوله: «وقَضَى ربُّك \_ إلى قوله \_ كان سيِّئُه» مأمورات بها ومنهيات عنها، فلا يخبر عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهيّ عنه. واختار هذه القراءة أبو عبيد. ولأن في قراءة أُبَيّ «كلُّ ذلِك كان سيئاته» فهذه لا تكون إلا للإضافة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «سيئةً» بالتنوين؛ أي كل ما نهى الله ورسوله عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: «وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» ثم قال: «وَلاَ تَقْفُ ما ليسَ لَكَ بهِ عِلْمٌ»، «وَلاَ تَمْشُرَ»، ثم قال: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّنَةً ﴾ بالتنوين. وقيل: إن قوله: «ولا تقتلوا أولادكم» إلى هذه الآية كان سيئةً لا حسنة فيه، فجعلوا «كلا» محيطاً بالمنهيّ عنه دون غيره. وقوله: «مكروهاً» ليس نعتاً لسيئة، بل هو بدل منه؛ والتقدير: كان سيئة وكان مكروهاً. وقد قيل: إن «مكروهاً» خبر ثان لكان حمل على لفظة كلّ، و«سيئة» محمول على المعنى في جميع هذه الأشياء المذكورة قبلُ. وقال بعضهم: هو نعت لسيئة؛ لأنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر. وضعّف أبو على الفارسيّ هذا وقال: إن المؤنث إذا ذُكّر فإنما

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ﴿سَيِّئَةًۗۗ،

ينبغي أن يكون ما بعده مذكراً، وإنما التساهل أن يتقدّم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى المذكّر؛ ألا ترى قولَ الشاعر:

فلا مزنة ودَقَتْ وَدْقَها ولا أرضَ أبقل إبقالها

مستقبح عندهم. ولو قال قائل: أبقل أرض لم يكن قبيحاً. قال أبو عليّ: ولكن يجوز في قوله «مكروهاً» أن يكون بدلاً من «سيئة». ويجوز أن يكون حالاً من الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة.

المخامسة: استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه. قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: قد نص القرآن على النهي عن الرقص فقال: «ولا تمش في الأرض مَرَحاً» وذم الممختال. والرقص أشد المرح والبطر. أو لسنا الذين قِسْنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر، فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشّعر معه على الطُّنبور والمِزمار والطبل لاجتماعهما. فما أقبح من ذي لِحْية، وكيف إذا كان شيبة، يرقص ويصفّق على إيقاع الألحان والقضبان، وخصوصاً إن كانت أصواتٌ لنسوان ومردان، وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط، ثم هو إلى إحدى الدّارين، يَشْمُس(١) بالرقص شمس البهائم، و يصفق تصفيق النسوان، ولقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سنّ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج أبن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّثني بعض المشايخ عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الكهف» وغيرها إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِمَّا ٓ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۖ وَلَا تَجَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ فَنُلَّقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

الإشارة بـ «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام. أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة الله عز وجل في عباده، وخلقها لهم من محاسن الأخلاق والحكمة وقوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله «ولا تجعل» على ما تقدّم من النواهي. والخطاب للنبي المسلم والمراد كل من سمع الآية من البشر. والمدحور: المُهان المبعد المُقْصَى. وقد تقدّم في هذه السورة. ويقال في الدعاء: اللهم أدْحر عنا الشيطان؛ أي أبعده.

<sup>(</sup>١) شمست الدابة: جمحت وشردت.

قوله تعالى: ﴿ أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱقَّفَذَ مِنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ إِنَّنَا ۚ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾.

هذا يردّ على من قال من العرب: الملائكة بنات الله، وكان لهم بنات أيضاً مع البنين، ولكنه أراد: أفأخلص لكم البنين دونه وجعل البنات مشتركة بينكم وبينه. ﴿ إِنَّكُمْ لَنُقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ أَي فِي الإِثْم عند الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلَاا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ﴾ أي بيّنا. وقيل كررنا. ﴿ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ قيل «في» زائدة، والتقدير: ولقد صرفنا هذا القرآن؛ مثلُ ﴿ وَأَصَّـلِحَ لِى فِي ذُرِّيَّتِيُّ ﴾ [الأحقاف: ١٥] أي أصلح ذريتي. والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة. والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة؛ أي غايرنا بين المواعظ ليذّكروا ويعتبروا ويتعظوا. وقراءة العامة «صَرّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. وقرأ الحسن بالتخفيف. وقوله «في هذا القرآن» يعني الأمثال والعِبَر والحكم والمواعظ والأحكام والإعلام. قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب: لقوله تعالى «صرفنا» معنيان؛ أحدهما لم يجعله نوعاً واحداً بل وعداً ووعيداً ومُحْكَما ومتشابهاً ونهياً وأمراً وناسخاً ومنسوخاً وأخباراً وأمثالاً؛ مثلُ تصريف الرياح من صَباً ودَبُور وجنوب وشمال، وتصريف الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. والثاني أنه لم ينزل مرة واحدة بل نجوماً؛ نحو قوله ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَكُ ﴾ [الإسراء: ١٠٦] ومعناه: أكثرنا صرف جبريل عليه السلام إليك. ﴿ لِيَذَّكُّوُهُ قراءة يحيى والأعمش وحمزة والكسائي «ليَذْكُروا» مخفّفاً، وكذلك في الفرقان ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَتُكُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ ﴾ [الفرقان: ٥٠]. الباقون بالتشديد. واختاره أبو عبيد؛ لأن معناه ليتذكروا وليتعظوا. قال المَهْدَويّ: من شدّد «ليَذّكروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ «لِيَذْكُروا» ونظير الأول ﴿ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴾ [القصص: ٥١] والثاني: ﴿ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٦٣]. ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ ﴾ أي التصريف والتذكير. ﴿ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّهُ فَكُورًا عن الحق وغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم أعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعر.

قوله تعالى: ﴿ قُل لَّو كَانَ مَعَدُهُ ءَالِمَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَغَوَّا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ۞ سُبَحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ۞﴾ .

قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَلُهُ ءَالِهَا ۚ هُذَا مَنْصَل بِقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا

الباقون «تقولون» بالتاء على الخطاب. ﴿ كُما يَقُولُونَ ﴾ قرأ ابن كَثير وحفص «يقولون» بالياء. الباقون «تقولون» بالتاء على الخطاب. ﴿ إِذَا لَا بَنَعُوا ﴾ يعني الآلهة. ﴿ إِلَىٰ ذِى الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللهِ مَنَازِعة وقتالاً كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: المعنى إذا لطلبوا طريقاً إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه، لأنهم شركاؤه. وقال قتادة: المعنى إذا لا بْتَغَتْ الآلهة القُرْبة إلى ذي العرش سبيلاً، والتمست الزُّلفة عنده لأنهم دونه، والقوم أعتقدوا أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفى، فإذا أعتقدوا في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقد بطل أنها آلهة. ﴿ سُبُحَنْكُم وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴿ أَنَهُ عَنْهُ سبحانه نفسه ومجده عما لا يليق به. والتسبيح: التنزيه. وقد تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّهُوَاتُ اَلسَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِّهِ وَلَكِن لَّا فَقَهُونَ تَسْيِيحُهُمْ إِنَّهُم كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ أعاد على السموات والأرض ضمير من يعقل، لما أسند إليها فعل العاقل وهو النسبيح. وقوله: ﴿ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ يريد الملائكة والإنس والجن، ثم عمّ بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: ﴿ وَإِن مِن شَيَّءِ إِلَّا يُسَيَّحُ وَالْمِراد به تسبيح الدلالة، وكل محدَث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة، وكلّ شيء على العموم يسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه، ولو كان ما قاله الأولون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوماً، والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه. وأجيبوا بأن المراد بقوله: «لا تفقهون» الكفار الذين يعرضون عن الإعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: يعرضون عن الإعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: ومن هذا قول عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبّح. وقال يزيد الرَّقَاشِيّ للحسن وهما في طعام وقد قُدِّم الخِوان: أيسبّح هذا الخِوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يسبح مرّة؛ يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبّح، وأما الآن فقد صار خِواناً مدهوناً.

قلت: ويستدل لهذا القول من السُّنة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ مَرّ على قبرين فقال:

[٢٠٢٣] «إنهما لَيُعَذّبان وما يُعَذّبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنّميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من البول» قال: فدعا بعسيب رَطْب فشقه آثنين، ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: «لعلّه يخفّف عنهما ما لم يَيْبَسَا». فقوله عليه الصلاة والسلام. «ما لم ييبسا» إشارة إلى أنهما ما داما رطبين يسبّحان، فإذا يبسا صارا جماداً. والله أعلم، وفي مسند أبي داود الطّيالسي: فوضع على أحدهما نصفا وعلى الآخر نصفا وقال: «لعله أن يهوّن عليهما العذاب ما دام فيهما من بلولتهما شيء». قال علماؤنا: ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خُفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. وقد بينا هذا المعنى في (كتاب التذكرة) بياناً شافياً، وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يُهدّى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيء من الجماد وغيره يسبح.

[٤٠٢٤] «لا يَسمع صوتَ المؤذن جِنِّ ولا إنس ولا شجر ولا حَجَر ولا مَدَر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». رواه ابن ماجه في سننه، ومالك في موطِّئه من حديث أبي سعيد الخُدْريّ رضي الله عنه. وخرّج البخاريّ عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. في غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه:

<sup>[</sup>٤٠٢٣] صحيح. أخرجه البخاري ٢١٦ ومسلم ٢٩٢ وتقدم.

<sup>[</sup>٤٠٢٤] مضىٰ تخريجه.

<sup>(</sup>١) وقع في النسخ «دقائقه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) وقع في النسخ «عوف» وهو تصحيف، ولا يصح هذا الأثر، فهو منقطع.

[٤٠٢٥] كنا نأكل مع رسول الله ﷺ الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سَمُرَة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

[٤٠٢٦] "إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن». قيل: إنه الحجر الأسود، والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ وقد أتينا على جملة منها في اللّمع اللؤلؤية في شرح العشرنيات النبوية للفاداري رحمه الله، وخبر الجذع أيضاً مشهور في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من كتابه. وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، ولا استحالة في شيء من ذلك؛ فكل شيء يسبح للعموم. وكذا قال النّخعيّ وغيره: هو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب. واحتجّوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل: تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك منها. وقال الشاعر:

تُلْقَى بتسبيحة من حيث ما انصرفت وتَستقـر حَشَـا الـرائـي بتَـرْعَــادِ

أي يقول من رآها: سبحان خالِقها. فالصحيح أن الكل يسبّح للأخبار الدالة على ذلك ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداود، وإنما ذلك تسبيح المقال بخلق الحياة والانطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نصّت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء فالقول به أولى. والله أعلم. وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخَلَف «تفقهون» بالتاء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء، واختاره أبو عبيد، قال: للحائل بين الفعل والتأنيث. ﴿ إِنَّهُم كَانَ حَلِيمًا ﴾ عن ذنوب عباده في الدنيا. ﴿ غَفُورًا ﴿ إِنَّهُم كَانَ حَلِيمًا ﴾ عن ذنوب عباده في الدنيا. ﴿ غَفُورًا ﴿ إِنَّهُم كَانَ حَلِيمًا ﴾

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مُسَتُورًا ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُلَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت:

[٤٠٢٧] لما نزلت سورة ﴿ تَبَتَ يَدَآ أَلِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١] أقبلت العَوْرَاءُ أَمُّ جميل بنت حرب ولها وَلُولة وفي يدها فِهْر وهي تقول:

<sup>[</sup>٤٠٢٥] صحيح. أخرجه البخاري ٣٥٧٩ وأحمد ٢/٢٥١ والترمذي ٣٦٣٣ وابن حبان ٦٤٩٣ من حديث ابن مسعود.

<sup>[</sup>٤٠٢٦] صحيح. أخرجه مسلم ٢٢٧٧ وأحمد ٥/٨٩ والترمذي ٣٦٢٤ والطيالسي ١٩٠٧ وابن حبان ٦٤٨٢ من حديث جابر بن سَمُرة.

<sup>[</sup>٤٠٢٧] حسن بشواهده. أخرجه الحميدي ٣٢٣ والحاكم ٣٦١/٢ من حديث أسماء وصححه، ووافقه=

## \* مُذَمَّماً عَصَيْنَا \* وأَمْرَه أَبَيْنَا \* وَدِينَه قَلَيْنَا \*

والنبيِّ ﷺ قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه؛ فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، لقد أقبلتْ وأنا أخاف أن تراك! قال رسول الله ﷺ: «إنها لن تراني» وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال. وقرأ ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِـرَةِ حِجَابًا مُّسَتُورًا ﴿ فَوَقَفَتَ عَلَى أَبِي بَكُرُ رَضِي اللهِ عَنْهُ وَلَمْ تَرُ رَسُولُ اللهُ ﷺ فقالت: يا أبا بكر، أخبرتُ أن صاحبك هجاني! فقال: لا ورَبِّ هذا البيت ما هجاك. قال: فولَّت وهي تقول: قد علمتْ قريش أني ابنة سيدِها. وقال سعيد بن جُبير رضي الله عنه(١): لما نزلت ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ إِنَّا﴾ [المسد: ١] جاءت امرأة أبي لهب إلى النبيِّ ﷺ ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: لو تَنَحَّيْتَ عنها لئلا تُسمَّعَكُ ما يؤذيك، فإنها آمرأة بذِيّة. فقال النبيّ ﷺ: «إنه سيحال بيني وبينها» فلم تره. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكر، هجانا صاحبك! فقال: واللَّهِ ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فقالت: وإنك لمصدّقه؛ فاندفعت راجعة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أمَا رأتك؟ قال: «لا. ما زال ملك بيني وبينها يسترني حتى ذهبت». وقال كعب رضي الله عنه في هذه الآية: كان النبيِّ ﷺ يستتر من المشركين بثلاث آيات: الآية التي في الكهف ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْآً ﴾، [الكهف: ٥٧] والآية التي في النحل ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ [النحل: ١٠٨]، والآية التي في الجاثية ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هُوَكُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَاوَةً ﴾ [الجاثية: ٣٢] الآية. فكان النبيّ ﷺ إذا قرأهن يستتر من المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدّثت بهن رجلاً من أهل الشأم، فأتى أرض الروم فأقام بها زماناً، ثم خرج هارباً فخرجوا في طلبه فقرأ بهن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يرؤونه عن كعب حدّثت به رجلاً من أهل الريّ فأسر بالدَّيْلَم، فمكث

الذهبي مع أن ابن تدرس مجهول.

وأخرجه ابن حبان ٢٥١١ والبزار ٢٢٩٤ وأبو يعلىٰ ٢٥ من حديث ابن عباس، قال الهيثمي في الممجمع ١١٥٢٩: قال البزار إسناده حسن. مع أن فيه عطاء بن السائب اختلط اهـ وحسنه الحافظ في الفتح ٧٣٨/٨ وأخرجه الحاكم ٥٢٦/٢ من حديث زيد بن أرقم وله شواهد أخرىٰ واهية، انظر المنثور ٣٣٦/٤.

وصححه شعيب في الإحسان لشواهده، والصواب أنه حسن والله أعلم اهـ والفِهر: الحجر ملء الكف.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عليه في المتقدم وهذا المرسل يعضده.

زماناً ثم خرج هاربا فخرجوا في طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابهم (١) لتلمس ثيابه فما يبصرونه.

قلت: ويزاد إلى هذه الآي أوّلُ سورة يَس إلى قوله "فهم لا يبصرون". فإن في السيرة في هجرة النبيّ على ومقام عليّ رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله على فأخذ حَفْنة من تراب في يده، وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنه، فجعل ينشر فأخذ حَفْنة من تراب في يده، وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنه، فجعل ينشر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: ﴿ يَسَ إِنّ وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ نِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى صَرَالُ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى مَا الله الله الله الله الله الله على من هذه الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب (٢).

قلت: ولقد أتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا. وذلك أني هربت أمام العدو وأنحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن؛ فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبنه ويعنون شيطاناً. وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك. وقيل: الحجاب المستور طَبْعُ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة؛ قاله قتادة. وقال الحسن: أي أنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب في عدم رؤيته لك حتى كأن على قلوبهم أغطية. وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله على إذا قرأ القرآن، وهم أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل آمرأة أبي لهب وحُويطب؛ فحجب الله سبحانه وتعالى رسوله عنى الحارث وأم جميل آمرأة أبي لهب وحُويطب؛ فحجب الله سبحانه وتعالى رسوله وهو معنى أبصارهم عند قراءة القرآن، وكانوا يمرون به ولا يرونه؛ قاله الزجاج وغيره. وهو معنى القول الأول بعينه، وهو الأظهر في الآية، والله أعلم. وقوله: ﴿ مَسْتُورًا إِنَهُ فيه قولان: أحدهما: أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. والثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستوراً بمعنى ساتر.

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ اَذَانِهِمْ وَقُرَّ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرَّءَانِ وَحَدَهُ وَلَوْا عَلَىٓ أَدُبُرِهِمْ نَفُورًا ﴿ فَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَاللّاللَّالِمُ اللَّالَّالَاللَّالَةُ اللَّالْمُولَا اللَّهُ وَاللَّا

قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾ «أكِنة» جمع كِنان، وهو ما ستر الشيء. وقد

 <sup>(</sup>١) في الأصل «ثيابهنَّ».

<sup>(</sup>٢) يأتي في أول سورة يَس إن شاء الله.

تقدم في «الأنعام». ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ أي لئلا يفقهوه، أو كراهية أن يفقهوه، أي أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحِكم والمعاني. وهذا ردّ على القدرية. ﴿ وَفِي اَلْخَرُا وَحَدُهُ ﴾ أي أن يسمعوه. ﴿ وَإِذَا ذَكْرَتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدُهُ ﴾ أي قلت: لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. وقال أبو الجَوْزاء أوْس بن عبدالله: ليس شيء أطرك للشيطان من القلب من قول لا إله إلا الله، ثم تلا ﴿ وَإِذَا ذَكْرَتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدُهُ وَلُوّا عَلَى أَدْبَرِهِم نَفُولًا إِنَّ ﴾ قيل : يعني بذلك المشركين. وقيل تقدم هذا في البسملة. ﴿ وَلَوْا عَلَى آدَبَرِهِم نَفُولًا ﴿ أَنَّ ﴾ قيل : يعني بذلك المشركين. وقيل الشياطين. وَ«نَفُوراً» جمع نافر؛ مثل شهود جمع شاهد، وقعود جمع قاعد، فهو منصوب على الحال. ويجوز أن يكون مصدراً على غير الصدر؛ إذ كان قوله «وَلُواً» بمعنى نفروا، فيكون معناه نفروا نفورا .

قوله تعالى: ﴿ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوىَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِلِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ غَنُّ أَعَلَمُ مِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ قيل: الباء زائدة في قوله «به» أي يستمعونه. وكانوا يستمعون من النبي على القرآن ثم ينفرون فيقولون: هو ساحر ومسحور؛ كما أخبر الله تعالى به عنهم؛ قاله قتادة وغيره. ﴿ وَإِذْ هُمْ بَحُويَ ﴾ أي متناجون في أمرك. قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم إنه مجنون وإنه ساحر وإنه يأتي بأساطير الأوّلين، وغير ذلك. وقيل: نزلت حين دعا عُتْبة أشراف قريش إلى طعام صنعه لهم، فلخل عليهم النبي على وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ فتناجوا؛ يقولون ساحر ومجنون. وقيل: أمر النبي على عليًا أن يتخذ طعاماً ويدعو إليه أشراف قريش من الممشركين؛ ففعل ذلك علي ودخل عليهم رسول الله على وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد، وقال: «قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وتدين لكم العجم» فأبوا، وكانوا التوحيد، وقال: «قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وتدين لكم العجم» فأبوا، وكانوا وقال الزجاج: النبوي على والوليد بن المُغِيرة وأمثالها. ﴿ إِن تَنْبِعُونَ إِلّا رَجُلاً مَسْحُورًا ﴿ ) أي مراد. ﴿ إِذْ يَقُولُ مَسْحُوراً ﴿ ) أو جهل والوليد بن المُغِيرة وأمثالها. ﴿ إِن تَنْبِعُونَ إِلّا رَجُلاً مَسْحُورًا ﴿ ) أي من أين من طبور. وقال أبو عبيدة: «مسحوراً» معناه أن له سَحُراً، أي رِئة، فهو لا يستغني عن تخدعون. وقال أبو عبيدة: «مسحوراً» معناه أن له سَحُراً، أي رِئة، فهو لا يستغني عن تخدعون. وقال أبو عبيدة: «مسحوراً» معناه أن له سَحُراً، أي رِئة، فهو لا يستغني عن

<sup>(</sup>١) لم أجد من ذكر أن سبب نزول الآية هو هذا الخبر.

الطعام والشراب؛ فهو مثلكم وليس بمَلَك. وتقول العرب لِلجبان: قد انتفخ سَحْره. ولكل من أكل من آدمي وغيره أو شرب مسحور ومُسَحَّر. قال لبيد:

فإن تسألينا فِيم نحن فإنّنا عصافيرُ من هذا الأنام المُسَحّرِ وقال امرؤ القيس:

أَرَانَا مُوضِعين لأمر غَيْبِ ونُسْحَر بالطعام وبالشّرابِ(١)

أي نُغَذَّى ونُعَلَّل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن هذه التي تُساميني من أزواج النبي ﷺ، وقد تُونِّي رسول الله ﷺ بين سَحْرِي ونَحْري (٢).

قوله تعالى : ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ اَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ﴾ عجّبه من صنعهم كيف يقولون تارةً ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر. ﴿ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ أي حِيلة في صدّ الناس عنك. وقيل: ضلَّوا عن الحق فلا يجدون سبيلًا، أي إلى الهدى. وقيل: مخرجاً؛ لتناقض كلامهم في قولهم: مجنون، ساحر، شاعر.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَكًّا أَءِنَّا لَمَبِّعُوثُونَ خَلَّقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا أَوِذَا كُنّا عِظْمًا وَرُفَانًا ﴾ أي قالوا وهم يتناجَوْن لما سمعوا القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن عباس: الرُّفات الغبار. مجاهد: التراب. والرفات ما تكسّر وبَلِيَ من كل شيء؛ كالفُتات والحُطام والرُّضاض؛ عن أبي عبيدة والكسائيّ والفَرّاء والأخفش. تقول منه: رُفِتَ الشيء رَفْتاً، أي حُطِم؛ فهو مرفوت. ﴿ أَوْنَا لَمَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ فَي النّا » استفهام والمراد به الجَحْد والإنكار. و«خلقاً» نصب لأنه مصدر؛ أي بعثاً جديداً. وكان هذا غاية الإنكار منهم.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكَبُرُ فِ صُدُورِكُوَّ فَسَيَقُولُونَ مِن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمُ أَوْلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُوكَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ فَ قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ فَ أَي قل لهم يا محمد كونوا على جهة التعجيز حجارة أو حديداً في الشدة والقوة. قال الطبري: أي إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارة أو حديداً إن قَدرتم. وقال عليّ بن عيسى: معناه

<sup>(</sup>١) أوضع: أسرع.

<sup>(</sup>٢) صحيح. عجزه عند البخاري ٣١٠٠ وابن حبان ٦٦١٧ والطبراني (٢٣/ ٨٢) عن عائشة، وتقدم.

أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم؛ إلا أنه خرج مخرج الأمر، لأنه أبلغ في الإلزام. وقيل: معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأعادكم كما بدأكم، ولأماتكم ثم أحياكم. وقال مجاهد: المعنى كونوا ما شئتم فستعادون. النحاس: وهذا قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة، وإنما المعنى أنهم قد أقرّوا بخالقهم وأنكروا البعث فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئتم، فلو كنتم حجارة أو حديداً لبُعثتم كما خُلقتم أوّل مرة. ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَا يَحَكُبُرُ فِي صُدُورِكُونَ ﴾ قال مجاهد: يعني السموات والأرض والجبال لعظمها في النفوس. وهو معنى قول قتادة. يقول: كونوا ما شئتم، فإن الله يميتكم ثم يبعثكم. وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن غبير ومجاهد أيضاً وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت؛ لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه؛ قال أُميّة بن أبي الصلت:

\* وللمَوْتُ خَلْق في النفوس فظيع \*

يقول: إنكم لو خُلقتم من حجارة أو حديد أو كنتم الموت لأميتنّكم ولأبعثنكم؛ لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكم. وهو معنى قوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾. وفي الحديث أنه:

[٤٠٢٨] «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كَبْش أَمْلَحَ فيذبح بين الجنة والنار». وقيل: أراد به البعث؛ لأنه كان أكبر في صدورهم؛ قاله الكلبي. ﴿ فَطَرَكُمْ ﴾ خلقكم وأنشأكم. ﴿ فَسَيُتْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ أي يحرّكون رؤوسهم استهزاء؛ يقال: نَغَضَ رأسُه يُنغُض ويَنْغِض نَغْضاً ونُغوضاً؛ أي تحرّك. وأنغض رأسه أي حركه، كالمتعجب من الشيء؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَسَيُتْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾.

قال الراجز:

\* أنغض نحوي رأسه وأقنعا \*

ويقال أيضاً: نغض فلان رأسه أي حرّكه؛ يتعدّى ولا يتعدّى، حكاه الأخفش. ويقال: نَغَضت سِنّه؛ أي تحركت وانقلعت.

قال الراجز:

\* ونغضت من هَرَم أسنانها \*

وقال آخر:

\* لما رأتني أنغضت لِي الرأسا \*

[٤٠٢٨]متفق عليه، وقد مضي.

وقال آخر:

لا ماء في المَقْرَاة إن لم تنهضِ بمَسَدٍ فوق المَحالِ النُّغُّض

المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي يستقى بها الإبل. ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ﴾ أي البعث والإعادة وهذا الوقت. ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ قُلْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ قَلْ عَسَىٰ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ وَهَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. و ﴿ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبًا ﴿ وَهِل ما هو آت فهو قريب.

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَسَنْ عَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّيِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدَّعُوكُمْ فَتَسَنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴾ الدعاء: النداء إلى المحشر بكلم تسمعه الخلائق، يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج. وقيل: بالصيحة التي يسمعونها؛ فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة. قال ﷺ:

[٤٠٢٩] «إنكم تُدْعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم». ﴿ فَتَسْنَجِيبُوبَ بِحَمْدِوء ﴾ أي باستحقاقه الحمد على الإحياء. وقال أبو سهل: أي والحمد لله؛ كما قال:

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غَدرة أتقنّع

وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم. قال سعيد بن جُبير: تخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك؛ ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. وقال ابن عباس: «بحمده» بأمره؛ أي تقرّون بأنه خالقكم. وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقيل: المعنى بقدرته. وقيل: بدعائه إياكم. قال علماؤنا: وهو الصحيح؛ فإن النفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور؛ وبالحقيقة إنما هو خروج الخلق بدعوة الحق، قال الله تعالى: «يَوْمَ يَدَعُوكُمُ فَنَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ فَيقومون يقولون سبحانك اللهم وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يُبدأ بالحمد ويُختم به؛ قال الله تعالى «يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده» وقال في آخره ﴿ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ الزمر: ٧٥]. ﴿ وَتَظُنُونَ اللهِ وَلَا فَي آخره ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ الزمر: ٧٥]. ﴿ وَتَظُنُونَ بِين النفختين؛ وذلك أن العذاب يُكفّ عن المعذّبين بين النفختين؛ وذلك أن العذاب يُكفّ عن المعذّبين بين

<sup>[</sup>٤٠٢٩] صحيح. أخرجه مسلم ٢١٣٩ والبخاري في الأدب المفرد ٨٢٠ وأبو داود ٤٩٥٢ والترمذي ٢٨٤٠ وأحمد ٥/١٩٤ والدارمي ٢/٢٩٢ وابن حبان ٥٨١٨ من حديث أبي الدرداء.

تنبيه: قد شاع على ألسنة بعض القصّاص «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم ستراً عليهم» فهذا حديث باطل مع شهرته، وقد أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٢٤٨/٣ فأصاب، ويبطله الحديث المتقدم. والله أعلم.

النفختين، وذلك أربعون عاماً فينامون؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرَقَلِنَا ۗ هَنَا﴾ [يس: ٥٦] فيكون خاصاً للكفار. وقال مجاهد: للكافرين هَجْعة قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم النوم، فإذا صِيح بأهل القبور قاموا مذعورين. وقال قتادة: المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلّت حين رأوا يوم القيامة. الحسن: «وتَظُنُون إن لبثتم إلا قليلاً» في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنَزَغُ بَيِّنَهُم ۗ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوّاً مُبِينًا شَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ اللِّي هِى آَحَسَنُ ﴾ تقدّم إعرابه. والآية نزلت في عمر (١) بن الخطاب. وذلك أن رجلاً من العرب شتمه، وسبّه عمر وهمّ بقتله، فكادت تثير فتنة فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ وقُلْ لِعِبادِي يقولوا التي هِي أحسن ﴾ ذكره الثعليّ والماوَرْدِيّ وابن عطية والواحدِيّ. وقيل (٢٠): نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا يا رسول الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيانا، فقال: ﴿ لم أُومَرْ بعدُ بالقتال ﴾ فأنزل الله تعالى ﴿ وقل لِعِبادِي يقولوا الّتِي هِي أحسن ﴾؛ قاله الكلبي. وقيل: المعنى قل لعبادي الذين اعترفوا بأني يقولوا الّتِي هي أحسن من كلمة التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في التوحيد، أن يقولوا الكلمة التي وقيل: المعنى وقل لعبادي المومنين إذا جادلوا الكفار في التوحيد، أن يقولوا الكلمة التي أحسن. كما قال: ﴿ وَلاَ تَسُلُوا اللّهِ يَكُونُ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُوا اللهُ عَدَوا بِعَمْرِعِلْمِ وهم الله عنه؛ وعلى الحسن: هو أن يقول للكافر إذا تشطط: هداك الله! يرحمك الله! وهي الله عنه؛ وعلى هذا تكون الآية عامّة في المؤمنين فيما بينهم خاصّة، بحسن أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة، بحسن أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة، بحسن الأدب وإلانة القول، وخفض الجناح وأطراح نزغات الشيطان؛ وقد قال ﷺ:

[٤٠٣٠] «وكونوا عباد الله إخواناً». وهذا أحسن، وتكون الآية محكمة.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد تقدّم في آخر الأعراف ويوسف. يقال: نزغ بيننا أي أفسد؛ قاله اليزيدي. وقال غيره:

<sup>[</sup>٤٠٣٠] صحيح. أخرجه مالك ٩٠٧/٢ وأحمد ٢/٤٦٥ والبخاري ٦٠٦٦ ومسلم ٢٥٦٣ وأبو داود ٤٩١٧ من حديث أبي هريرة في حديث مطول وصدرهُ ﴿إِياكم والظنِّ، فإن الظنَّ أكذب الحديث...».

<sup>(</sup>١) لا يصح فالسورة مكية، والخبر مدني.

<sup>(</sup>٢) قائله الكلبي، وهو متروك، ذكره الواحدي ٥٧٨ عن الكلبي بدون إسناد مختصراً.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، والصواب «يؤمروا».

النزغ الإغراء. ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنْسَانِ عَدُواً مُّبِينًا ﴿ أَي شديد العداوة. وقد تقدّم في البقرة. وفي الخبر (١) «أن قوماً جلسوا يذكرون الله عز وجل فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم فمنعته الملائكة فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله فحرّش بينهم فتخاصموا وتواثبوا فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا فقاموا وقطعوا مجلسهم وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته.

قوله تعالى: ﴿ زَيُّكُمْ أَعَلَمُ بِكُوَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُوْ أَقَ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُّ وَكِيلَا ﴿﴾.

قوله تعالى: ﴿ رَبُّكُمْ أَعَلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأَ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِبَكُمْ ﴾ هذا خطاب للمشركين، والمعنى: إن يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم، أو يميتكم على الشرك فيعذبكم؛ قاله ابن جُريج. و «أعلم» بمعنى عليم؛ نحو قولهم: الله أكبر، بمعنى كبير. وقيل: الخطاب للمؤمنين؛ أي إن يشأ يرحكم بأن يحفظكم من كفار مكة، أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم؛ قاله الكلبي. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا آنِ ﴾ أي وما وكلّناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم تؤخذ بهم؛ قاله الكلبي. وقال الشاعر:

ذكرت أبا أرْوَى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل أي كفيل.

قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۞﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكُ أَعَلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَى بَعْضٌ ﴾ أعاد بعد أن قال: ﴿ وَبُكُمْ أَعَلَمُ بِكُو ليبيّن أنه خالقهم وأنه جعلهم مختلفين في أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومالهم؛ ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: ١٤]. وكذا النبيّون فضل بعضهم على بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في «البقرة». ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَإِنما هو نَجُورًا ﴿ فَي الْبَورِ : كتاب ليس فيه حلال ولا حرام، ولا فرائض ولا حدود؛ وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد. أي كما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتى محمد القرآن. وهو في مُحاجّة اليهود.

يَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنِ دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا يَعْلِكُونَ كَشُفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا يَعْلِلا ﴾.

<sup>(</sup>١) لا أصل له في المرفوع، وإنما هو من الإسرائيليات.

قوله تعالى: ﴿ قُلِ ادَّعُواْ اللَّذِينَ زَعَمَّتُهُ مِّن دُونِهِ ﴾ لما ابتليت قريش بالقَحْط وشَكُو الله رسول الله ﷺ أنزل الله هذه الآية ؛ أي ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتم أنهم آلهة . وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعزيراً. أبن مسعود: يعني الجن . ﴿ فَلَا يَمُلِكُونَ كُشُفَ الضُّرِ عَنكُمْ ﴾ أي القحط سبع سنين ، على قول مقاتل . ﴿ وَلَا تَحَوِيلًا إِنْ اللهُ مِن الفقر إلى الغنى ومن السَّقَم إلى الصحة .

قوله تعالى: ﴿ أُوْلَكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمْ ٱقْرَبُ وَيَرَّجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُورًا ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُورًا ﴿ أَنَ

قوله تعالى: ﴿ أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ ﴾ «أولئك» مبتدأ «الذِين» صفة «أولئك» وضمير الصلة محذوف؛ أي يدعونهم. يعني أولئك المدعوّون. و ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ خبر، أو يكون حالاً، و «الّذِين يَدْعُون» خبر؛ أي يدعون إليه عباداً إلى عبادته. وفرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر. ولا خلاف في «بتغون» أنه بالياء. وفي محيح مسلم من كتاب التفسير عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل: ﴿ أُولَيْكَ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ قال:

الذي الغيرون على الجن أسلموا وكانوا يُعبدون، في الذين كانوا يَعبدون على عبدون العبدون الغرب كانوا يعبدون الجن من الجن من الجن في رواية قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون الفيرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون؛ فنزلت في النيخ الذّين يَدْعُون يَبْنَغُون إِلَى رَبّهِمُ الوسِيلة ﴾. وعنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب؛ ذكره الماوردي. وقال ابن عباس ومجاهد: عُزير وعيسى. و «يبتغون» يطلبون من الله الزلفة والقربة، ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة، وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم. والهاء والميم في «ربهم» تعود على العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاً. وأما «يدعون» فعلى العابدين. «ويبتغون» على المعبودين. ﴿ أَيُّهُمُ أُقْرَبُ ﴾ ابتداء وخبر. ويجوز أن يكون «أيهم أوب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»، والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله. في وَيَخاف عَذَاب رَبّك كَان مُخَدُونا في أي مَخُوفا لا أمان لأحد منه ويُخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف زمانان على منه؛ فينبغي أن يُحذر منه ويُخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف زمانان على الإنسان، فإذا استويًا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر.

<sup>[</sup>٤٠٣١] موقوف صحيح. أخرجه البخاري ٤٧١٥ ومسلم ٣٠٣٠ والواحدي ٦٨٢ عن ابن مسعود موقوفاً، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهَالِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْكِ مَسْطُورًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهَلِكُوهَا ﴾ أي مخربوها. ﴿ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيْكُمةِ أَوْ مُعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ قال مقاتل: أما الصالحة فبالموت، وأما الطالحة فبالعذاب. وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذِن الله في هلاكهم. فقيل: المعنى وإن من قرية ظالمة؛ يقوي ذلك قوله: ﴿ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى اللهُ وَالْمَاهُ المُعْلِمُونَ وَإِن مَن قرية كافرة إلا سيحل ظليمُونَ ﴿ وَمَا صَلَّهُ وَلَا اللهُ وَالسَّلُورُ وَمَا صَلَّهُ وَلَا اللهُ وَالسَّطُورُ وَالسَّطُورُ وَالسَّالُوح. ﴿ مَسَّطُورًا إِنَّ اللهُ عَلَى اللَّهِ فَي اللَّوح. ﴿ مَسَّطُورًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالسَّطَر : والسَّطَر (بالتحريك)، مثله. قال جرير:

من شاء بايعته مالي وخُلْعَته ما تُكْمِل التّيم(١) في ديوانهم سَطَرَا

الخلعة (بضم الخاء): خيار المال. والسطر جمع أسطار؛ مثل سبب وأسباب، ثم يجمع على أساطير. وجمع السطر أسطر وسطور؛ مثل أفلس وفلوس. والكتاب هنا يراد به اللوح المحفوظ.

قُوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَنِ إِلّآ أَن كُنْ بَالْآيَكَ إِلَّا أَن كُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةُ فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَنَتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَينَتِ إِلّا أَن صَحَدَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ في الكلام حذف، والتقدير: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن يكذبوا بها فيهلكوا كما فُعِل بمن كان قبلهم. قال معناه قتادة وابن جُريج وغيرهما. فأخر الله تعالى العذاب عن كفار قريش لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمناً. وقد تقدّم في «الأنعام» وغيرها أنهم طلبوا أن يحوّل الله لهم الصَّفَا ذهبا وتتنحيّ الجبال عنهم؛ فنزل جبريل وقال:

[٤٠٣٢] «إن شئت كان ما سأل قومك ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا. وإن شئت استأنيت بهم». و «أن» الأولى في محل نصب بوقوع المنع

<sup>[</sup>٤٠٣٢] حسن. أخرجه الحاكم ٣٦٢/٢ وأحمد ٢٥٨/١ والنسائي في التفسير ٣١٠ والبزار (٢٢٢٥ كشف) والبيهقي في الدلائل ٢٧١/٢ عن ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال في المجمع ٧/٠٥: رجال البزار رجال الصحيح. وصححه أحمد شاكر في المسند ٢٣٣٣.

<sup>(</sup>١) في ديوانه «الخلح».

عليهم، و «أن» الثانية في محل رفع. والباء في «بالآيات» زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين، والله تعالى لا يكون ممنوعاً عن شيء؛ فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل، فكأنه قد منع عنه. ثم بيّن ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤمن بها فقال: ﴿وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرةً ﴾ أي آية دالة مضيئة نيّرة على صدق صالح، وعلى قدرة الله تعالى. وقد تقدّم ذلك. ﴿ فَظُلَمُواْ بَها ﴾ أي ظلموا بتكذيبها. وقيل: جحدوا بها وكفروا أنها من عند الله فأستأصلهم الله بالعذاب. ﴿ وَمَانُر سِلُ بِاللَّي مَلْ اللَّه على أيدي الرسل من دلائل خمسة أقوال: الأوّل - العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكذبين. الثاني - أنها آيات الانتقام تخويفاً من المعاصي. الثالث - أنها تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهّل ثم إلى مشيب، لتعتبر بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك؛ وهذا قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الرابع - القرآن. الخامس - الموت الذريع (۱)؛ قاله الحسن.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمْيَا ٱلَّتِيَ ٱرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةُ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَنَا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَمَاطُ بِالنّاسِ ﴾ قال ابن عباس: الناس هنا أهل مكة، وإحاطته بهم إهلاكه إياهم؛ أي أن الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. وقيل: معنى «أحاط بالناس» أي أحاطت قدرته بهم، فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته؛ قاله مجاهد وابن أبي نَجيح. وقال الكلبيّ: المعنى أحاط علمه بالناس. وقيل: المراد عصمته من الناس أن يقتلوه حتى يبلّغ رسالة ربه؛ أي وما أرسلناك عليهم حفيظاً، بل عليك التبليغ، فبلغ بجدّك فإنا نعصمك منهم ونحفظك، فلا تَهَبْهم، وأمض لما أمرك به من تبليغ الرسالة، فقدرتنا محيطة بالكل؛ قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهم.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّمَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلْنَاسِ ﴾ لمّا بين أن إنزال آيات القرآن تتضمن التخويف ضَمّ إليه ذكر آية الإسراء، وهي المذكورة في صدر السورة. وفي البخاريّ والترمذيّ عن ابن عباس في قوله تعالى:

[٤٠٣٣] ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ قال: هي رؤيا عَيْن أُرِيها

<sup>[</sup>٤٠٣٣] صحيح. أخرجه البخاري ٤٧١٦ والترمذي ٣١٣٤ عن ابن عباس موقوفاً.

<sup>(</sup>١) الذريع: السريع.

النبيّ على ليلة أُسْرِيَ به إلى بيت المقدس. قال: ﴿ وَالشَّجَوَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْءَ الْأَقُومَ. قال أبو عيسى الترمذيّ: هذا حديث صحيح. وبقول (١) ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير والضحاك وابن أبي نَجيح وابن زيد. وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبيّ على أنه أُسْرِيَ به. وقيل: كانت رؤيا نوم. وهذه الآية تقضي بفساده، وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها، وما كان أحد لينكرها. وعن ابن عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله الله أنه أنه يدخل مكة في سنة الحُدَيْبِيّة، فَرُد فَافتتن المسلمون لذلك، فنزلت الآية، فلما كان العام المقبل دخلها، وأنزل الله تعالى ﴿ لَقَدْ صَدَقَ كَ اللّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّعَيَا بِالْحَقِّ ﴾ [الفتح: ٢٧]. وفي هذا التأويل ضعف؛ لأن السورة مكية وتلك الرؤيا كانت بالمدينة. وقال في رواية ثالثة:

[٤٠٣٤] إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يُنزُون على منبره نَزُوَ القردَة، فساءه ذلك فقيل: إنما هي الدنيا أعطوها، فسُرِّيَ عنه، وما كان له بمكة منبر ولكنه يجوز أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة. وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد رضي الله عنه. قال (٢) سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله على كان يرى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، فأغتم لذلك، وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات على منبره الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم يجعلها الله فتنة للناس وامتحاناً. وقرأ الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته لمعاوية: ﴿ وَإِنَّ أَدْرِكَ لَعَلَّمُ وَمَنْكُم إِلَى حِينِ إِنْ ﴾ [الأنبياء: ١١١]. قال أبن عطية: وفي هذا التأويل نظر، ولا يدخل في هذه الرؤيا عثمان ولا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ ﴾ فيه تقديم وتأخير؛ أي ما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. وفتنتُها أنهم لما خُونوا بها قال أبو جهل استهزاء (٢٠): هذا محمد يتوعّدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أنها تنبت الشجر

<sup>[</sup>٤٠٣٤] ضعيف جداً. أخرجه الطبري ٢٢٤٣٣ من حديث سهل بن سعد، وفيه عبد المهيمن بن عباس قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: غير ثقة كما في الميزان. فالإسناد ضعيف جداً. وقال الحافظ في الفتح ٨/ ٣٩٨ روي عن جماعة من الصحابة، وأسانيد الكل ضعيفة ا هـ واختار الطبرى ما ذهب إليه ابن عباس، والله أعلم. وانظر تفسير الشوكاني ١٤٣٤ بتخريجي.

<sup>(</sup>١) هذا من كلام القرطبي، لا الترمذي.

<sup>(</sup>٢) لم يصح الخبر عن سهل كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري ٢٢٤٥٢ عن قتادة مرسلاً.

والنار تأكل الشجر، وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد، ثم أمر أبو جهل جارية فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه: تزقموا. وقد قيل: إن القائل ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد أبن الزّبعرى حيث قال: كثّر الله من الزقوم في داركم؛ فإنه التمر بالزبد بلغة اليمن. وجائز أن يقول كلاهما ذلك. فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض الضعفاء، فأخبر الله تعالى نبيّه عليه السلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر شجرة الزقوم فتنة واختباراً ليكفر من سبق عليه الكفر ويصدّق من سبق له الإيمان. كما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيل له صبيحة الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صدق. فقيل له: أتصدقه قبل أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا أصدّقه بخبر السماء، فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس، والسماء أبعد منها بكثير.

قلت: ذكر هذا الخبر أبن إسحاق، ونصه(١): «قال كان من الحديث فيما بلغني عن مسراه ﷺ عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخُدْريّ وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزُّهْريّ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمّ هانيء بنت أبى طالب، ما اجتمع في هذا الحديث، كُلُّ يحدّث عنه بعض ما ذكره من أمره حين أسرى به ﷺ، وكان في مسراه وما ذكره عنه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله عز وجل في قدرته وسلطان فيه عبرة لأولى الألباب، وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدّق وكان من أمر الله تعالى على يقين؛ فأسرى به ﷺ كيف شاء وكما شاء ليُرِيَه من آياته ما أراد، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم، وقدرته التي يصنع بها ما يريد. وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني عنه يقول: أُتِيَ رسول الله ﷺ بالبراق \_وهي الدابة التي كانت تُحمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها \_ فحمل عليها، ثم خرج به صاحبه يُرى الآيات فيما بين السماء والأرض، حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُمعوا له فصلَّى بهم ثم أُتِيَ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن وإناء فيه خمر؛ وإناء فيه ماء. قال: فقال رسول الله ﷺ: «فسمعت قائلًا يقول حين عُرضت على إن أخذ الماء فغَرق وغَرقت أمّته وإن أخذ الخمر فغَويَ وغُوَتْ أمته وإن أخذ اللبن فهُدِيَ وهُدِيَتْ أمته قال فأخذت إناء اللبن فشربت فقال لي جبريل هُدِيتَ وهُدِيتْ أمتُكُ يا محمد».

قال ابن إسحاق: وحدّثت عن الحسن أنه قال قال رسول الله ﷺ: «بينما أنا نائم في

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الأخبار ابن هشام في السيرة ٣/٢ \_١٢ نقلاً عن ابن إسحق، وبعض هذه الأخبار في الصحيح.

الحُجِر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئاً ثم عُدت لمضجَعِي فجاءني الثالثة فهمزني فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست فلم أر شيئاً فعدت لمضجَعِي فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست فأخذ بعضدي فقمت معه فخرج إلى باب المسجد فإذا دابة أبيضُ بين البغل والحمار في فخذيه جناحان يَحْفِز بهما رجليه يضع حافره في منتهى طَرْفه فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته».

قال ابن إسحاق: وحُدثت عن قتادة أنه قال: حُدثت أن رسول الله ﷺ قال: «لما دنوت منه لأركبه شمس<sup>(۱)</sup> فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحي يا بُراق مما تصنع فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه قال فاستحيا حتى ارفض عرقاً ثم قرّ حتى ركبته».

قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله ﷺ ومضى معه جبريل حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فأمّهم رسول الله ﷺ فصلَّى بهم ثم أتى بإناءين: في أحدهما خمر وفي الآخر لبن، قال: فأخذ رسول الله ﷺ إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الخمر. قال: فقال له جبريل: هُديت الفِطْرة وهُديت أُمَّتُك وحُرّمت عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله ﷺ إلى مكة، فلما أصبح غَدَا على قريش فأخبرهم الخبر، فقال أكثر الناس: هذا والله الأمر البَيّن! والله إن العير لتطّرد شهراً من مكة إلى الشام، مدبرة شهرا ومقبلةً شهرا، فيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال: فارتد كثير ممن كان أسلم، وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا: هل لك يا أبا بكر في صاحبك! يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس، وصلَّى فيه ورجع إلى مكة. قال فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: بلي، ها هوذا في المسجد يحدّث به الناس. فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق فما يعجّبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدّقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ فقال: «يا نبيّ الله، أحدّثتَ هؤلاء أنك جئت ببيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبيّ الله، فصفه لي فإني قد جئته؟ فقال الحسن: فقال رسول الله ﷺ: «رفع لي حتى نظرت إليه» فجعل رسول الله ﷺ يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر رضي الله عنه: صدقت، أشهد أنك رسول الله. كلما وصف له منه شيئاً قال: صدقت، أشهد أنك رسول الله. قال: حتى إذا انتهى قال رسول الله ﷺ لأبي بكر رضى الله عنه: «وأنت يا أبا بكر الصدّيق» فيومئذ سماه

<sup>(</sup>١) ذكر الشموس في هذا الخبر منكر من منكرات ابن إسحاق. ولبعض هذا الخبر شواهد، وبعضه منكر.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ السَّجُدُواُ الآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَاذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أَخَرَّنَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَخْتَ نِكَنَّ ذُرِّيَّنَهُ إِلَا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَا اللَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أَخَرَّنَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَخْتَ نِكُنَّ ذُرِّيَّنَهُ إِلَا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ السَّجُدُواُ لِآدَمَ ﴾ تقدّم ذكر كَوْنِ الشيطان عدو الإنسان، فانجر الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوهم على ربهم قصة إبليس حين عصى ربه وأبى السجود، وقال ما قال، وهو ما أخبر الله تعالى في قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدُواً إِلاّ إِلْلِيسَ قَالَ ءَأَسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيئَا اللَّهِ أَي من طين. وهذا استفهام إنكار. وقد تقدّم القول في خلق آدم في «البقرة، والأنعام» مستوفّى. ﴿ قَالَ أَرَعَينَكَ ﴾ أي قال إبليس. والكاف توكيد للمخاطبة. ﴿ هَلَذَا ٱللّذِي كَرَّمَتَ عَلَى ﴾ أي فضلته على ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم أن الجواهر متماثلة. وقد تقدّم هذا في الأعراف. و هذا» نصب بأرأيت. «الذي» نعته. والإكرام: اسم جامع لكل ما يحمد. وفي الكلام حذف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لم فضلته وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحذف لعلم السامع. وقيل: لا حاجة إلى تقدير خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحذف لعلم السامع. وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف، أي أترى هذا الذي كرمته عليّ لأفعلن به كذا وكذا. ومعنى ﴿ لَأَحْمَنِكُنّ في قول ابن عباس: لأستولِيَنَ عليهم. وقاله الفراء. مجاهد: لأحتويَنهم. ابن زيد: قول ابن عباس: لأستولِيَنَ عليهم. وقاله الفراء. مجاهد: لأحتويَنهم. ابن زيد:

<sup>(</sup>١) يأتي في سورة الأحقاف، آية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) ضرب من شجر الشوك.

لأضلنهم. والمعنى متقارب، أي لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال، ولأجتاحنهم. وروي عن العرب: احْتَنَك الجراد الزرع إذا ذهب به كله. وقيل: معناه لأسوقنهم حيث شئت وأقودنهم حيث أردت. من قولهم: حنكت الفرس أحنكه وأحنكه حنكا إذا جعلت في فيه الرّسن. وكذلك احتنكه. والقول الأوّل قريب من هذا، لأنه إنما يأتي على الزرع بالحَنك. وقال الشاعر:

أشكو إليك سنَـةً قـد أجحفت جهـدا إلـى جهـدٍ بنـا وأضعفت \* وأحتنكت أموالنا واجتلفت(١) \*

﴿ إِلَّا قَلِيـ لَا شِيْ يَعني المعصومين، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَ فَنَ ﴾ وإنما قال إبليس ذلك ظنا، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ﴾ [سبأ: ٢٠] أو علم من طبع البشر تركب الشهوة فيهم، أو بنى على قول الملائكة: ﴿ أَنَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ [البقرة: ٣٠]. وقال الحسن: ظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْماً.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱذَهَبَ ﴾ هذا أمر إهانة، أي اجهد جهدك فقد أنظرناك. ﴿ فَمَن يَبِعَكَ ﴾ أي أطاعك من ذرية آدم. ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءُ مَّوَفُورًا ﴿ أَي وَافِرًا، عن مجاهد وغيره. وهو نصب على المصدر، يقال: وفَرته أفِرُه وَفُراً، ووَفَر المالُ بنفسه يَفِر وفوراً فهو وافر، فهو لازم ومتعدّ.

قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِعَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكَهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۞﴾.

فيه ست مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ ﴾ أي استزلّ واستخفّ، وأصله القطع، ومنه تفزّز الثوب إذا انقطع. والمعنى استزلّه بقطعك إياه عن الحق. واستفزّه الخوف أي استخفه. وقعد مُسْتَوْفِزاً أي غير مطمئن. «وأسْتَفْزِز» أمر تعجيز، أي أنت لا تقدر على إضلال أحد، وليس لك على أحد سلطان فافعل ما شئت.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ بِصَوِّتِكَ ﴾ وصوتُه كلُّ داع يدعو إلى معصية الله تعالى، عن ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار. وكان آدم عليه

<sup>(</sup>١) أي أذهبت.

السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل، وولد قابيل أسفله، وفيهم بنات حسان، فزَمَر اللهين فلم يتمالكوا أن انحدروا فزَنَوا(١)، ذكره الغزنوِيّ. وقيل: «بصوتك» بوسوستك.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَأَجَلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ ﴾ أصل الإجلاب السوقُ بجلبة من السائق، يقال: أجلب إجلابا. والجَلب والجَلبة: الأصوات، تقول منه: جلبوا بالتشديد. وجَلَب الشيء يجلبه ويجلبه جَلباً وجَلباً. وجلبت الشيء إلى نفسي واجتلبته بمعنى. وأجلب على العدق إجلاباً، أي جمّع عليهم. فالمعنى أجمع عليهم كلما تقدر عليه من مكايدك. وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: إن له خيلاً ورجلاً من الجن والإنس، فما كان من راكب وماش يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته. وروى سعيد بن جبير ومجاهد وكل أبن عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله، وكل رجل مَشَتْ في معصية الله، وكل مثل عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله، وكل رجل مَشَتْ في معصية الله، وكل مال أصيب من حرام، وكل ولد بَغِيّة فهو للشيطان. والرَّجْل جمع راجل، مثلُ صَحْب وصاحب. وقرأ حفص «وَرَجِلكَ(۱)» بكسر الجيم وهما لغتان، يقال: رَجْل ورَجِل بمعنى راجل. وقرأ عكرمة وقتادة «ورجالك» على الجمع.

الرابعة: ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأُمُولِ وَالْأُولِيدِ ﴾ أي اجعل لنفسك شركة في ذلك. فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله، قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من غير حِلّها، قاله مجاهد. ابن عباس: ما كانوا يحرّمونه من البَحِيرة والسائبة والوَصِيلة والحام. وقاله قتادة. الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد الزني، قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العُزَّى وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه. وقيل: هو صِبغة أولادهم في الكفر حتى هودوهم ونصروهم، كصنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم، قاله قتادة. وقول خامس ـ روي عن مجاهد قال: إذا الله على المرجل ولم يُسمِّ انطوى الجانّ على إحليله فجامع معه، فذلك قوله تعالى: إذا الله قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) هو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) والباقون بإسكان الجيم.

<sup>(</sup>٣) هذا قول باطل، وهو من الإسرائيليات، والمراد بمشاركته في الأولاد إما بأن يهودوهم وينصروهم، أو باتباع الشهوات، أو المراد أولاد الزنا.

[٤٠٣٥] "إن فيكم مُغَرِّبين" قلت: يا رسول الله، وما المغرّبون؟ قال: "الذين يشترك فيهم الجن". رواه الترمذي الحكيم في (نوادر الأصول). قال الهَرَوِيّ: سموا مغرِّبين لأنه دخل فيهم عرق غريب. قال الترمذي الحكيم: فللجن مساماة بابن آدم في الأمور والاختلاط، فمنهم من يتزوّج فيهم، وكانت بِلْقِيس ملكة سَبَأ أحد أبويها من الجن. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ وَعِدْهُمْ ﴿ أَي مَنْهِم الأماني الكاذبة، وأنه لا قيامة ولا حساب، وأنه إن كان حساب وجنة ونار فأنتم أولى بالجنة من غيركم. يقوّيه قوله تعالى: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِم ۗ وَمَا يَعِدُهُم الشَّيَطِانُ إِلَّا عُولًا ﴿ إِلَا عُولًا ﴿ إِلَا عُرُكُم السَّيطان تهدّد ووعيد له. ﴿ وَعَدْهُم ﴾ أي عِدهم النُّصرة على من أرادهم بسوء. وهذا الأمر للشيطان تهدّد ووعيد له. وقيل: استخفاف به وبمن أتبعه.

السادسة: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو، لقوله: ﴿ وَالسَّمَوْزِدُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْقِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم ﴾ على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه. وروى نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت زمّارة فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع! أتسمع؟ فأقول نعم، فمضى حتى قلت له لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيتُ رسول الله على سمع صوت زمّارة راع فصنع مثل هذا (۱). قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة (القمان) إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ يَكُ اللَّهِ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ ﴾ قال ابن عباس: هم المؤمنون وقد تقدّم الكلام فيه. ﴿ وَكَفَى بِرَبِكَ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ عاصما من القبول من إبليس، وحافظا من كيده وسوء مكره.

قوله تعالى: ﴿ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَجِيهُ الْآَنِيَّ﴾.

[٤٠٣٥]ضعيف جداً. أخرجه أبو داود ٥١٠٧ وفيه عنعنة ابن جريج، وأم حميد مجهولة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ٤٩٢٤ و ٤٩٢٥ وأحمد ٨/٢ وصححه ابن حبان ٦٩٣ وكذا الشيخ شعيب، وانظر صحيح أبي داود ٤١١٩.

قوله تعالى: ﴿ زَيْبُكُمُ ٱلَّذِى يُرْجِى لَكُمُ ٱلْقُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ الإزجاء: السوق، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُعْرَجِي سَحَابًا﴾[النور: ٤٣]. وقال الشاعر(١٠):

يأيها الراكب المُزْجِي مطيّتَه سائل بني أسَد ما هذه الصَّوْتُ وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة. والفلك هنا جمع، وقد تقدّم. والبحر الماء الكثير عذبا كان أو ملحا، وقد غلب هذا الاسم على المِلْح. وهذه الآية توقيف على آلاء الله وفضله عند عباده، أي ربكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذا فلا تشركوا به شيئاً. ﴿ لِتَبْعُواْ مِن فَضَ لِمِيَّ أَي في التجارات. وقد تقدّم. ﴿ إِنَّهُم كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا إِنَّ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّاۤ إِيَّآهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَهَضْتُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُنَ كَفُورًا ﴿إِنَّ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ (الضر الفظ يعم خوف الغرق والإمساك عن الجَرْي. وأهوال حالاته اضطرابه وتموّجه. ﴿ ضَلَّ مَن تَدَعُونَ إِلَا إِيَّاهُ ﴾ (ضل المعناه تَلِف وفُقد، وهي عبارة تحقير لمن يدعي إلها من دون الله. والمعنى في هذه الآية: أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة، وأن لها فضلاً ، وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد العظام، فوقفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الحيل. ﴿ فَلَمَّا نَجْنَكُم وَ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضَتُم ﴾ أي عن الإخلاص. ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِنَ ﴾ الإنسان كفورا للنعم إلا مَن عَصَمه الله ، فالإنسان لفظ الجنس.

قوله تعالى: ﴿ أَفَا مِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُوْ وَكُوسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿ أَفَا مِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِ ﴾ بيّن أنه قادر على هلاكهم في البر وإنْ سَلِموا من البحر. والخَسْف: أن تنهار الأرض بالشيء، يقال: بئر خسيف إذا انهدم أصلها. وعين خاسف أي غارت حدقتها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفة أي غار ماؤها. وخَسَفت الشمس أي غابت عن الأرض. وقال أبو عمرو: والخسيف البئر التي تحفر في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرةً. والجمع خُسُف. وجانب البر: ناحية الأرض؛ وسماه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباً. وأيضاً فإن البحر جانب والبَرَّ جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحر، وساحله جانب البر، وكانوا فيه آمنين من أهوال البحر،

<sup>(</sup>١) هو رُويشد بن كثير الطائي.

فحذّرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر. ﴿ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا ﴾ يعني ريحا شديدة، وهي التي تَرْمي بالحصباء، وهي الحصى الصغار، قاله أبو عبيدة والقُتبِيّ. وقال قتادة: يعني حجارة من السماء تتحصبهم، كما فُعل بقوم لوط. ويقال للسحابة التي ترمي بالبرَد: حاصب، وللريح التي تحمل التراب والحصباء حاصب وحصبة أيضاً. قال لَبيد:

جرّت عليها أن خَوَتْ من أهلها أذيالَها كلُّ عَصُوفٍ حَصِبْه وقال الفَرَزْدَق:

مستقبلين شَمَال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور

﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ أَي حافظا ونصيراً يمنعكم من بأس الله.

قوله تعالى: ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغُوقِكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ إِنَّا ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةٌ أُخْرَىٰ ﴾ يعني في البحر. ﴿ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَالِمِهُ عَلَيْكُمْ فَالِمِيهِ ﴾ القاصف: الربح الشديدة التي تكسر بشدة؛ من قَصَف الشيء يَقْصِفه؛ أي كسره بشدة. وربح قاصف: شديدة. ورعد قاصف: شديدة. ورعد قاصف: شديدة. ورعد قاصف: شديدة السّجر. والقصف: المسّجر. والقصف أيضاً: اللّهو واللعب، يقال: إنها مُولَّدة. ﴿ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كُفُرُمُ ﴾ أي بكفركم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «نَوْسِفَ بِكم» «أو نُرْسِل عليكم» «أن نعيدكم» «أن نعيدكم» «فنُرْسِل عليكم» «فنُغِرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم، ولقوله: «علينا» الباقون بالياء؛ لقوله في الآية قبل: «إياه». وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُويُس ومجاهد «فتغرقكم» بالياء مع التشديد في الراء. وقرأ أبو جعفر «الرياح» هنا وفي كل القرآن. وقيل: إن القاصف المهلكة في البر، والعاصف المغرقة في البحر؛ حكاه الماورديّ. وقوله: ﴿ ثُمُّ لَا يَجِدُونُ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عِنْ وَمُولُهُ وَالْعَرْفُ وَالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: وكذلك يقال لكل من طلب بثأر وغيره: "بيع وتابع؛ ومنه ﴿ فَأَلِبَاعُ عِلَمَا مُوهِ من الثار. وكذلك يقال لكل من طلب بثأر وغيره: "بيع وتابع؛ ومنه ﴿ فَأَلِبَاعُ عِلَمَا مُوفِ ﴾ [البقرة: ١٧٨] أي مطالبة.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَقَضَى لَنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمٌ ﴾ الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر

بين النعمة عليهم أيضاً. «كرمنا» تضعيف كرم؛ أي جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلا. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة، وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس، وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم؛ لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان، ويلبسون الثياب ويأكلون المركّبات من الأطعمة. وغاية كلّ حيوان يأكل لحما نيئاً أو طعاما غير مركّب. وحكى الطبريّ عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيده وسائر الحيوان بالفم (١١). وروي عن ابن عباس؛ ذكره المهدويّ والنحاس؛ وهو قول الكلبيّ ومقاتل؛ ذكره الماورديّ. وقال الضحاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمداً ﷺ منهم. وقيل أكرم الرجال باللَّحَي والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبري: بتسليطهم على سائر الخلق، وتسخير سائر الخلق لهم. وقيل: بالكلام والخط. وقيل: بالفهم والتمييز. والصحيح الذي يعوّل عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل(٢) الذي هو عمدة التكليف، وبه يُعرف الله ويُفهم كلامه، ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله؛ إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بُعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء. وما تقدّم من الأقوام بعضه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالاً يفضل بها ابن آدم أيضاً كجري الفرس وسمعه وإبصاره، وقوّة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيناه. والله أعلم.

الثانية: قالت فرقة: هذه الآية تقتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن من حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى: ﴿ وَلَا ٱلْمَلَيِّكُةُ ٱلْمُورِّنُ ﴿ [النساء: ١٧٢]. وهذا غير لازم من الآية، بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الآية إنما عدد الله فيها على بني آدم ما خصهم به من سائر الحيوان، والجن هو الكثير المفضول، والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول، ولم تتعرض الآية لذكرهم، بل يحتمل أن الملائكة أفضل، ويحتمل العكس، ويحتمل التساوي، وعلى الجملة فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع. وقد تحاشى قوم من الكلام في هذا كما تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض؛ إذ في الخبر:

<sup>(</sup>١) الأكل باليد من التكريم، وإلا فالقرد يأكل بيده أحياناً.

<sup>(</sup>٢) إن كان بالعقل فقط فالجن تشارك الإنس في ذلك، والصواب أنه عام في كل شيء حسن.

[٤٠٣٦] «لا تُخايروا بين الأنبياء ولا تفضّلوني على يونس بن مَتَّى». وهذا ليس بشيء؛ لوجود النص في القرآن في التفضيل بين الأنبياء. وقد بيناه في «البقرة» ومضى فيها الكلام في تفضيل الملائكة والمؤمن.

الرابعة: هذه الآية تردّ ما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ:

[٤٠٣٧] المربي النسكم طَيّب الطعام فإنما قوى الشيطان أن يجري في العروق منها». وبه يستدلّ كثير من الصُّوفية في ترك أكل الطيبات، ولا أصل له؛ لأن القرآن يردّه، والسنة الثابتة بخلافه، على ما تقرّر في غير موضع. وقد حكى أبو حامد (۱) الطُّوسِيّ قال: كان سهل (۲) يقتات ورق النبق مدة، وأكل دُقاق ورق التين ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبت ذا النُّون من إخميم إلى الإسكندرية، فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا ومِلْحاً كان معي، وقلت: هَلُمّ. فقال لي: ملحك مدقوق؟ قلت نعم. قال: لست تُفلح! فنظرت إلى مِزْوَده وإذا فيه قليل سَويقِ شعير يَسَفّ منه. وقال أبو يزيد: ما أكلت شيئاً مما يأكله بنو آدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله تعالى أكرم الآدميّ بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم، فلا يصح مزاحمة الدواب في أكل التبن، وأما سَويق الشعير فإنه يوث مزاجه؛ لأن خبز الشعير والملح الجَريش فإنه ينحرف مِزاجه؛ لأن خبز الشعير بارد مجفف، والملح يابس قابض يضر الدّماغ والبصر. وإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمُنعت فقد قووِمت حكمة البارىء سبحانه بردّها، ثم يؤثر ذلك في البدن، فكان هذا الفعل مخالفاً للشرع والعقل. ومعلوم أن البدن مطيّة الآدميّ، ومتى لم يرْفَق بالمطيّة لم

<sup>[</sup>٤٠٣٦] متفق عليه. وقد مضيّ.

<sup>[</sup>٤٠٣٧] موضوع. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٣٠/٣ من حديث عائشة، وحكم بوضعه، ووافقه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢٠/٢٤٠/ ٢٦ وقال: فيه أبو الخليل البصري، وهو المتهم به.

<sup>(</sup>١) هو الغزالي رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) هو التستري الزاهد، تقدم مراراً.

<sup>(</sup>٣) هو ما يعرف اليوم بـ «القولون».

تُبكِّغ. وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبدا وعسلاً وخبز حُوّارَى، فقيل له: هذا كله؟ فقال: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا عدِمنا صَبَرنا صبر الرجال. وكان الثوري يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم منه ما يكفي في المائدة والأعراف وغيرهما. والأول<sup>(۱)</sup> غُلُوٌ في الدِّين إن صح عنهم ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ أَبْتَدَعُوهَامَا كُنْبَنَهَا عَلَيْهِمَ ﴾ [الحديد: ٢٧].

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنَبَهُ بِيَمِينِهِ عَأُولَا إِنَكَ يَقَرَّهُ وَنَ كِتَنَبَهُ مِينِهِ عَأُولَا إِنَّ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلِّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ في قوله تعالى:

المعربة المنه الم

<sup>[</sup>٤٠٣٨] أخرجه الترمذي ٣١٣٦ وابن حبان ٧٣٤٩ والحاكم ٢٤٢/٢ من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم على شرط مسلم! وسكت الذهبي! وقال الترمذي: حسن غريب، مع أن مداره على عبد الرحمن بن أبي كريمة، وهو مجهول كما في التقريب، فالحديث غير قوي والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي المروي عن سهل التستري وذي النون المصري. وأبي يزيد البسطامي ا هـ . والفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والعسل والماء.

متبعي موسى عليه السلام، هاتوا متبعي الشيطان، هاتوا متبعي الأصنام. فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم، ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم. وقاله قتادة. وقال على رضى الله عنه: بإمام عصرهم. وروي عن النبي على في قوله:

[۴۳۹] "يوم ندعو كلَّ أناس بإمامهم" فقال: "كلُّ يدعى بإمام زمانهم وكتاب ربَّهم وسنّة نبيّهم فيقول هاتوا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى هاتوا متبعي عيسى هاتوا متبعي محمدا عليهم أفضل الصلوات والسلام - فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأيمانهم ويقول هاتوا متبعي الشيطان هاتوا متبعي رؤساء الضلالة إمام هدًى وإمام ضلالة". وقال الحسن وأبو العالية: "بإمامهم" أي بأعمالهم، وقاله ابن عباس، فيقال: أين الراضون بالمقدور، أين الصابرون عن المحذور، وقيل: بمذاهبهم؛ فيُدْعَوْن بمن كانوا يأتمون به في الدنيا(۱): يا حنفيّ، يا شافعيّ، يا معتزليّ، يا قدريّ، ونحوه، فيتبعونه في خير أو شر أو على حق أو باطل، وهذا معنى قول أبي عبيدة. وقد تقدّم، وقال أبو هريرة: يدعى أهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الجهاد من باب الجهاد...، الحديث بطوله، أبو سهل: يقال أين فلان المصلّي والصوّام، وعكسه الدَّفاف (۲) والنمام، وقال محمد بن كعب: يأمامهم" بأمهاتهم، وإمام جمع آمّ، قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة؛ أحدها - لأجل عيسى، والثاني - إظهار لشرف الحسن والحسين، والثالث - لئلا يفتضح أولاد الزني.

قلت: وفي هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

[٤٠٤٠] «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان» دليلٌ على غدرة فلان بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري. فقوله: «هذه غَدْرة فلان بن فلان» دليلٌ على أن الناس يُدْعَوْن في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا يردّ على من قال: إنما يدعون بأسماء أمهاتهم لأن في ذلك سَتْراً على آبائهم (٣). والله أعلم.

<sup>[</sup>٤٠٣٩] موضوع. ذكره الديلمي ٨٩٨٢ وابن مردويه كما في الدر ٣٥١/٤ من حديث علي مختصراً، وفي إسناده داود بن سليمان الغازي عن علي بن موسىٰ الرضا قال في الميزان: كذبه يحيىٰ، وهو شيخ كذاب، له نسخة موضوعة على على بن موسىٰ الرضا.

<sup>[</sup>٤٠٤٠] صحيح. أخرجه البخاري ٣١٨٦ و ٣١٨٦ و ٦٩٦٦ ومسلم ١٧٣٦ وأحمد ٢/٥٦ وابن ماجه ٢٨٧٢ وابن حبان ٧٣٤١ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هذا عجيب غريب!؟.

<sup>(</sup>٢) أي الضارب بالدف.

<sup>(</sup>٣) تقدم التنبيه على ذلك برقم ٤٠٢٩.

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أُوتِى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ هذا يقوّي قول من قال: ﴿بإمامهم﴾ بكتابهم ويقوّيه أيضاً قوله: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا

قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلْذِهِ ٓ أَعْمَىٰ ﴾ أي في الدنيا عن الاعتبار وإبصار الحق. ﴿ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي في أمر الآخرة ﴿ أَعْمَىٰ ﴾. وقال عكرمة: جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية فقال: اقرأوا ما قبلها «ربُّكم الذي يزجى لكم الفلك في البحر - إلى - تفضيلاً". قال ابن عباس: من كان في هذه النعم والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يعاين أعمى وأضل سبيلًا. وقيل: المعنى من عمّى عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى. وقيل: المعنى من كان في الدنيا التي أمهل فيها وفسّح له ووعد بقبول التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى. وقال الحسن: من كان في هذه الدنيا كافراً ضالاً فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا. وقيل: من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله بعثه الله يوم القيامة أعمى، كما قال: ﴿ وَنَحْشُ رُوُ يُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴿ آَلُهُ : ١٢٤] الآيات. وقال: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمَّيًا وَبُكِّمًا وَصُمَّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾. وقيل: المعنى في قوله: «فهو في الآخرة أعمى " في جميع الأقوال: أشد عَمّى ؛ لأنه من عَمَى القلب، ولا يقال مثله في عَمَى العين. قال الخليل وسيبويه: لأنه خِلقة بمنزلة اليد والرِّجْل، فلم يقل ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف، وأصله أعمى. وقد أجاز بعض النحويين ما أعماه وما أعشاه؛ لأن فعله عَمِيَ وعَشيَ. وقال الفراء: حدثني بالشأم شيخ بصرى أنه سمع العرب تقول: ما أسود شعره. قال الشاعر:

ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح أشياخ أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لوما وأبيضهم سِرْبال طبّاخ

وأمال أبو بكر وحمزة والكسائيّ وخَلَفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى» وفتح الباقون. وأمال أبو عمرو الأول وفتح الثاني. ﴿ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ ﴿ يعني أنه لا يجد طريقاً إلى الهداية.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال سعيد بن جبير:

[٤٠٤١] كان النبيّ ﷺ يستلم الحجر الأسود في طوافه، فمنعته قريش وقالوا: لا ندعك تستلم حتى تُلِمَّ بآلهتنا. فحدّث نفسه وقال: «ما عليّ أن أُلِمّ بها بعد أن يَدَعُوني أستلم الحجر والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء:

[٢٠٤٢] نزلت في وفد ثقيف، أتوا النبي ﷺ فسألوه شَططاً وقالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لها، فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا، وحَرّم وادينا كما حرّمت مكة، حتى تعرف العرب فضلنا عليهم، فهم رسول الله ﷺ أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية. وقيل: هو قول أكابر قريش للنبي ﷺ: اطرد عنا هؤلاء السُّقاط والموالي حتى نجلس معك ونسمع منك؛ فهم بذلك حتى نُهِي عنه. وقال قتادة:

ويفخّمونه، ويسوّدونه ويقاربونه؛ فقالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت ويفخّمونه، ويسوّدونه ويقاربونه؛ فقالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيّدُنا يا سيدنا؛ وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون، ثم عصمه الله من ذلك، وأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى ﴿لَقْتِنُونَكَ ﴾ أي يزيلونك. يقال: فتنتُ الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه؛ قاله الهرَوييّ. وقيل يصرفونك، والمعنى واحد. ﴿عَنِ اللَّذِيّ أَوْحَيْتَنَا إِلْيَاكَ ﴾ أي حكم القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن. ﴿لِنَفْتَرِى عَلَيْتَنَا غَيْرَهُ ﴾ أي لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك، وهو قول ثقيف: وحَرّم وادينا كما حرمت مكة، شجرها وطيرها ووحشها، فإن سألتك العرب لم خصّصتهم فقل وادينا كما حرمت مكة، شجرها وطيرها ووحشها، فإن سألتك العرب لم خصّصتهم فقل الله أمرني بذلك حتى يكون عذراً لك. ﴿ وَإِذَا لاَتَّغَذُوكَ خَلِيكُ اللهُ ﴾ أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلًا، أي والوك وصافوك؛ مأخوذ من الخلة (بالضم) وهي الصداقة لممايلته لهم. وقيل: «لاتخذوك خليلًا» أي فقيراً. مأخوذ من الخلة (بفتح الخاء) وهي الفقر لحاجته إليهم.

قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَنْنَكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَقَنَكَ ضِعْفَ ٱلْمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ لَآ أَن ثُبَّنَّنَاكَ ﴾ أي على الحقُّ وعصمناك من موافقتهم. ﴿ لَقَدُّ

<sup>[</sup>٤٠٤١] مرسل ضعيف. أخرجه الطبري ٢٢٥٣٦ عن سعيد بن جبير مرسلاً. ومع إرساله، فيه يعقوب القمي وشيخه جعفر بن أبي المغيرة، وكلاهما غير قوي.

<sup>[</sup>٤٠٤٢] أخرجه الطبري ٢٢٥٤٠ عن ابن عباس بإسناد فيه مجاهيل، والواحدي ٥٨١ بدون إسناد. والخبر باطل، فالسورة مكية، وتحريم مكة كان في حجة الوداع.

<sup>[</sup>٤٠٤٣] مرسل. أخرجه الطبري ٢٢٥٣٧ عن قتادة مرسلاً.

كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ ﴾ أي تميل. ﴿ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله الله السلام:

[\$2.22] «اللَّهُمَّ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين». وقيل: ظاهر الخطاب للنبيّ الله وباطنه إخبار عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا ليركنونك، أي كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم؛ فنسب فعلهم إليه مجازاً واتساعاً؛ كما تقول لرجل: كدت تقتل نفسك، أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت، ذكره المهدويّ. وقيل: ما كان منه هَمٌّ بالركون أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت، ذكره المهدويّ. وقيل: ما كان منه هَمٌّ بالركون إليهم، بل المعنى: ولولا فضل الله عليك لكان منك مَيل إلى موافقتهم، ولكن تمّ فضل الله عليك فلم تفعل؛ ذكره القشيري. وقال ابن عباس: كان رسول الله عليه معصوماً، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه.

وقوله: ﴿ إِذَا لَّاذَقَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ أي لو ركنت لأذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وهذا غاية الوعيد. وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم. قال الله تعالى: ﴿ يُلِنسَاءَ ٱلنَّيِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الأحراب: ٣٠] وضعف الشيء مثله مرتين؛ وقد يكون الضّعف النصيب؛ كقوله عز وجل: ﴿ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي نصيب. وقد تقدّم في الأعراف.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَآ يَلْبَـثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيـلَا (٧٠) ﴾ .

هذه الآية قيل إنها مدنية؛ حسبما تقدّم في أوّل السورة. قال ابن عباس (١): حسَدت اليهود مقام النبيّ ﷺ بالمدينة فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشأم، فإن كنت نبيًا فالحق بها؛ فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا بك؛ فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم، فرحَل من المدينة على مرحلة فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن غَنْم: غزا رسول الله ﷺ غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما نزل تبوك نزل «وإن كَادُوا لَيَستفزونك من الأرض» بعدما ختمت السورة، وأمر بالرجوع. وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في هم أهل مكة

<sup>[</sup>٤٠٤٤] ضعيف. أخرجه الطبري ٢٢٥٤١ عن قتادة مرسلًا، فهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) باطل. ذكره الواحدي ٥٨٤ عن ابن عباس بدون إسناد، وقال ابُن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا القول ضعيف، لأن الآية مكية. اهـ والصواب أنه باطل، فالسورة مكية، وكيد اليهود وحسدهم كان في المدينة.

بإخراجه، ولو أخرجوه لما أمهلوا ولكن الله أمره بالهجرة فخرج، وهذا أصح؛ لأن السورة مكية، ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة، ولم يجر لليهود ذكر. وقوله: ﴿ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ يريد أرض مكة. كقوله: ﴿ فَلَنَ أَبَرَحَ ٱلْأَرْضَ ﴾ [يوسف: ٨٠] أي أرض مصر؛ دليله ﴿ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوّةً مِّن قَرِيلِكَ ٱلَّتِي ٓ أَخْرِجَنْكَ ﴾ [محمد: ١٣] يعني مكة. معناه: هم أهلها بإخراجه؛ فلهذا أضاف إليها وقال: «أخرجتك». وقيل: هم الكفار كلهم أن يستخفّوه من أرض العرب بتظاهرهم عليه فمنعه الله، ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَلُوا، وهو معنى قوله: ﴿ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ وَلَهُ الله عَلَمُهُوا الله عامر وحفص وحمزة لا يُلْبَثُونَ الباء مشددة. والكسائي «خلافك» واختاره أبو حاتم، اعتباراً بقوله: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقّعَدِهِمْ خِلَكَ وَالكسائي «خلافك» واختاره أبو حاتم، اعتباراً بقوله: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقّعَدِهِمْ خِلَكَ وَاللهُ الشاعر:

عَفَت الديار خلافهم فكأنما بسط الشّواطِبُ بينهن حَصِيراً بسط البواسط؛ في الماورديّ. يقال: شطبت المرأة الجريد إذا شقته لتعمل منه الحصر. قال أبو عبيد: ثم تُلقيه الشاطبة إلى المُنَقِّية. وقيل: «خلفك» بمعنى بعدك. «وخلافك» بمعنى مخالفتك؛ ذكره ابن الأنباريّ. ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَي مَا وَجَهَانَ:

أحدهما: أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر؛ وهذا قول من ذَكر أنهم قريش.

الثاني: ما بين ذلك وقتل بني قُريظة وجلاء بني النضير؛ وهذا قول من ذكر أنهم اليهود.

قوله تعالى: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن زُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾ أي يعذَّبون كسنَّة من قد أرسلنا؛ فهو نصب بإضمار يعذبون؛ فلما سقط الخافض عمل الفعل؛ قاله الفرّاء. وقيل: انتصب على معنى سننّا سنة من قد أرسلنا. وقيل: هو منصوب على تقدير حذف الكاف؛ التقدير لا يلبثون خلفك إلا قليلاً كسنة من قد أرسلنا؛ فلا يوقف على هذا التقدير على قوله: ﴿إلا قليلا ويوقف على الأول والثاني. ﴿ قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾ وقف حسن. ﴿ وَلا يَجَدُ لِسُنَيِّنَا مَتَّوِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ في وعدها.

قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلْتَلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَابَ مَشْهُودًا ﴿ ﴾ .

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ أَقِيرِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ لما ذكر مكايد المشركين أمر نبيه عليه السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة، وفيها طلب النصر على الأعداء. ومثله ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَا فَسَيِّحْ مِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ وَاللّحجر: ٩٧ \_ ٩٨]. وتقدم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سورة البقرة. وهذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة. واختلف العلماء في الدُّلوك على قولين:

أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء؛ قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم. الثاني \_ أن الدلوك هو الغروب؛ قاله عليّ وابن مسعود وأبيّ بن كعب، وروي عن ابن عباس. قال الماورديّ: من جعل الدُّلوك اسما لغروبها فلأن الإنسان يدلُك عينيه براحته لتبيّنها حالة المغيب، ومن جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. وقال أبو عبيد: دلوكها غروبها. ودلكَتْ براح يعني الشمس؛ أي غابت. وأنشد قُطُرب:

هــــذا مُقـــامُ قَـــدَمَـــيْ رَبَــاحِ ذَبّــب حتـــى دَلكـــتْ بَـــراحِ براح (بفتح الباء) على وزن حَزام وقطام ورَقَاس اسم من أسماء الشمس. ورواه الفرّاء (بكسر الباء) وهو جمع راحة وهي الكف؛ أي غابت وهو ينظر إليها وقد جعل كفّه على حاجبه. ومنه قول العَجّاج:

والشمس قد كادت تكون دَنَفًا أدفعها بالراح كي تَوَخُلَفًا قال: قال: قال ابن الأعرابيّ: الرُّحلوفة مكان منحدر أملس، لأنهم يتزحلفون فيه. قال: والزَّحْلفة كالدّحرجة والدفع؛ يقال: زحلفته فتَزَحْلَف. ويقال: دلكت الشمس إذا غابت. قال ذو الرُّمَّة:

مصابيح ليست باللّواتي تقودها نجومٌ ولا بالآفلات اللّوالكِ

قال ابن عطية: الدلوك هو الميل - في اللغة - فأوّل الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا، لأنها في حالة ميل. فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده، فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب، ويصح أن تكون المغرب داخلة في غَسَق الليل. وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه على وجوبها على الدلوك، وهذا دلوك كله؛ قاله الأوزاعيّ وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك والشافعيّ في حالة الضرورة.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾ روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك

الشمس ميلها، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وقال أبو عبيدة: الغسق سواد الليل. قال ابن قَيْس الرّقيات:

إن هـــذا الليــل قــد غَسَقَـا واشتكيْـتُ الهَــم والأرقَــا وقد قيل: إقبال ظلمته. قال زهير: ظلّت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغَسق

يقال: غسق الليل غسوقا. والغَسق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من السيلان؛ يقال: غَسقت العين إذا سالت، تَغْسق. وغَسَق الجرح غَسقانا، أي سال منه ماء أصفر. وأغسق المؤذن، أي أخر المغرب إلى غَسَق الليل. وحكى الفراء: غَسَق الليل وأغسق، وظَلِم وأظلم، ودجا وأدجى، وغَبَس وأغبس، وغَبِش وأغبش. وكان الربيع بن خُثيم يقول لمؤذنه في يوم غَيْم: أغسق أغسق. يقول: أخر المغرب حتى يَغسِق الليل، وهو إظلامه.

الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب؛ فقيل: وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس، وذلك بيّنٌ في إمامة جبريل؛ فإنه صلاها باليومين لوقت واحد وذلك غروب الشمس، وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاً، وبه قال الثوري. وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ وإسحاق وأبو ثور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله. ولحديث أبي موسى، وفيه: أن النبي على السائل المغرب في اليوم الثاني فأخر حتى كان عند سقوط الشفق (1)؛ خرجه مسلم. قالوا: وهذا أولى من أخبار إمامة جبريل؛ لأنه متأخر بالمدينة وإمامة جبريل بمكة، والمتأخر أولى من فعله وأمره؛ لأنه ناسخ لما قبله. وزعم ابن العربيّ أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطّئه الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته.

والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بآخرها أو يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لئلا يكون ذكرها لغواً فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكلّ إلى الآخر.

قلت: القول بالتّوسعة أرجح. وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله عن مكة قريباً من غروب الشمس فلم يُصَلّ المغرب حتى أتى سَرِف، وذلك تسعة

<sup>(</sup>١) هو عند مسلم ٦١٣ وتقدم تخريج هذه الأحاديث، وبيان مواقيت الصلاة.

أميال. وأما القول بالنسخ فليس بالبيّن وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن الجمع ممكن. قال علماؤنا: تُحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت المغرب، ولذلك اتفقت الأمة فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. قال ابن خُويُزِ مَنْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخّر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. وأحاديث التوسعة تبين وقت الجواز، فيرتفع التعارض ويصح الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين، والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط أحدهما. والله أعلم.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن يكون معطوفاً على الصلاة؛ المعنى: وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح؛ قاله الفراء. وقال أهل البصرة. انتصب على الإغراء؛ أي فعليك بقرآن الفجر؛ قاله الزجاج. وعبّر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات؛ لأن القرآن هو أعظمها، إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما هو مشهور مسطور؛ عن الزجاج أيضاً.

قلت: وقد استقرّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرا لا يضر بمن خلفه ـ يقرأ فيها بطوال المفصّل، ويليها في ذلك الظهر والجمعة ـ وتخفيف القراءة في المغرب وتوسطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخفّف كالمغرب. وأما ما ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقرّ فيه التقصير، أو من التقصير فيما استقرّت فيه الإطالة؛ كقراءته في الفجر المعوذتين ـ كما رواه النّسائي ـ وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب، فمتروك بالعمل. ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمّ قومه في العشاء فافتتح سورة البقرة. خرّجه الصحيح. وبأمره الأئمة بالتخفيف فقال:

[٤٠٤٥] «أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والسقيم والضعيف وذا الحاجة». وقال: «فإذا صلى أحدكم وحده فليطوّل ما شاء»(١). كله مسطور في صحيح الحديث.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ دليل على أن لا صلاة إلا بقراءة؛ لأنه سَمَّى الصلاة قرآناً. وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة فذهب جمهورهم إلى

<sup>[</sup>٤٠٤٥] صحيح. أخرجه البخاري ٩٠ و ٧٠٢ و ٧٠٤ ومسلم ٤٦٦ وابن ماجه ٩٨٤ من حديث أبي مسعود. ومسلم ٤٦٧ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) هذا طرف حديث أبي هريرة المتقدم.

وجوب قراءة أم القرآن للإمام والفَذّ في كل ركعة. وهو مشهور قول مالك. وعنه أيضاً أنها واجبة في جُلّ الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعة واحدة؛ قاله المُغيرة وسُحْنُون. وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. وهو أشدُّ الروايات عنه. وحُكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة، وإليه ذهب الأوزاعيّ. وعن الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والفَذّ والمأموم على كل حال. وهو أحد قولي الشافعيّ. وقد مضى في (الفاتحة) مستوفّى.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ

[٤٠٤٦] «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» هذا حديث حسن صحيح. ورواه عليّ بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبيّ ﷺ (۱). وروى البخاريّ عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال:

[٤٠٤٧] "فَضْلُ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم "وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا». ولهذا المعنى يُبكّر بهذه الصلاة، فمن لم يبكر لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة. ولهذا المعنى أيضاً قال مالك والشافعيّ: التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغليس والإسفار، فإن فاته ذلك فالإسفار أوْلَى من التغليس. وهذا مخالف لما كان عليه السلام يفعله من المداومة على التغليس، وأيضاً فإن فيه تفويتَ شهود ملائكة الليل. والله أعلم.

السابعة: استدلّ بعض العلماء بقوله ﷺ: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار.

قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه السلام فيما رواه أبو هريرة:

[٤٠٤٨] «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر

<sup>[</sup>٤٠٤٦] حسن. أخرجه الترمذي ٣١٣٥ والطبري ٢٢٥٩٤ من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو كما قال. وانظر صحيح الترمذي ٢٥٠٧.

<sup>[</sup>٤٠٤٧] صحيح. أخرجه البخاري ٤٧١٧ ومسلم ٨٤٩ وابن حبان ٢٠٥١ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٤٠٤٨] صحيح. أخرجه البخاري ٥٥٥ و ٤٧٢٩ ومسلم ٦٣٢ من حديث أبي هريرة وتقدم.

<sup>(</sup>١) إلى هنا كلام الترمذي.

وصلاة الفجر» الحديث. ومعلوم أن صلاة العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل وليس كذلك، وإنما هي من النهار كالعصر بدليل الصيام والأيمان، وهذا واضح.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ الْفِلَةُ لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ ﴾ .

## فيه ست مسائل:

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ ﴾ «من» للتبعيض. والفاء في قوله «فتهجّد» ناسقة على مضمر، أي قم فتهجد. ﴿ بِلهِ ﴾ أي بالقرآن. والتَّهَجُّد من الهجود وهو من الأضداد. يقال: هجد نام، وهجد سهر؛ على الضد. قال الشاعر:

ألا زارَتْ وأهــلُ مِنّـــى هجــود وليْــت خيــالهــا بمنّـــى يعــود آخر:

ألاً طرقتنا والرّفاق هجود فباتت بِعَلاّت (١) النوال تجود

يعني نياماً. وهجد وتهجد بمعنى. وهجّدته أي أنمته، وهجدته أي أيقظته. والتهجّد التيقظ بعد رقْدة، فصار اسما للصلاة؛ لأنه ينتبه لها. فالتهجد القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب النبي على أنه قال: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل كلّه أنه قد تهجد! إنما التهجد الصلاة بعد رقّدة ثم الصلاة بعد رقدة. كذلك كانت صلاة رسول الله على. وقيل: الهجود النوم. يقال: تهجد الرجل إذا سَهر، وألقى الهجود وهو النوم. ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا؛ لأن المتهجد هو الذي يُلقي الهجود الذي هو النوم عن نفسه. وهذا الفعل جار مجرى تحوّب وتحرّج وتأثّم وتحنّث وتقذّر وتنجّس؛ إذا ألقى ذلك عن نفسه. ومثله قوله تعالى: وتحرّج وتأثّم وتحنّث وتقذّر وتنجّس؛ إذا ألقى ذلك عن نفسه. ومثله قوله تعالى: وقي انبساط النفوس وسرورها. يقال رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك. والمعنى وهي انبساط النفوس وسرورها. يقال رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك. والمعنى في الآية: ووقتا من الليل أسهر به في صلاة وقراءة.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ أي كرامة لك؛ قاله مقاتل. واختلف العلماء في تخصيص النبي ﷺ بالذكر دون أمته؛ فقيل: كانت صلاة الليل فريضة عليه لقوله: «نافلة لك» أي فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة.

قلت: وفي هذا التأويل بعدٌ لوجهين:

<sup>(</sup>١) العَلَّة هنا: ما يُتعلَّلُ به.

أحدهما: تسمية الفرض بالنفل، وذلك مجاز لا حقيقة.

الثاني: قوله ﷺ:

[٤٠٤٩] «خمس صلوات فرضهن الله على العباد» وقوله تعالى:

[٤٠٥٠] «هن خمس وهن خمسون لا يبدّل القول لَدَيَّ» وهذا نص، فكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة على الخمس، هذا ما لا يصح، وإن كان قد روي عنه عليه السلام:

[1003] «ثلاث عليّ فريضة ولأمتي تطوع قيام الليل والوتر والسّواك». وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه وكانت في الابتداء واجبة على الكل، ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة، كما قالت عائشة، على ما يأتي مبيّناً في سورة «المزمّل» إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبيّ عليه؟ لأنه مغفور له. فهو إذا تطوّع بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات. وغيره من الأمة تطوّعهم كفارات وتدارك لخلل يقع في الفرض؛ قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: عطية؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق في العبادة.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا إِنَ الله الله الله الله المقام المحمود على أربعة أقوال:

الأوّل: وهو أصحها ـ الشفاعة للناس يوم القيامة؛ قاله حُذيفة بن اليَمَان. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً<sup>(1)</sup> كل أمة تتبع نبيها تقول: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عَلَيْهُ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وفي صحيح مسلم عن أنس قال حدّثنا محمد عَلِيْهُ قال:

<sup>[</sup>٤٠٤٩] صحيح. أخرجه مالك ١٢٣/١ وأحمد ٥١٣/٥ وأبو داود ٤٢٥ وصححه ابن حبان ٢٤١٧ من حديث عبادة بن الصامت، وهو صحيح، له شواهد كثيرة وتقدم.

<sup>[</sup>٤٠٥٠] هذا بعض حديث الإسراء، وفيه فرض الصلاة متفق عليه، وقد تقدم.

<sup>[</sup>٤٠٥١]أخرجه أحمد ٢٣١/١ والحاكم ٢٠٠/١ من حديث ابن عباس سكت عليه الحاكم وقال الذهبي: هو غريب منكر، وأبو جناب الكلبي، ضعفه النسائي والدارقطني اهـ وأخرجه الحاكم، كما في نصب الرابة ١١٥/١ من طريق آخر وفيه جابر الجعفي واه. وابن الجوزي في الواهيات ٧٢٠ من حديث ابن عباس، وفيه وضاح بن يحيي ومندل، وكلاهما ضعيف، والحديث ضعفه ابن الجوزي، وانظر تفسير الشوكاني ١٤٥٧ بتخريجي.

<sup>(</sup>١) أي جماعات.

[۲۰۰۲] "إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذرّيتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن حليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد على فأوتى فأقول أنا لها» وذكر الحديث. وروى الترمذيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله على:

[٤٠٥٣] «عسى أن يبعثك ربُّك مقاماً محموداً» سئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال: هذا حديث حسن صحيح.

الرابعة: إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم السلام، حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد في فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف ليعجّل حسابهم ويراحوا من هول موقفهم، وهي الخاصة به في ولأجل ذلك قال:

[\$0.2] «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». قال النقاش لرسول الله على ثلاث شفاعات: العامة، وشفاعة في السبق إلى الجنة، وشفاعة في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما شفاعتان فقط: العامة، وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء. وقال القاضي أبو الفضل عياض: شفاعات نبينا على يوم القيامة خمس شفاعات: العامة. والثانية في إدخال قوم الجنة دون حساب. الثالثة في قوم من موحِّدِي أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا على، ومن شاء الله أن يشفع ويدخلون الجنة. وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة، فمنعتها على أصولهم الفاسدة، وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيع. الرابعة فيمن دخل النار من المذنبين فيخرجون بشفاعة نبينا على الجنة لأهلها وترفيعها، والملائكة وإخوانهم المؤمنين. الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها، وهذه لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأول.

<sup>[</sup>٤٠٥٢] صحيح. أخرجه البخاري ٤٤٧٦ و ٦٥٦٥ و ٧٤١٠ ومسلم ١٩٣ من حديث أنس، بأتم منه. وقد تقدم.

<sup>[</sup>٤٠٥٣] حسن. أخرجه الترمذي ٣١٣٧ والطبري ٢٢٦٣٤ من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن. مع أن في إسناده داود بن يزيد الأودي ضعيف. وفي الباب من حديث كعب بن مالك عند الطبري ٢٢٦٣٦ و ٢٢٦٣٧ من حديث ابن عمر وشواهد أخرى في الدر المنثور ٢٥٦/٤ يحسن بها إن شاء الله. انظر المجمع ٧/٥٦. والصحيحة ٢٣٧٠ و ٢٦٣٩.

<sup>[</sup>٤٠٥٤] صحيح. أخرجه مسلم ٢٢٧٨ من حديث أبي هريرة بأتم منه. وأحمد ٣/٣ والترمذي ٣٦١٥ من حديث أبي سعيد، وهو صحيح، له شواهد كثيرة، وقد مضىٰ تخريجه.

الخامسة: قال القاضي عِياض: وعرف بالنقل المستفيض سؤالُ السلف الصالح لشفاعة النبي على ورغبتهم فيها، وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال: إنه يكره أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النبي على لأنها لا تكون إلا للمذنبين، فإنها قد تكون كما قدّمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتدً بعمله مشفق أن يكون من الهالكين، ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ لأنها لأصحاب الذنوب أيضاً، وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف. روى البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله على قال:

[٤٠٥٥] «من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً \_ ﷺ - الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلّت له شفاعتي يوم القيامة».

القول الثاني ـ أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة.

قلت: وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال قال رسول الله ﷺ:

[٤٠٥٦] «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيد لواء الحمد ولا فخر وما من نبيّ يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، الحديث.

القول الثالث ـ ما حكاه الطبري عن فرقة، منها مجاهد، أنها قالت: المقام المحمود هو أن يُجُلِسَ اللهُ تعالى محمداً على معه على كرسيّه؛ وروت في ذلك حديثاً. وعَضَد الطبريّ جواز ذلك بشطط من القول، وهو لا يخرج إلا على تلطّف في المعنى، وفيه بعدٌ. ولا يُتْكَر مع ذلك أن يروَى، والعلم يتأوّله. وذكر النقاش عن أبي داود السِّجسْتانيّ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُتَّهَم، ما زال أهل العلم يتحدّثون بهذا، من أنكر جوازه على تأويله. قال أبو عمر. ومجاهد وإن كان أحد الأئمة يتأوّل القرآن فإن له

<sup>[</sup>٢٠٥٥] صحيح. أخرجه البخاري ٦١٤ و ٤٧١٩ وأبو داود ٥٢٩ والترمذي ٢١١ والنسائي ٢٦/٢ وابن حبان ١٦٨٩ وأحمد ٣٥٤/٣ من حديث جابر.

<sup>[</sup>٤٠٥٦] تقدم قبل حديث واحد. وهو صحيح.

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك أحاديث. فقد ورد صريحاً عن مجاهد عند الطبري برقم ٢٢٦٣٣ وذكره الطبري بدون إسناد بإثر حديث ٢٢٦٤٢ وأسنده برقم ٢٢٦٤٣ عن عبدالله بن سلام من قوله. والمرفوع منه أخرجه ابن مردويه (٤/٣٥٧ در) من حديث ابن عمر سكت عليه السيوطي، وما يتفرد به ابن مردويه يكون واهياً على الغالب، أو موضوعاً فهذه الأحاديث لا تقوم بها حجة، وأثر مجاهد فيه ليث بن أبي سليم ضعيف صاحب مناكير. وفي هذا المقام لا يحتج إلا بالمرفوع الصحيح حصراً والله أعلم.

قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذا والثاني في تأويل قوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يُوَمَهِدِ نَاضِرَةُ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞﴾ [القيامة: ٢٧-٢٣] قال: تنتظر الثواب؛ ليس من النظر.

قلت: ذكر هذا في باب أبنُ شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهد أيضاً في هذه الآية قال: يُجلسه على العرش. وهذا تأويل غير مستحيل؛ لأن الله تعالى كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشَ قائماً بذاته، ثم خلق الأشياء من غير حاجة إليها، بل إظهاراً لقدرته وحكمته، وليُعرف وجوده وتوحيده وكمال قدرته وعلمه بكل أفعاله المحكمة، وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماساً، أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يخلق المكان والزمان؛ فعلى هذا القول سواء في الجواز أقعد محمد على العرش أو على الأرض؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بمعنى الانتقال والزوال وتحويل الأحوال من القيام والقعود والحال التي على العرش، بل هو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه بلا كَيْف. وليس إقعاده محمداً على العرش (١) موجباً له صفة الربوبية أو مخرجاً له عن صفة العبودية، بل هو رفع لمحله وتشريف له على خلقه. وأما قوله في الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ عِندَ وَلِينَ اللَّمِنَ اللهُ والنواف: ٢٠٦]، ﴿ وَإِنَّ ٱلنِينَ عِندَ وَالمَنزلة والمنزلة والمنزلة والمنزلة والدرجة الرفيعة، لا إلى المكان.

الرابع: إخراجه من النار بشفاعته من يخرج؛ قاله جابر بن عبد الله. ذكره مسلم. وقد ذكرناه في (كتاب التذكرة) والله الموفق.

السادسة: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين: أحدهما \_ أن الباريء تعالى يجعل ما شاء من فعله سبباً لفضله من غير معرفة بوجه الحكمة فيه، أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني \_ أن قيام الليل فيه الخلوة مع الباريء والمناجاة دون الناس، فأعطى الخلوة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمود. ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم، فأجلهم فيه درجة محمد عليه فإنه يُعْطَى ما لا يعطى أحد ويشفع ما لا يشفع أحد. و «عسى» من الله عز وجل واجبة. و «مقاماً» نصب على الظرف. أي في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة أن رسول الله على قال:

<sup>(</sup>١) تقدم أنه لم يصح في خبر مرفوع، ولذا أعرض عنه ابن كثير في تفسير بالكلية. وانظر ما قاله الطبري في تأويل ذلك بإثر حديث ٢٢٦٤٢.

[٤٠٥٧] «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي». فالمقام الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك.

قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلِنى مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِى مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن أَدُنكَ سُلْطَكَنَا نَصِيرًا شَهِ ﴾ .

قيل: المعنى أمتني إماتة صدق، وابعثني يوم القيامة مبعث صدق؛ ليتصل بقوله ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُودا﴾. كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو ليُنْجِز له الوعد. وقيل: أدخلني في المأمور وأخرجني من المنهيّ. وقيل: علّمه ما يدعو به في صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن؛ فأخرجه من مكة وصيره إلى المدينة. وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس قال:

[٤٠٥٨] كان النبي على المنطقة في المنطقة المنط

<sup>[</sup>٤٠٥٧] أخرجه الطبري ٢٢٦٣٥ من حديث أبي هريرة، وفيه داود بن يزيد الأودي.

ضعيف، لكن للحديث شواهد يحسن بها إن شاء الله، وقد تقدم تخريجه قبل قليل.

<sup>[</sup>٤٠٥٨]أخرجه الترمذي ٣١٣٩ والحاكم ٣/٣ وأحمد ٢٢٣/١ والطبري ٢٢٦٤٤ عن ابن عباس وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح اهـ فيه عثمان بن أبي شيبة فيه كلام، وهو ثقة، وفيه قابوس بن أبي ظبيان، ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان، وهو علة الحديث.

أي حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر وإظهار دينه على الدين كله. قال: فوعده الله لَيَنْزعنّ مُلك فارس والروم وغيرها فيجعله له.

قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴾.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: روي البخاريّ والترمذيّ عن ابن مسعود قال:

[٤٠٥٩] دخل النبي على مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلثمائة وستون نُصُباً، فجعل النبي على يطعنها بمخصرة في يده ـ وربما قال بعود ـ ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. جاء الحق وما يبديء الباطل وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذا في حديث مسلم «نُصُباً». وفي رواية صنماً. قال علماؤنا: إنما كانت بهذا العدد لأنهم كانوا يعظمون في يوم صنماً ويخصون أعظمها بيومين. وقوله: «فجعل يطعنها بعود في يده» يقال: إنها كانت مثبتة بالرَّصاص وأنه كلما طعن منها صنماً في وجهه خرّ لقفاه، أو في قفاه خرّ لوجهه. وكان يقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» حكاه أبو عمر والقاضي عِياض. وقال القشيريّ: فما بقي منها صنم إلا خرّ لوجهه، ثم أمَر بها فكسرت.

الثانية: في هذه الآية دليل على كسر نُصب المشركين وجميع الأوثان إذا غُلب عليهم، ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله، وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصُّورُ المتَّخَذة من المدروالخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص، إذا غُيِّرت عما هي عليه وصارت نُقرآ (۱) أو قطعاً فيجوز بيعها والشِّراء بها. قال المهلّب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مسكورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدّم حرق ابن عمر رضي الله عنه. وقد همّ النبي التحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة (۲). وهذا أصل في العقوبة في المال مع قوله بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة (۲). وهذا أصل في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة التي لعنتها صاحبتها:

[٤٠٥٩] صحيح. أخرجه البخاري ٢٤٧٨ و ٤٢٨٧ ومسلم ١٧٨١ والترمـذي ٣١٣٨ وابـن حبـان ٨٦٢ و والبيهقي ١٠١/٦ وأحمد ٢٧٧/١ من حليث ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) النقرة: السبيكة.

<sup>(</sup>٢) يشير المصنف لحديث أبي هريرة عند البخاري ٦٤٤ و ٧٢٢٤ ومسلم ٢٥١ وأبي داود ٥٤٩ والترمذي ٢١٧ وابن حبان ٢٠٩٦ وأحمد ٢٠٩٢، وتقدم.

[٤٠٦٠] «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتها، وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لَبَناً شِيب بماء على صاحبه.

الثالثة: ما ذكرنا من تفسير الآية ينظر إلى قوله على:

[٤٠٦١] «والله لينزلنَّ عيسى ابن مريم حكماً عادلاً فَلَيَكْسِرَنَ الصليب وَلَيَقْتُلُنَّ الخنزير وَلَيَضَعنَ الجِزْية وَلَتُتُركَن القِلاصُ (١) فلا يُسعى عليها » الحديث. خرجه الصحيحان. ومن هذا الباب هتك النبي الله الستر الذي فيه الصور، وذلك أيضاً دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛ وحسبك! وسيأتي هذا المعنى في «النمل» إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ ﴾ أي الإسلام. وقيل: القرآن؛ قاله مجاهد. وقيل: الجهاد. ﴿ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ﴾ قيل الشرك. وقيل الشيطان؛ قاله مجاهد. والصواب تعميم اللفظ بالغاية الممكنة، فيكون التفسير جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه. «وزهق الباطل»: بطل الباطل. ومن هذا زهوق النفس وهو بطلانها. يقال زَهقت نفسه تَزْهَقُ زهوقاً، وأزهقتها. ﴿ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ أَي لا بقاء له، والحق الذي يثبت.

قوله تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﷺ .

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ ﴾ قرأ الجمهور بالنون. وقرأ مجاهد «ويُنزِل» بالياء خفيفة، ورواها المروزيّ عن حفص. و «مِن» لابتداء الغاية، ويصح أن تكون لبيان الجنس؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر.

[٤٠٦٢] «من لم يَسْتَشْفِ بالقرآن فلا شفاه الله». وأنكر بعض المتأولين أن تكون

<sup>[</sup>٤٠٦٠] صحيح. أخرجه مسلم ٢٥٩٥ وأبو داود ٢٥٦١ من حديث عمران بن حصين، وله قصة، ومن حديث جابر أخرجه مسلم ٢٠٠٩.

<sup>[</sup>٤٠٦١] صحيح. أخرجه البخاري ٢٢٢٢ و ٢٤٧٦ ومسلم ١٥٥ والترمذي ٢٢٣٣ وابن ماجه ٤٠٧٨ وابن حبان ٦٨١٦ وأحمد ٢/٥٣٧ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٤٠٦٢] ذكره العجلوني في كشف الخفاء ٢٤٠٣ وقال: قال الصَّغاني موضوع.

<sup>(</sup>١) القلاص: الناقة الفتية.

"مِن" للتبعيض؛ لأنه يحفظ من أن يلزمه أن بعضه لا شفاء فيه. ابن عطية: وليس يلزمه هذا، بل يصح أن تكون للتبعيض بحسب أن إنزاله إنما هو مبعّض؛ فكأنه قال: وننزل من القرآن شيئاً شفاء؛ ما فيه كله شفاء.

الثانية: اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين: أحدهما ـ أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الرّيب، ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني ـ شفاء من الأمراض الظاهرة بالرُّقى والتعوّذ ونحوه. وقد روى الأئمة ـ واللفظ للدارقطنيّ ـ عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال:

[4.78] بعثنا رسول الله على في سَرِيّة ثلاثين راكباً قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يُضيفونا فأبَوا؛ قال: فلِدغ سيد الحيّ، فأتونا فقالوا: فيكم أحد يَرُقي من العقرب؟ في رواية ابن قتّة (١): إن الملك يموت. قال: قلت أنا نعم، ولكن لا أفعل حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه «الحمد لله رب العالمين» سبع مرات فبرأ. في رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد: فأفاق وبرأ. فبعث إلينا بالنُّزل وبعث إلينا بالشاء، فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من الغنم، حتى أتينا رسول الله على فأخبرته الخبر فقال: «وما يدريك أنها رقية» قلت: يا رسول الله، شيء ألقى في رُوعي. قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» خرّجه في كتاب السنن. وخرّج في (كتاب المديح) من حديث السّريّ بن يحيى قال: حدثني المعتمر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن الحسن عن أبي أمامة عن رسول الله على أنه قال:

[٤٠٦٤] «ينفع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن والسُّلِ والحُمِّى والنَّفْس أن تكتب بزعفران أو بمشق \_ يعني المَغْرة \_ أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلّها عامةً من شر السّامة والغامّة ومن شر العين اللامّة ومن شر حاسد إذا حسد ومن أبي فَروة وما ولد». كذا قال، ولم يقل من شر أبي قِترة (٢٠). العين اللامّة: التي تصيب بسوء.

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٢٨ عن علي مرفوعاً: «القرآن هو الدواء» وإسناده ضعيف،
 لضعف الحارث الأعور، وكذا في إسناده آخرون قد تكلم فيهم.

<sup>[</sup>٤٠٦٣] صحيح. أخرجه البخاري ٢٢٧٦ و ٥٧٤٩ ومسلم ٢٠٢١ وأبو داود ٣٤١٨ والترمذي ٢٠٦٣ وابن ماجه ٢١٥٦ وابن حبان ٢١١٦ وأحمد ٣/ ٢من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للدارقطني ٣/ ٦٤ - ٢٥٥. [٤٠٦٤] ضعيف جداً. أورده الديلمي في الفردوس ٨٩٣٧ وهو في زهر الفردوس ٤٠٩/٤ من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف، لضعف ليث، وفيه إرسال بين الحسن وأبي أمامة. فهاتان علتان للحديث.

<sup>(</sup>١) اسمه سليمان، وهو أحد رجال الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) أبو قِترة: كنية إبليس.

تقول: أعِيذه من كل هامّة لامّة. وأما قوله: أعيذه من حادثات اللّمة فيقول: هو الدهر. ويقال الشدة. والسامة: الخاصة. يقال: كيف السامة والعامة. والسامة السم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال:

[٤٠٦٥] ثلاثة وثلاثون من الملائكة أتوا ربّهم عز وجل فقالوا: وَصَبُّ بأرضنا. فقال: خذوا تربة من أرضكم فأمسحوا نواصيكم. أو قال: نوصيكم رقية محمد ﷺ لا أفلح من كتمها أبداً أو أخذ عليها صَفَدا»(١). ثم تكتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقرة، والآية التي فيها تصريف الرياح وآية الكرسي والآيتين اللتين بعدها، وخواتيم سورة البقرة من موضع ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] إلى آخرها، وعشراً من أوّل «آل عمران» وعشراً من آخرها، وأوّل آية من النساء، وأوّل آية من المائدة، وأوّل آية من الأنعام، وأوّل آية من الأعراف، والآية التي في الأعراف ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [الأعراف: ٥٤] حتى تختم الآية؛ والآية التي في «يونس» من موضع ﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٨١]، والآية التي في طه ﴿ وَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَكِحْرٍ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ۞﴾ [طه: ٦٩] ، وعشرا من أوّل الصافات، و﴿ قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ١﴾ [الإخلاص: ١] ، والمعوِّذَتين. تكتب في إناء نظيف ثم تغسل ثلاث مرات بماء نظيف ثم يحثو منه الوجع ثلاث حَثَوات ثم يتوضأ منه كوضوئه للصلاة ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأ به ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به ثم يصلي ركعتين ثم يستشفي الله عز وجل؛ يفعل ذلك ثلاثة أيام، قدر ما يكتب في كل يوم كتاباً. في رواية: ومن شر أبي قِتْرة وما ولد. وقال: «فأمسحوا نواصيكم (٢) ولم يشك. وروى البخاري عن عائشة.

[٤٠٦٦] أن النبي ﷺ كان يَنْفُِث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوِّذات فلما ثقل كنت أنْفُِث عليه بهن وأمسح بيده نَفْسِهِ لبركتها. فسألت (٣) الزهري كيف كان

<sup>[</sup>٤٠٦٥] لم أجده. والظاهر أن المصنف رحمه الله نقله عن كتاب المديح المذكور آنفاً، وهذا الكتاب لم يطبع بعد والله أعلم. والحديث موضوع بلا ريب ولو صح لرواه أهل الأصول.

<sup>[</sup>٤٠٦٦] صحيح. أخرَجه البخاري ٥٧٥١ ومسلم ٢١٩٢ وأُبو داود ٣٩٠٢ ومالك ٢/٦٤٢ وابن حبان ٢٩٦٤ و ٦٥٨٠ وأحمد ٦/١١٤ و ١٢٤ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) الصفد: العطاء.

<sup>(</sup>٢) هو بعض الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>٣) السائل هو معمر بن راشد.

ينفِث؟ قال: كان يَنْفُِث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.

[٤٠٦٧] أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوِّذتين وتَفَل أو نَفَث. قال أبو بكر بن الأنباري: قال اللغويون تفسير «نفث» نفخ نفخاً ليس معه ريق. ومعنى «تَفَل» نفخ نفخاً معه ريق. قال الشاعر:

فإن يَبْرأ فلم أنْفِث عليه وإن يُفْقَد فحقَّ له الفُقدود وقال ذو الرُّمَّة:

ومِن جَوْف ماءِ عَرْمَض الحَولِ فوقه متى يَحْسُ منه مائحُ القوم يَتْفُلِ<sup>(١)</sup> أراد ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى.

الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله على كان يكره الرُّقى إلا بالمعوِّذات. قال الطبري: وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدِّين؛ إذ في نقلته من لا يُعرف. ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه السلام في الفاتحة «ما أدراك أنها رُقية»<sup>(۲)</sup>. وإذا جاز الرقي بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز إذ كله قرآن. وروي عنه عليه السلام أنه قال:

[٤٠٦٨] «شفاء أمتي في ثلاث: آية من كتاب الله أو لعقة من عسل أو شرطة من محِجم». وقال رجاء الغَنوِيّ: ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفاء له.

الرابعة: وأختلف العلماء في النُّشْرة، وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجازها سعيد بن المسيِّب. قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيُحَلّ عنه ويُنشر؟ قال: لا بأس به، وما ينفع لم يُنه عنه. ولم ير مجاهد أن تُكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة تقرأ بالمعوِّذتين في إناء ثم تأمر أن يُصب على المريض. وقال المازرِيّ أبو عبد الله: النُّشرة أمر معروف عند أهل التعزيم؛ وسُمِّيت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي تَحُلّ. ومنعها الحسن وإبراهيم النَّخعِيّ، قال النَّخعِيّ: أخاف أن يصيبه بلاء؛ وكأنه ذهب إلى أنه ما

[٤٠٦٨]لم أجده. والغريب فيه لفظ «آية من كتاب الله» وأما باقيه فهو عند البخاري ٥٦٨١.

<sup>[</sup>٤٠٦٧] هو الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>١) العرمض: الماتح: الذي ينزل البئر فيملأ الدلو. والماتح: الذي يجلب الدلو.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ٤٠٦٣.

يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. وقال الحسن: سألت أنساً فقال: ذكروا عن النبي ﷺ أنها من الشيطان. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال:

[٤٠٦٩] سئىل رسول الله على عن النُّشُرة فقال: «من عمل الشيطان». قال أبن عبد البر. وهذه آثار لينة ولها وجوه محتمله، وقد قيل: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة ورسوله عليه السلام، وعن المداواة المعروفة. والنشرة من جنس الطب فهي غسالة شيء له فضل، فهي كوضوء رسول الله على . وقال على المناولة الله على الله على

[٤٠٧٠] «لا بأس بالرُّقَى ما لم يكن فيه شرك ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل».

من كتاب الله عليه. في النشرة مرفوعاً وأن ذلك لا يكون إلا من كتاب الله فليعتمد عليه.

المخامسة: قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التّبرك بها إذا لم يُرد معلِّقُها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين. وعلى هذا القول جماعة أهل العلم، لا يجوز عندهم أن يعلّق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين، وكل ما يعلّق بعد نزول البلاء من أسماء الله عز وجل وكتابه رجاء الفرج والبُرْء من الله تعالى، فهو كالرّقى المباح الذي وردت السنة بإباحته من العين وغيرها. وقد روي عبد الله بن عمرو قال وال رسول الله ﷺ:

[٤٠٦٩] جيد. أخرجه أبو داود ٣٨٦٨ من حديث جابر، وله شاهد من حديث أنس أخرجه البزار ٣٠٣٤ والطبراني في الأوسط كما في المجمع ١٠٢/٥ (٨٣٩٧).

قال الهيثمي: ورجال البزار، رجال الصحيح. وانظر صحيح أبي داود ٣٢٧٧.

[٤٠٧٠] هو منتزع من حديثين صدره أخرجه مسلم ٢٢٠٠ وأبو داود ٣٨٨٦ وابن حبان ٢٠٩٤ والطحاوي ٣٢٨/٤ من حديث عوف بن مالك.

- وعجزه أخرجه مسلم ۲۱۹۹ وابن حبان ۵۳۲ و ۲۰۹۲ والبيهقي ۳٤۸/۹ وأحمد ۳۳۲ من حديث جابر.

[4.۷۱] حسن. أخرجه أبو داود ٣٨٩٣ والترمذي ٣٥٢٨ والحاكم ٥٤٨/١ وابن السني ٧٥٣ وأحمد ١٨١/٢ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قال الترمذي: حسن غريب ا هـ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف المعروف في عمرو عن آبائه. وهو في صحيح أبي داود ٣٢٩٤.

عقابه ومن شر الشياطين وأن يَحْضُرون». وكان عبد الله يعلّمها ولده من أدرك منهم، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه. فإن قيل: فقد روي أن رسول الله ﷺ قال:

[٤٠٧٢] «من علّق شيئاً وُكِل إليه». ورأى أبن مسعود على أمّ ولده تميمة مربوطة فجبَذَها جَبْذا شديداً فقطعها وقال:

[٤٠٧٣] إن آل أبن مسعود لأغنياءُ عن الشَّرك، ثم قال (١٠): [سمعت رسول الله ﷺ يقول]: إن التمائم والرّقي والتَّولَة من الشرك. قيل: ما التَّولَة؟ قال: ما تحبّبت به لزوجها. وروي عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[٤٠٧٤] «من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق وَدَعة فلا وَدَع الله له قلبا». قال المخليل بن أحمد: التميمة قلادة فيها عُود، والودَعة خرز. وقال أبو عمر: التميمة في كلام العرب القلادة، ومعناه عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق وَدَعة وهي مثلها في المعنى فلا ودَع الله له؛ أي فلا بارك الله له ما هو فيه من العافية. والله أعلم. وهذا كله تحذير مما كان أهل الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد، ويظنون أنها تقيهم وتصرِف عنهم البلاء، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي

[٤٠٧٢] حسن. أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٣٨٥ (٩٦٠) من حديث أبي معبد الجهني وفي إسناده محمد بن أبي ليلي سيء الحفظ، وبقية رجاله ثقات، كما في المجمع ١٠٣/٥.

وله شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه عبد الرزاق ٢٠٣٤ والطبراني ١٨/(٤١٤) و (٣٤٨) و العبر وابن حبان ٢٠٨٥ و ٢٠٨٥ والحاكم ٢١٦/٤ والبيهقي ٢٠٥٠ من طريقين الأولى فيها مبارك بن فضالة صدوق لكنه يدلس، وقد عنعن، وكذا الحسن بن أبي الحسن. لم يصرح بسماعه من عمران وفي الطريق الثانية موسى بن محمد بن حيان مختلف فيه، وثقه ابن حبان، وقال: ربما خالف اهولكنه توبع عليه. وله شاهد أخرجه الترمذي ٢٠٧٢ من حديث عبد الله بن عُكيم، لكنه مرسل.

[٤٠٧٣] حسن. أخرجه أبو داود ٣٨٨٣ مختصراً وابن ماجه ٣٥٣٠ والبيهقي ٩/ ٣٥٠ والحاكم ٤١٧/٤ وابن حبان ٢٠٩٠ وأحمد ٢/ ٣٨١ من حديث ابن مسعود مرفوعاً. ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً، لكن له طرق أخرى عند الحاكم يتقوى بها إن شاء الله. وانظر صحيح ابن ماجه ٣٥٣٠.

[٤٠٧٤] حسن. أخرجه الحاكم ٤١٦/٤ وابن حبان ٦٠٨٦ وأبو يعلى ١٧٥٩ والبيهقي ٣٥٠/٥ وأحمد ١٥٤/٤ من حديث عقبة بن عامر، وفي إسناده مشرح حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. قاله الشيخ شعيب.

وذكره الهيشمي في المجمع ١٠٣/٥ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات اهـ. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) تنبيه: وقع في الأصل «ثم قال: إن التمائم...». والصواب ما أثبته اعتماداً على كتب الحديث، فالحديث مرفوع.

والمبتلي، لا شريك له. فنهاهم رسول الله على عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت: ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده. والقول الأوّل أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرّافين والكُهّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن معلقاً وغير معلق لا يكون شِرْكا، وقوله عليه السلام: «من علّق شيئاً وُكِل إليه»(۱) فمن علّق القرآن ينبغي أن يتولاه الله ولا يكله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوب إليه والمتوكّل عليه في الاستشفاء بالقرآن. وسئل ابن المسيّب عن التعويذ أيعلّق؟ قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن يعلّق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخص أبو جعفر محمد بن عليّ في التعويذ يعلق على الصبيان. وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلّقه الإنسان.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ تفريج الكروب وتطهير العيوب وتكفير الذنوب مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذيّ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ:

[4.٧٥] «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف». قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد تقدّم. ﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ لَا اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ واللهِ اللهِ ا

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِحَانِبِةً ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَتُوسَا ﴿ ﴾.

[٤٠٧٥] حسن. أخرجه الترمذي ٢٩١٠ من حديث عبد الله بن ممعود وقال: هذا حديث حسر صحيح غريب ا هـ وتقدم تخريجه، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>١) تقدم قبل حديثين.

الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى بجانبه» أي تكبر وتباعد. وناء مقلوب منه؛ والمعنى: بَعُد عن القيام بحقوق الله عز وجل؛ يقال: نأي الشيء أي بعد. ونأيته ونأيت عنه بمعنًى، أي بَعُدت. وأنأيته فأنتأى؛ أي أبعدته فبَعُد. وتناءَوْا تباعدوا. والمُنْتأَى: الموضع البعيد. قال النابغة:

فإنك كالليل الذي هو مُدْرِكي وإن خِلْتُ أن المنتأى عنك واسعُ وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان «ناء» مثل باع، الهمزة مؤخرة، وهو على طريقة القلب من نأى؛ كما يقال: راء ورأى. وقيل: هو من النّوء وهو النهوض والقيام. وقد يقال أيضاً للوقوع والجلوس نوء؛ وهو من الأضداد. وقرىء «ونئى» بفتح النون وكسر الهمزة. والعامة «نأى» في وزن رأى. ﴿ وَلِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسًا ﴿ أَي إِذَا ناله شدة من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ قال ابن عباس: ناحيته. وقاله الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: حِدته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة: نيته. مقاتل: جِبِلته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبِل عليه. وقيل: قل كلٌّ يعمل على ما هو أشكل عنده وأولى بالصواب في اعتقاده. وقيل: هو مأخوذ من الشكل؛ يقال: لستَ على شكْلِي ولا شاكلتي. قال الشاعر:

كــل أمــرى، يشبهــه فعلــه مـا يفعــل المـر، فهــو أهلــه فالشّكل هو المثل والنظير والضّرب. كقوله تعالى ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِمِة أَزْوَبَ ﴿ فَ الْقُوال السّين الهيئة. يقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال كلّها متقاربة. والمعنى: أن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألفها، وهذا مُم للكافر ومدح للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة؛ ذكره المهدويّ. ﴿ فَرَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلا ﴿ فَي بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل واحد منهم. وقيل: «أهدى سبيلا» أي أسرع قبولاً. وقيل: أحسن ديناً. وحكى (١) أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ صَكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَلِكِلًا الغفران. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من أوله إلى آخره ولم أر فيه آية أرجى وأحسن من أوله المي آخره ولم أر فيه آية أرجى وأحسن من أوله إلى آخره ولم أر فيه آية أرجى وأحسن من أوله إلى آخره ولم أر فيه آية أرجى وأحسن من ألخواب رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من أله الخطاب رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من

<sup>(</sup>١) لم أقف له علىٰ سند، وذكر الأربعة الخلفاء فيه يدل علىٰ وهنه.

قوله تعالى: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ حَمَ ﴿ مَنْ يَلُ الْكِنْكِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ عَمَ اللّهُ الْدَنوبِ على قبول الدَّن وَعَالِ التَّوْتِ شَدِيدِ الْعِقَالِ ذِى الطَّوْلِ ﴾ [غافر: ١-٣] قدم غفران الذنوب على قبول التوبة، وفي هذا إشارة للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: ﴿ هُ نَيِّعٌ عِبَادِى آلَيْنَ أَنَا الْعَمُورُ الرَّحِيمُ مِنَ اللهُ عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: ﴿ هُ قُلْ يَعِبَادِى اللهُ عَنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: ﴿ هُ قُلْ يَعِبَادِى اللهُ عَنْهُ إِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قلت: وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمَ يَلْبِسُوَاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم ثُهُمَتَدُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْـدِ رَبِّى وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـكَا ﴿ ﴾ .

روى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله قال:

[٢٠٧٦] بينا أنا مع النبيّ على في حرث وهو متكىء على عسيب إذ مرّ اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح فأمسك النبيّ على فلم يردّ عليهم شيئاً؛ فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» لفظ البخاري. وفي مسلم: فأسكت النبيّ كي . وفيه: «وما أوتوا». وقد اختلف الناس في الروح المسؤول عنه، أيّ الروح هو؟ فقيل (١): هو جبريل؛ قاله قتادة. قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقيل هو عيسى. وقيل القرآن، على ما يأتي بيانه في آخر الشورى. وقال عليّ بن أبي طالب: هو مَلك من الملائكة له سبعون ألف وجه، في كل وجه سبعون ألف لسان، في كل لسان سبعون ألف لغة، يسبح الله تعالى بكل تلك اللغات، يخلق الله تعالى من كل تسبيحة مَلكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة (١). ذكره الطبريّ. قال ابن عطية: وما أظن القول يصحّ عن عليّ رضي الله عنه.

قلت: أسند البيهقي أخبرنا أبو زكريا عن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدّثنا عثمان بن سعيد حدّثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عليّ بن أبى

[٤٠٧٦]صحيح. أخرجه البخاري ٤٧٢١ ومسلم ٢٧٩٤ والترمذي ٣١٤١.

<sup>(</sup>١) هذه الأقوال من الإسرائيليات.

طلحة عن ابن عباس في قوله: "ويسألونك عن الروح" يقول: الروح مَلَك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدِّثني أبو هران (بكسر الهاء) يزيد بن سمرة عمن حدِّثه عن عليّ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى: "ويسئلونك عن الروح" قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه... الحديث بلفظه ومعناه. وروى عطاء عن ابن عباس قال<sup>(۱)</sup>: الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه، يسبح الله إلى يوم القيامة، ذكره النحاس. وعنه: جند من جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون الطعام (۱)؛ ذكره الغزنويّ. وقال الخطابي: وقال بعضهم: هو ملك من الملائكة بصفة وضعوها من عظم الخلقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي يكون به حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم: إنما سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان، وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال أبو صالح: الروح خلق من أمر ربي"... أي هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالى، مبهما له وتاركاً من من أمر ربي"... أي هو أمر عظيم وشأن كبير من أمر الله تعالى، مبهما له وتاركاً تفصيله، ليعرف الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. وإذا كان الإنسان في معرفة نفسه هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى. وحكمة ذلك تعجيز العقل عن إدراك عوفة مغلوق مجاور له، دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَهَ اختلف فيمن خوطب بذلك ؟ فقالت فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المراد اليهود بجملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن مسعود «وما أوتوا» ورواها عن النبي على وقالت فرقة: المراد العالم كله. وهو الصحيح، وعليه قراءة الجمهور «وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبي على: كيف لم نؤت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله على بعض الأحاديث:

«كُلًا» (٢) يعني أن المراد بـ (سما أوتيتم بحميع العالم. وذلك أن يهود قالت له: نحن عنيت أم قومك. فقال: (﴿ وَلَوَ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ عنيت أم قومك. فقال: (﴿ وَلَوَ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَكُم ﴾ [لقمان: ٢٧]. حكى ذلك الطبريّ رحمه الله! وقد قيل: إن السائلين عن الروح هم قريش، قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فإن أخبركم عن اثنين وأمسك عن واحدة فهو نبيّ؛ فأخبرهم خبر أصحاب الكهف وخبر ذي

<sup>(</sup>١) هذه الآثار من الإسرائيليات، ولا تصح عن الصحابة.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً. هو بعض حديث أخرجه الطبري ٢٢٦٨٧ عن عطاء بن يسار مرسلًا. ومع إرساله فيه من لم يُسَمَّ.

القرنين على ما يأتي. وقال في الروح: «قل الروح من أمر ربي» أي من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله. ذكره المهدويّ وغيره من المفسرين عن ابن عباس.

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۚ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكُ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۚ إِلَى اللَّهِ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ﴾ يعني القرآن. أي كما قدرنا على إنزاله نقدر على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتصل هذا بقوله: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا» أي ولو شئت أن أذهب بذلك القليل لقدرت عليه. ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْمَا وَكِيلًا ١٤٠ أَى ناصراً يرده عليك. ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ ﴾ يعني لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استثناء ليس من الأول. وقيل: إلا أن يرحمك ربَّك فلا يذهب به. ﴿ إِنَّ فَضَلَّهُم كَانَ عَلَيْكَ كَيِيرًا ﴿ أَنَّ ﴾ إذ جعلك سيّد ولد آدم، وأعطاك المقام المحمود وهذا الكتاب العزيز. وقال عبد الله بن مسعود: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وأن هذا القرآن كأنه قد نزع منكم، تصبحون يوماً وما معكم منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن! وقد ثبّتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا، نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة! قال: يسرى به في ليلة فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب، فتصبح الناس كالبهائم. ثم قرأ عبد الله «ولئن شئنا لنذهبنّ بالذي أوحينا إليك» الآية. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة بمعناه قال: أخبرنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رُفيع عن شدّاد بن معقل قال: قال عبد الله ـ يعني ابن مسعود \_: إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. قال: قلت كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبتناه في مصاحفنا! قال: يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء. ثم قرأ "ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك» وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دويّ كدويّ النحل، فيقول الله ما بالك. فيقول: يا رب منك خرجت وإليك أعود، أتْلي فلا يعمل بي، أتلي ولا يعمل بي.

قلت: قد جاء معنى هذا مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة. قال حذيفة: قال رسول الله ﷺ:

[٤٠٧٧] «يدرس الإسلام كما يدرس وَشْيُ الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة

<sup>[</sup>٤٠٧٧] أخرجه ابن ماجه ٤٠٤٩ والحاكم ٤٧٣/٤ و ٥٤٥ والخطيب في تناريخه، والبيهقي كما في الدواية الله ٢٦٤/٤ من حديث حذيفة، صححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. في الرواية الأولى، ووافقه في الرواية الثانية.

ولا نسك ولا صدقة فيسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة». قال له صلة (١): ما تغني عنهم لا إله إلا الله! وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؛ فأعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار، ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه عنه ن عمر:

[٤٠٧٨] خرج النبي عليه ثم قال: «أيها الناس ما هذه الكتب التي تكتبون أكتاب غير كتاب الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس ما هذه الكتب التي تكتبون أكتاب غير كتاب الله يوشك أن يغضب الله لكتابه فلا يدع ورقاً ولا قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول الله، فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: «من أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبي والغزنوي وغيرهما في التفسير.

قوله تعالى: ﴿ قُل لَيِنِ اَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرَّ اِن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا ٱلْقُرَّ اَن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَىٰ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُلْمِنْ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّ

أي عوناً ونصيراً؛ مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل هذا؛ فأكذبهم الله تعالى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن في أوّل الكتاب. والحمد لله. و ﴿ لَا يَأْتُونَ ﴾ جواب القسم في «لئن» وقد يجزم على إرادة الشرط. قال الشاعر:

لئن كان ما حُدِّثْتِهِ اليوم صادقاً أُقِم في نهار القَيْظ للشمس بادِيَا قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٰٓ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا حَـُّفُورًا ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ﴾ أي وجهنا القول فيه بكل مثل يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبر والترغيب والترهيب، والأوامر والنواهي

[٤٠٧٨]ذكره السيوطي في الدر ٣٦٤/٤ ـ ٣٦٥ من حديث ابن عباس وابن عمر، ونسبه لابن مردويه، وتفرده به دليل علىٰ وهنه، والمتن منكر.

<sup>=</sup> وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات...ا هـ.
وهو في صحيح ابن ماجه ٣٢٧٣، ومع ذلك هو معلول حيث أخرجه الحاكم ٥٠٥/٤ بإسناد صحيح
لكن جعله موقوفاً.

<sup>(</sup>١) هو صلة بن زفر أحد رواة هذا الحديث.

وأقاصيص الأوّلين، والجنة والنار والقيامة. ﴿ فَأَنَى ٱكْثَرُ ٱلنّاسِ إِلّا كُورًا لِإِنَّ اللّهِ الله الكفر وقت مكة، بيّن لهم الحقّ وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه الحق، فأبوا إلا الكفر وقت تبيّن الحق. قال المهدويّ: ولا حجة للقدريّ في قولهم: لا يقال أبى إلا لمن أبى فعل ما هو قادر عليه؛ لأن الكافر وإن كان غير قادر على الإيمان بحكم الله عليه بالإعراض عنه وطبعه على قلبه، فقد كان قادراً وقت الفسحة والمهلة على طلب الحق وتمييزه من الباطل.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّوَمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفَجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَخِيلِ وَعِنَبُ فَنُفَجِّر ٱلْأَنْهَارَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي اللَّهِ وَٱلْمَلَيْ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي اللَّهِ وَٱلْمَلَيْ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي اللَّهِ وَٱلْمَلَيْ كَمَا زَعَمُ لَا يَكُونَ لَكَ اللَّهُ مَن نُخْرُفٍ أَوْ تَرَقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن تُوقِينَ لِرُقِيكَ حَتَى تَأْتِي اللَّهُ مَا يَعْدُونُ اللَّهُ مَا لَكُنْتُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنْتُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُنْتُ إِلَّا اللَّهُ الْعَلَيْنَا كِلَاللَّةُ اللَّهُ اللْفَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن نُوَّمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُر لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ الآية نزلت في رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة، وأبي سفيان والنضر بن الحارث، وأبي جهل وعبد لله بن أبي أمية، وأمية بن خلف وأبي البختريّ، والوليد بن المغيرة وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضَوا به معجزة، اجتمعوا فيما ذكر ابن اسحاق وغيره بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، ثم قال بعضهم لبعض:

[٤٠٧٩] ابعثوا إلى محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكلّموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فآتهم، فجاءهم رسول الله على وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدو، وكان رسول الله حريصاً يحبّ رشدهم ويعزّ عليه عَنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد! إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفّهت الأحلام وفرّقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك، أو كما قالوا له. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك ربّيًا تراه قد غلب عليك \_ وكانوا يسمّون التابع من الجن رئياً \_ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول الله عليه:

«ما بي ما تقولون ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك

<sup>[</sup>٤٠٧٩]ضعيف. أخرجه الطبري ٢٢٧١٩ من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس، وفيه راوٍ لم يسمَّ.

عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل عليّ كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلّغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم الو كما قال على الله قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلداً ولا أقلّ ماء ولا أشدّ عيشاً منا، فسَلْ لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به، فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيّقت علينا، وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا قُصي بن كلاب؛ فإنه كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول، أحقّ هو أم باطل، فإن صدّقوك وصنعت ما سألناك صدّقناك، وعرفنا به منزلتك من الله تعالى، وأنه بعثك رسولاً كما تقول. فقال لهم صلوات الله عليه وسلامه:

«ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثني به وقد بلّغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه علىّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سَلْ ربك أن يبعث معك مَلَكاً يصدِّقكُ بِمَا تَقُولُ ويراجعنا عنك، واسأله فليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عمّا نراك تبتغي؛ فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله ﷺ: «ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربّه هذا وما بعثت بهذا إليكم ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً \_ أو كما قال \_ فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظَّكم في الدنيا والآخرة وإن تردّوه عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط السماء علينا كسَفاً كما زعمت أن ربّك إن شاء فعل؛ فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال فقال رسول الله ﷺ: «ذلك إلى الله عز وجل إن شاء أن يفعله بكم فعل» قالوا: يا محمد، فما عَلم ربُّك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدِّم إليك فيعلمك بما تراجعنا به، ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جئتنا به. إنه قد بلغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلًا. فلما قالوا ذلك لرسول الله ﷺ، قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بـن عمر بن مخزوم، وهو ابن عمته، هو لعاتكةً بنت عبد المطلب، فقال له: يا محمد! عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول، ويصدقوك ويتبعوك فلم

تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تعجّل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب فلم تفعل! \_ أو كما قال له \_ فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سُلَّماً، ثم تَرْقَى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها، ثم تأتي معك بصَكِّ معه أربعةٌ من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. وأيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك! ثم انصرف عن رسول الله ﷺ، وانصرف رسول الله ﷺ إلى أهله حزيناً آسفاً لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه؛ كلّه لفظ ابن إسحاق. وذكر الواحديّ عن عكرمة عن ابن عباس: فأنزل الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ ﴿ (يَنْبُوعاً): يعني العيون؛ عن مجاهد. وهي يفعول، من نَبَع ينبع. وقرأ عاصم وحمزة والكسائيّ «تفجر لنا» مخفَّفة؛ واختاره أبو حاتم لأن الينبوع واحد. ولم يختلفوا في تفجّر الأنهار أنه مشدّد. قال أبو عبيد: والأولى مثلها. قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحد، والثانية بعدها الأنهار وهي جمع، والتشديد يدل على التكثير. أجيب بأن «ينبوعاً» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع، كما قال مجاهد. الينبوع عين الماء، والجمع الينابيع. وقرأ قتادة: «أو يكون لك جنة». ﴿خِلَالَهَا﴾ أي وسطها. ﴿ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ﴾ قراءة العامة. وقرأ مجاهد «أو يسقط السماء» على إسناد الفعل إلى السماء. ﴿ كِسَفًّا﴾ قطعاً؛ عن ابن عباس وغيره. والكِسَف (بفتح السين) جمع كسفة، وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون «كسفاً» بإسكان السين. قال الأخفش: من قرأ كسفاً من السماء جعله واحداً، ومن قرأ كسفاً جعله جمعاً. قال المهدَويّ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كسفة وجاز أن يكون مصدراً؛ من كسفت الشيء إذا غطّيته. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا. وقال الجوهريّ: الكِسْفة القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كِسْفة من ثـوبـك، والجمع كِسْف وكِسَف. ويقـال: الكِسْف والكِسْفة واحـد. ﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ فَيِيلًا ﴿ أَي معاينة؛ عن قتادة وابن جريج. وقال الضحاك وابن عباس: كفيلاً. قال مقاتل: شهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة. وقيل: ضمناء يضمنون لنا إتيانك به. ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ ﴾ أي من ذهب؛ عن ابن عباس وغيره. وأصله الزينة. والمزخرف المزين. وزخارف الماء طرائقه. وقال مجاهد: كنت لا أدري ما الزُّخرف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود «بيت من ذهب» أي نحن لا ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. ﴿ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي تصعد؛ يقال: رقيت، في السلم أرقى رَقْياً ورُقِيّاً إذا صعدت. وارتقيت مثله. ﴿ وَكُن نُؤْمِنَ لِرُفِيِّكَ﴾ أي من أجل رقیّك، وهو مصدر؛ نحو مضى يمضي مضياً، وهوى يهوي هوياً، كذلك رقى يرقى رقياً.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولُا ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤَمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَئَ ﴾ يعني الرسل والكتب من عند الله بالدعاء إليه. ﴿ إِلّا أَن قَالُواْ ﴾ جهلاً منهم. ﴿ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ إِلّا أَن قَالُواْ ﴾ جهلاً منهم. ﴿ أَبَعَثَ اللّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ إِلّا أَن قالُوا فلا يلزمنا أن يكون رسوله من البشر. فبيّن الله تعالى فرط عنادهم لأنهم قالوا: أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد، وغفلوا عن المعجزة. فـ (أن الأولى في محل نصب بإسقاط حرف الخفض. و (أن الثانية في محل رفع بـ (منع الي وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم أبعث الله بشراً رسولاً.

قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِبِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَا رَسُولًا ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتِبِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ

أعلم الله تعالى أن الملك إنما يرسل إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكاً إلى الآدميين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خلق عليها، وإنما أقدر الأنبياء على ذلك وخلق فيهم ما يقدرون به ليكون ذلك آية لهم ومعجزة. وقد تقدّم في «الأنعام» نظير هذه الآية؛ وهو قوله: ﴿ وَقَالُوا لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوَ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴾ وَلَوْ جَعَلَنكُ وله عَلَيْهُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلكًا لَقُضِى الْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴾

مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُهُ رَجُـكُم ۗ [الأنعام: ٨ ـ ٩] وقد تقدّم الكلام فيه.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ أَنَّهُ اللَّهِ ﴾.

يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: ﴿ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ أَنَّ فَمَنَ يَسِمُ لَا الله . فنزل ﴿ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلَى بَاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلَى اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلَى اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّالَاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّاللَّا الللّهُ الللّهُ الل

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلٌ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ مَ وَخَشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمّيًا وَبُكُمًا وَصُمّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ صَكُلّما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللّهُ مَ اللّهِ اللّهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللل

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهَنَّدِ ﴾ أي لو هداهم الله لاهتدوا. ﴿ وَمَن يُضَّلِلْ فَكُن تَجِدَ لَلْهُ أَوْلِيَا ٓءَ مِن دُونِهِ ۗ أي لا يهديهم أحد. ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول العرب: قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا.

الثاني: أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. وهذا هو الصحيح؛ لحديث أنس أن رجلاً قال:

<sup>[</sup>٤٠٨٠] صحيح. أخرجه البخاري ٤٧٦٠ ومسلم ٢٨٠٦ وأبو يعلى ٣٠٤٦ وأحمد ٣/٢٩ من حديث أنس بن مالك.

فيها وَلَا تُكلِّمُونِ ﴿ أَي صاروا عمياً لا يبصرون صُمَّا لا يسمعون بُكماً لا يفقهون. وقيل: عموا حين دخلوا النار لشدة سوادها، وانقطع كلامهم حين قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وذهب الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. ﴿ مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي مستقرهم ومقامهم. ﴿ كُلَّما خَبَتُ ﴾ أي سكنت؛ عن الضحاك وغيره. مجاهد طفئت. يقال: خبت النار تخبو خبوا أي طفئت، وأخبيتها أنا. ﴿ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ آَيُ الله الله الله الله الله الله الله عنهم من عذابهم. وقيل: إذا أرادت أن تخبو. كقوله: ﴿ وَإِذَا قَرَاتُ الْقَرْءَانَ ﴾ [الإسراء: 20].

قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَعَتَّا أَءِنَّا كَمَنَّ فُورُونَ خَلْقًا جَدِيدًا مِنْ ﴾ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَى أَن يَخْلُقَ مَثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ أَنَ اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ مُورَا ﴿ أَنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ جَزَاقُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِنَا ﴾ أي ذلك العذاب جزاء كفرهم ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَا عِظَامًا وَرُفَاتًا ﴾ أي تراباً. ﴿ أَءِنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْقا جَدِيدًا ﴿ فَانكروا البعث فَاجابِهِم الله تعالى فقال: ﴿ فَ أُولَمْ يَرَوْأُ أَنَّ اللّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ وَعَلَىٰ مَوْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لا رَبِّ فِيهِ ﴾ قيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض، وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم. والأجل: مدّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم، وذلك ما لا شك فيه إذ هو مشاهد. وقيل: هو والأجل: حواب قولهم: ﴿ أَوْ تُسَقِطَ ٱلسَّمَاءَ كُما زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾. وقيل: هو يوم القيامة. وقيل: الله وقيل: هو وقت البعث، ولا ينبغي أن يشك فيه.

قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِنَ ﴾ أي خزائن الأرزاق. وقيل: خزائن النعم، وهذا أعم. ﴿ إِذَا لَأَمْسَكُمُ خَشْيَة ٱلْإِنفَاقِ ﴾ من البخل، وهو جواب قولهم: «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » حتى نتوسّع في المعيشة. أي لو توسعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله لما جاد بها كجود الله تعالى ؛ لأمرين:

أحدهما: أنه لا بد أن يمسك منها لنفقته وما يعود بمنفعته.

الثاني: أنه يخاف الفقر ويخشى العدم. والله تعالى يتعالى في وجوده عن هاتين

الحالتين. والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قلّ ماله. ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ مَضيقاً. يقال: قَتَر على عياله يَقْتِر وَيَقُتُّرُ قَتْراً وقُتورا إذا ضيق عليهم في النفقة، وكذلك التقتير والإقتار، ثلاث لغات. واختلف في هذه الآية على قولين:

أحدهما: أنها نزلت في المشركين خاصة؛ قاله الحسن.

والثاني: أنها عامة، وهو قول الجمهور؛ وذكره الماورديّ.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِنَكَتِّ فَسَّكُلْ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِـرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُنُكَ يَكُوسَىٰ مَسْحُورًا الْأَنِّ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَالْيَنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتُ ﴾ اختلف في هذه الآيات؛ فقيل: هي بمعنى آيات الكتاب؛ كما روى الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسّال المرادي:

آد ۱۹۰۸) أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيّ نسأله؛ فقال: لا تقل له نبيّ فإنه إن سمعنا كان له أربعة أعين؛ فأتيا النبيّ في فسألاه عن قول الله تعالى: «ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات» فقال رسول الله ﷺ:

«لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفرّوا من الزحف ـ شك شعبة ـ وعليكم يا معشر اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت» فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبيّ. قال: «فما يمنعكما أن تسلما» قالا: إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبيّ وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد مضى في البقرة. وقيل: الآيات بمعنى المعجزات والدلالات. قال ابن عباس والضحاك: الآيات التسع: العصا واليد واللسان والبحر والطوفان والجراد والقُمّل والضفادع والدم؛ آيات مفصّلات. وقال الحسن والشعبيّ: الخمس المذكورة في والأعراف»؛ يعنيان الطوفان وما عطف عليه، واليد والعصا والسنين والنقص من الثمرات واحدة، وجعل وروي نحوه عن الحسن ما يأفكون. وعن مالك كذلك؛ إلا أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: هي الخمس التي في «الأعراف» من البحر والعصا والحجر والطمس على أموالهم. وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفى

<sup>[</sup>٤٠٨١]ضعيف. أخرجه الترمذي ٣١٤٤ والنسائي ٤٥٤١ وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سَلِمَة، وتقدم، وانظر الشوكاني ١٤٦٩ بتخريجي.

والحمد لله. ﴿ فَسَثُلَ بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَآءَهُم ﴾ أي سلهم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات، حسبما تقدّم بيانه في يونس. وهذا سؤال استفهام ليعرف اليهود صحة ما يقول محمد ﷺ. «فقال له فِرْعَون إنّي لأظنّك يا مُوسى مَسْحُوراً» أي ساحراً بغرائب أفعالك؛ قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول موضع الفاعل؛ كما تقول: هذا مشؤوم وميمون، أي شائم ويامن. وقيل مخدوعاً. وقيل مغلوباً؛ قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدّم. وعن ابن عباس وأبي نهيك أنهما قرأا «فسأل بني إسرائيل» على الخبر؛ أي سأل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُـَوُّلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنْكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْـبُورًا ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا آَزَلَ هَدُولَا ﴾ يعني الآيات التسع. و «آنزل» بمعنى أوجد. ﴿ إِلَّا رَبُ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِر ﴾ أي دلالات يستدل بها على قدرته ووحدانيته. وقراءة العامة «علمت» بفتح التاء، خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائي بضم التاء، وهي قراءة عليّ رضي الله عنه؛ والله ما علم عدوّ الله ولكن موسى هو الذي علم، فبلغت ابن عباس فقال: إنها «لقد علمت»، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَمَعَكُدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَدُهَا آنُفُسُهُمْ ظُلُما وَعُلُوا ﴾ [النمل: 12]. ونسب فرعون إلى العناد. وقال أبو عبيد: والمأخوذ به عندنا فتح التاء، وهو الأصح للمعنى الذي احتج به ابن عباس؛ ولأن موسى لا يحتج بقوله: علمت أنا، وهو الرسول الداعي، ولو كان مع هذا كله تصح به القراءة عن عليّ لكانت حجة، ولكن لا تثبت عنه، إنما هي عن كلثوم المراديّ وهو مجهول لا يعرف، ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي. وقيل: إنما أضاف موسى إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأن فرعون غير الكسائي. وقيل: إنما أضاف موسى إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأن فرعون على فعله إلا من يفعل الأجسام ويملك السموات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فعله إلا من يفعل الأجسام ويملك السموات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شات وعليه قطيفة له، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان، فرأى على فرعون جانبي البيت بين فَقْمَيْها، ففزع وأحدث في قطيفته. ﴿ وَإِنِي لاَشْنَكُ يَلْهُرَعُونَ فَ وَطِيفَة اللهُ الطن هنا بمعنى التحقيق. والثبور: الهلاك والخسران أيضاً. قال الكُمَيْت:

ورأتْ قُضاعــة فــي الأيَــا مِــن رأي مَثَبُــورٍ وثـــابــر أي مَثَبُــورٍ وثــابــر أي مُثبُــور وثــابــر أي مخسور وخاسر، يعني في انتسابها إلى اليمن. وقيل: ملعوناً رواه المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقاله أبان بن تغلب. وأنشد:

يا قومنا لا تَرُومُوا حَرْبَنَا سَفَها إنّ السَّفاه وإن البَغْدي مثبورُ . أي ملعون. وقال ميمون بن مِهْران عن ابن عباس: «مثبوراً» ناقص العقل. ونظر

المأمون رجلاً فقال له: يا مثبور؛ فسئل عنه قال: قال الرشيد قال المنصور لرجل: مثبور؛ فسألته فقال: حدثني ميمون بن مهران... فذكره. وقال قتادة هالكاً. وعنه أيضاً والحسن ومجاهد: مهلكاً. والثبور: الهلاك؛ يقال: ثَبَر الله العدوّ ثبوراً أهلكه. وقيل: ممنوعاً من الخير. حكى أهل اللغة: ما ثبرك عن كذا أي ما منعك منه. وثبره الله يثبره ثَبْراً. قال ابن الزِّبَعْرَى:

أَذُ أُجَارِي الشيطان في سَنَن الغَـ \_\_يّ ومـن مـال مَيْلَـه مثبـور الضحاك: «مثبوراً» مسحوراً. ردّ عليه مثل ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن زيد: «مثبوراً» مخبولاً لا عقل له.

قوله تعالى: ﴿ فَأَرَادَ أَنَ يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَفَنَكُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَهُم مِن ٱلأَرْضِ ﴾ أي أراد فرعون أن يخرج موسى وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد؛ فأهلكه الله عز وجل. ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي من بعد إغراقه ﴿ لِبَنِي ٓ إِسْرَةِيلُ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ ﴾ أي أرض الشأم ومصر. ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ اللّاخِرَةِ ﴾ أي القيامة ﴿ جِمْنَا بِكُم لَفِيفًا ﴿ أَي مَن قبوركم مختلطين من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحَيّه. وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهات شتى. والمعنى واحد. قال الجوهري: واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى؛ يقال: جاء القوم بلفّهم ولفيفهم، أي وأخلاطهم. وقوله تعالى: ﴿ جِمْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿ أَي مجتمعين مختلطين. وطعام لفبف إذا كان مخلوطاً من تعالى: ﴿ جِمْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ أي مجتمعين مختلطين. وطعام لفبف إذا كان مخلوطاً من واحد، وهو مثل الجميع. والمعنى: أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد واحد، وهو مثل الجميع. والمعنى: أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشر، مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي (١٠): ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ يعني مجيء عيسى عليه السلام من السماء.

-قوله تعالى: ﴿ وَيَالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَيَالْحَقِّ نَزَلٌ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَثِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَبِالْغَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْخَقِّ نَزَلُ ﴾ هذا متصل بما سبق من ذكر المعجزات والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن. ووجه التكرير في قوله «وبالحق نزل» يجوز أن يكون معنى الأول: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق؛ كقوله خرج بثيابه، أي وعليه ثيابه. وقيل الباء في «وبالحق» الأول بمعنى مع، أي مع الحق؛ كقولك ركب

<sup>(</sup>١) الكلبي متروك متهم، لا حجة بقوله.

الأمير بسيفه أي مع سيفه. «وبالحق نزل» أي بمحمد ﷺ، أي نزل عليه؛ كما تقول نزلت بزيد. وقيل: يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل، وكذلك نزل.

قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَ انَا فَرَقَنَّهُ لِنَقْرَأَةُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَقُرَّءَانَا فَرَقَنَاهُ لِلَقَرَّامُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾ مذهب سيبويه أن «قرآناً» منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. وقرأ جمهور الناس «فَرَقناه» بتخفيف الراء، ومعناه بيناه وأوضحناه، وفرقنا فيه بين الحق والباطل؛ قاله الحسن. وقال ابن عباس: فصلناه. وقرأ ابن عباس وعليّ وابن مسعود وأبيّ بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعبيّ «فرّقناه» بالتشديد، أي أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملةً واحدة؛ إلا أن في قراءة ابن مسعود وأبيّ «فرقناه عليك».

واختلف في كم نزل القرآن من المدّة؛ فقيل: في خمس وعشرين سنة. ابن عباس: في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سن رسول الله ﷺ، ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة. وقد مضى هذا في «البقرة». ﴿ عَلَىٰ مُكُثِ ﴾ أي تطاول في المدّة شيئاً بعد شيء. ويتناسق هذا القرآن على قراءة ابن مسعود، أي أنزلناه آية آية وسورة سورة. وأمّا على القول الأول فيكون «على مكث» أي على ترسّل في التلاوة وترتيل؛ قاله مجاهد وابن عباس وابن جريج. فيعطي القارىء القراءة حقها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن من غير تلحين ولا تطريب مؤد إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام على ما تقدم أوّل الكتاب. وأجمع القراء على ضم الميم من «مكث» إلا ابن محيصن فإنه قرأ «مكث» بفتح الميم. ويقال. مَكْث ومِكْث؛ ثلاث لغات. قال مالك: «على مُكْث» على تثبت وترسّل.

قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَهُ لَنَزِيلًا ﴿ ﴾ مبالغة وتأكيد بالمصدر للمعنى المتقدم، أي أنزلناه نَجْماً بعد نجم (١٠)؛ ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا.

قوله تعالى: ﴿ قُلَ ءَامِنُواْ بِهِ ۗ أَوْ لَا تُؤْمِنُواْۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۗ إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُُونَ اِللَّذَقَانِ سُجَّدًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ قُلُ عَامِنُواْ بِهِ ٓ أَوْ لَا تُؤُمِنُواْ ﴾ يعني القرآن. وهذا من الله عز وجل على وجه التبكيت لهم والتهديد لا على وجه التخيير. ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْقِلْمَ مِن قَبْلِهِ ﴾ أي من قبل نزول القرآن وخروج النبي ﷺ، وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ في قول ابن جريج وغيره. قال ابن جريج: معنى "إذا يتلى عليهم" كتابهم. وقيل القرآن. ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ ﴾

<sup>(</sup>١) أي أنزلناه مفرّقاً.

وقيل: هم قوم من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله تعالى النبيّ عليه السلام، منهم زيد بن عمرو بن نُفيل وورقة بن نَوْفل. وعلى هذا ليس يريد أوتوا الكتاب بل يريد أوتوا علم الدِّين. وقال الحسن: الذين أوتوا العلم أمةُ محمد عِي وقال مجاهد: إنهم ناس من اليهود؛ وهو أظهر لقوله "مِنْ قَبْله". ﴿إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِم الله يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا ما أنزل الله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا: "سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولاً". وقيل: كانوا إذا تلوا أكتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا وسبحوا، وقالوا: هذا هو المذكور في التوراة، وهذه صفته، ووعد الله به واقع لا محالة، وجنحوا إلى الإسلام؛ فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقة: المراد بالذين أوتوا العلم من قبله محمد على الفرآن حسب الضمير في قوله العلم من قبله محمد على القرآن حسب الضمير في قوله القل آمنوا به". وقيل: الضميران لمحمد على واستأنف ذكر القرآن في قوله: "إذا يتلى عليهم".

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَوَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ ﴾.

دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت:

[٤٠٨٢] كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول في سجوده وركوعه «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي».

قوله تعالى: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خَشُوعًا ﴾ . فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم. وحق لكل من توسّم بالعلم وحصّل منه شيئاً أن يجري إلى هذه المرتبة، فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدّارميّ أبي محمد عن التّيميّ قال: من أوتي من العلم ما لم يبكّه لخليق ألا يكون أوتي علماً؛ لأن الله تعالى نعت العلماء، ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضاً. والأذقان جمع ذقن، وهو مجتمع اللّحيين. وقال الحسن: الأذقان عبارة عن اللّحي أي يضعونها على الأرض في حال السجود، وهو غاية التواضع. واللام بمعنى على؛ تقول سقط لفيه أي على فيه. وقال ابن عباس: «ويخرون للأذقان سُجّداً» أي للوجوه، وإنما خص الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء من وجه الإنسان. قال ابن خُويْز منداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ لأن الذقن ها هنا عبارة عن الوجه، وقد يعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه؛ فيقال: خر لوجهه ساجداً

<sup>[</sup>٤٠٨٢] صحيح. أخرجه مسلم ٤٨٤ من حديث عائشة.

وإن كان لم يسجد على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله: فخــرّ صَريعـاً لليديـن ولِلفَـم

فإنما أراد: خر صريعاً على وجهه ُويديه.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ يَبَكُونَ ﴾ دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى، أو على معصيته في دين الله، وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها. ذكر ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البُنانيّ عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِير عن أبيه قال: أتيت النبيّ على ولجوفه أزيز كأزير المِرْجل من البكاء. وفي كتاب أبي داود: وفي صدره أزير كأزير الرحى من البكاء (١).

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنين؛ فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة للمريض، وأكرهه للصحيح؛ وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة، وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشافعيّ: إن كان له حروف تُسمع وتُفهم يقطع الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطع، وإن كان من وجع قطع. وروي عن أبي يوسف أن صلاته في ذلك كلّه تامةٌ؛ لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من أنين.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَيَزِيدُهُمْ خَشُوعًا اللهِ اللهِ القول في الخشوع في «البقرة» وبأتر..

ويأتي. قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنَّ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجَـهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَيْ ﴾ سبب نزول هذه الآمة:

[٤٠٨٣] أن المشركين سمعوا رسول الله على يدعو "يا ألله يا رحمن" فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين؛ قاله ابن عباس. وقال مكحول:

[٤٠٨٤] تهجّد رسول الله ﷺ ليلة فقال في دعائه: «يا رحمن يا رحيم» فسمعه رجل من المشركين، وكان باليمامة رجل يسمى الرحمن، فقال ذلك السامع: ما بال محمد يدعو رحمان اليمامة. فنزلت الآية مبيّنة أنهما أسمان لمسمّى واحد؛ فإن دعوتموه بالله

[٤٠٨٣] ضعيف. أخرجه الطبري ٢٢٨٠١ وابن مردويه كما في أسباب النزول للسيوطي ٧٠٥ واللفظ له من حديث ابن عباس، وفي إسناده الحسين بن داود يلقب بشُنيَد، وهو ضعيف انظر التقريب.

[٤٠٨٤]مرسل. أخرجه الطبري ٢٢٨٠٢ عن مكحول مرسلاً. وهو باطل فالسورة مكية، وأمر مسيلمة كان قبل وفاة النبي ﷺ بقليل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٩٠٤، وقد تقدم.

فهو ذاك، وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك. وقيل:

[٤٠٨٥] كانوا يكتبون في صدر الكتب: باسمك اللهم؛ فنزلت ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ مِسْمِ الله الرحمن الرحيم وسَمِ الله الرحمن الرحيم وسَمِ الله الرحمن الرحيم وسَمِ الله المشركون: هذا الرحيم نعرفه فما الرحمن؛ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود قالت: ما لنا لا نسمع في القرآن إسما هو في التوراة كثير. يعنون الرحمن؛ فنزلت الآية. وقرأ طلحة بن مُصَرِّف ﴿ أَيّا مَنْ تدعوا فله الأسماء الحسنى » أي التي تقتضي أفضل الأوصاف وأشرف المعاني. وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقضي معاني حساناً شريفة، وهي بتوقيف لا يصح وضع اسم لله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع. حسبما بيناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى).

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجُّهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ فيه مسألتان:

الأولى: اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال:

الأول: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَلا بَحَهَرَ بِصَلاَئِكَ وَلاَ تَخَافِتَ بِها ﴾ قال: نزلت ورسول الله ﷺ مُتَوارِ بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سَبُوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالى: ﴿ وَلا بَحَهَرً بِصَلاَئِكَ ﴾ فيسمع المشركون قراءتك. «ولا تخافت بها» عن أصحابك. أسمعهم القرآن ولاتجهر ذلك الجهر. ﴿ وَالْبَتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله والمخافتة (١٠)؛ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. واللفظ لمسلم. والمخافة: خفض الصوت والسكون؛ يقال للميت إذا بَرَد: خفت. قال الشاعر:

لم يبق إلا نَفَس خافت ومُقْلَةً إنسانها باهست رئسى لها الشامت مما بها يا وَيْحَ من يَرْثي له الشّامت

الثاني: ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة في قوله عز وجل: ﴿ وَلَا بَمِّهَ مَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُعْمَهُمْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحْلُهُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَجْمُهُمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه البخاري ٤٧٢٢ و ٧٤٩٠ ومسلم ٤٤٦ والترمذي ٣١٤٦ والواحدي ٥٩٦ والطبري ٢٢٨٢ وأحمد ٢٣٨١ و ٢١٥ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) كيف ذلك والسورة مكية، والأعراب إنما أسلموا في المدينة.

قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشهد، وقد قال ابن مسعود: من السنّة أن تخفى التشهد؛ ذكره ابن المنذر.

الرابع: ما روي عن ابن سيرين أيضاً أن أبا بكر رضي الله عنه كان يُسر قراءته، وكان عمر يجهر بها، فقيل لهما في ذلك؛ فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي، وهو يعلم حاجتي إليه. وقال عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان؛ فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع قليلاً، وقيل لعمر اخفض أنت قليلاً؛ ذكره الطبري وغيره.

الخامس: ما روي عن ابن عباس أيضاً أن معناها ولا تجهر بصلاة النهار، ولا تخافت بصلاة الليل؛ ذكره يحيى بن سلام والزهراويّ. فتضمنت أحكام الجهر والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض، فأما النوافل فالمصلي مخيّر في الجهر والسر في الليل والنهار، وكذلك روي عن النبيّ عَلَيْ أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما الفرائض فحكمها في القراءة معلوم ليلاً ونهاراً.

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله لا ترائي بصلاتك تحسّنها في العلانية ولا تسيئها في السر. وقال ابن عباس: لا تصلّ مرائياً للناس ولا تدعها مخافة الناس.

الثانية: عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ وَكَا كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ وَاءَة وركوع وسجود فهي من جملة أجزائها؛ فعبر بالجزء عن الحملة وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في المجاز وهو كثير؛ ومنه الحديث الصحيح:

[٤٠٨٦] «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» أي قراءة الفاتحة على ما تقدّم.

قُوله تعالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى لَمَّ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنَ لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذَّلِّ وَكَبَرَهُ تَكْبِيرًا شِيْكِ .

قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِى لَمْ يَنْخِذُ وَلَدًا ﴾ هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه؛ تعالى الله عن أقوالهم! ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلِكِ ﴾ لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في عبادته. ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِن ٱلذَّلِ ﴾ قال مجاهد: المعنى لم يحالف أحداً ولا ابتغى نصر أحد؛ أي لم يكن له ناصر يجيره من الذل فيكون مدافعاً. وقال الكلبي: لم يكن له وليّ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذل الناس، رداً لقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الحسن بن الفضل: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِئٌ مِن ٱلذُلُ ﴾ يعني لم يذلّ فيحتاج إلى وليّ ولا ناصر لعزته الفضل: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِئُ مِن ٱلذَلْ ﴾

<sup>[</sup>٤٠٨٦] تقدم في تفسير الفاتحة. متفق عليه.

وكبريائه. ﴿ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ أي عظّمه عظمة تامة. ويقال: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر؛ أي صفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر:

رأيتُ الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنوداً وكان النبي ﷺ إذا دخل في الصلاة قال:

[٤٠٨٧] «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب. وقال عمر بن الخطاب. قول العبد الله عن أكبر خير من الدنيا وما فيها. وهذه الآية هي خاتمة التوراة. روى مطرّف [بن عبد الله عن كعب(١)] قال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة. وفي الخبر:

[٤٠٨٨] «أنها آية العز»؛ رواه [معاذ بن أنس] (٢) عن النبي ﷺ. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

[٤٠٨٩] كان النبي ﷺ إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه «وقل الحمد لله الذي» الآية. وقال عبد الحميد بن واصل: سمعت عن النبي ﷺ أنه قال:

[٤٠٩٠] «من قرأ وقل الحمد لله الآية كتب الله له من الأجر مثل الأرض والجبال لأن الله تعالى يقول فيمن زعم أن له ولداً تكاد السموات يتفطّرن منه وتنشق الأرض وتَخِرّ الجبال هَدًا». وجاء في الخبر.

[٤٠٩١] أن النّبي ﷺ أمر رجلاً شكا إليه بالدّين بأن يقرأ «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» \_ إلى آخر السورة ثم يقول \_ توكلت على الحي الذي لا يموت؛ ثلاث مرات. تمت سورة الإسراء، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبتى بعده.

<sup>[</sup>٤٠٨٧]صعيع. أخرجه البخاري ٧٣٥ وتقدم.

<sup>[</sup>٤٠٨٨]ضعيف. أخرَجه الطبراني في الكبير '٢/١٩٢ وأحمد ٣/٤٣٩ و ٤٤٠ من حديث معاذ بن أنس.

<sup>[</sup>٤٠٨٩]ذكره السيوطي في الدر ٤/ ٣٧٧ ونسبه لابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب. وهذا معضل، وأخرجه ابن السني في اليوم والليلة ٤٢٤ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف، لضعف أبى أمية.

<sup>[</sup>٤٠٩٠]هو مرسل. ومع إرساله عبد الحميد بن واصل مجهول، والخبر منكر. بل موضوع لما فيه من مبالغة.

<sup>[</sup>٤٠٩١]لم أجده. وقد ذكر ابن كثير ٣/ ٧٤ حديثاً بمعناه أخرجه ابن السني ٥٤٦ بسند ضعيف، انظر تفسير الشوكاني ١٤٧٦. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في النسخ (مطرف عن عبد الله بن كعب) وهو خطأ، والتصويب عن كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «معاذ بن جبل» والتصويب عن كتب التخريج.

# تفسير سورة الكمف

وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أن أوّل السورة نزل بالمدينة إلى قوله: ﴿ جُرُزًا ﴿ فَكُرُوا ﴿ فَكُمُ اللَّهِ فَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

[٤٠٩٢] «ألا أدلكم على سورة شيّعها سبعون ألف مَلَك ملاً عظمها ما بين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك». قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: «سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطي نوراً يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال» ذكره الثعلبي، والمهدوي أيضاً بمعناه. وفي مسند الدّارميّ عن أبي سعيد الخدري قال:

[٤٠٩٣] من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وفي صحيح مسلم عن أبى الدرداء أن نبى الله عليه قال:

[٤٠٩٤] «من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عُصم من الدجال». وفي رواية «من آخر الكهف». وفي مسلم أيضاً من حديث النواس بن سِمْعان:

[٤٠٩٥] «فمن أدركه يعني الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف». وذكره

[٤٠٩٢] إسناده ضعيف. إسحق بن أبي فُروة تابعي، فالحديث مرسل، ومع إرساله قال الذهبي في الميزان في ترجمة إسحق: قال البخاري: تركوه، ونهي أحمد عن حديثه، وقال يحيئ: لايكتب حديثه.

[٤٠٩٣]أخرجه الدارمي ٣٢٨٣ والبيهقي ٢٤٤٤ «شعب» موقوفاً، وأخرجه الحاكم ٣٦٨/٢ والبيهقي ٢٤٤٦ مرفوعاً، وصوب البيهقي الوقف، وأما الحاكم، فصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: نعيم - بن حماد \_ ذو مناكير، فالحديث غير قوي، ومع ذلك هو في صحيح الجامع ٢٤٧٠. وانظر تفسير الشوكاني ١٤٨٤ و ١٤٨٥.

[٤٠٩٤] صحيح. أخرجه مسلم ٨٠٩ وأبو داود ٤٣٢٣ وابن حبان ٧٨٥ و ٧٨٦ وأحمد ٢/٤٤٩ و ١٩٦/٥ من حديث أبي الدرداء.

[٤٠٩٥] صحيح. أخرجه مسلم ٢٩٣٧ من حديث النواس بن سِمعان في أثناء حديث مطول في أشراط الساعة.

الثعلبيّ. قال: سَمُرة بن جُندب قال النبيّ عَلَيْهُ:

آ [٤٠٩٦] من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظاً لم تضره فتنة الدجال، ومن قرأ السهرة كلها دخل الجنة».

قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبُ وَلَوْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ﴿ فَيَ عَالِي اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبُ وَلَوْ يَجْعَلُ لَهُ عُوجًا ﴿ فَيَ عَالِي اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبُ وَلَوْ يَجْعَلُ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَا مَنكِثِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَ

تَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنَزُلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَوْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا ﴿ فَيَ عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَوْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا ﴿ قَيْهَا ﴾ ذكر ابن إسحاق:

[٤٠٩٧] أن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود وقالوا لهما: سَلاهم عن محمد وصِفًا لهم صفته وأخبراهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علمٌ ليس عندنا من علم الأنبياء؛ فخرجا حتى قدما المدينة، فسألا أحبار يهود عن رسول الله ﷺ، ووصفا لهم أمره، وأخبراهم ببعض قوله، وقالا لهم: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبار يهود: سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبيّ مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقوِّل، فروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أمرهم؛ فإنه قد كان لهم حديثٌ عَجَب. وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبؤه. وسلوه عن الروح، ما هي؛ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبيّ، وإن لم يفعل فهو رجل متقوِّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر قريش! قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ـ صلى الله عليه وسلم \_ قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبيّ، وإن لم يفعل فالرجل متقوِّل، فروا فيه رأيكم. فجاؤوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوّافاً قد بلغ مشارق الأرضِ ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال فقال لهم رسول الله ﷺ: «أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن (١). فانصرفوا عنه، فمكث رسولُ الله ﷺ

<sup>[</sup>٤٠٩٦] عزاه المصنف للثعلبي، ولم أره عند غيره، ولم يذكره ابن كثير في تفسيره، ولا السيوطي في الدر المنثور. وأمارة الوضع ظاهرة عليه لأن فيه ضمان الجنة بمجرد قراءة السورة مرة.

<sup>[</sup>٤٠٩٧]ضعيف. أخرجه الطبري ٢٢٨٦١ والبيهقي في الدلائل ٢٧٠/٢ من طريق ابن إسحاق، وفيه راوِ لم يسمَّ. وفي المتن نكارة.

<sup>(</sup>١) لم يستثن بقوله ﷺ: إن شاء الله.

فيما يزعمون خمس عشرة ليلة، لا يحدث الله إليه في ذلك وَحْياً ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف (١) أهل مكة وقالوا: وَعَدَنا محمد غداً، واليوم خمس عشرة ليلة، وقد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه؛ وحتى أحزن رسول الله عليه مُكُثُ الوحي عنه، وشقّ عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية، والرجل الطواف والروح. قال ابن إسحاق: فذُكر لي أن رسول الله ﷺ قال لجبريل: «لقد احتبست عِني يا جبريل حتى سُؤت ظنًّا (٢)» فقال له جبريل: ﴿ وَمَا نَنَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَا بَكَينَ أَيْدِينَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْرَكَ ذَلِكُ وَمَا كَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا ۞﴾ [مريم: ٦٤]. فافتتَح السورة تبارك وتعالى بحمده، وذكر نبوّة رسوله ﷺ لما أنكروا عليه من ذلك فقال: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبِّدِهِ ٱلْكِنْبَ ﴾ يعني محمداً، إنك رسول منّي، أي تحقيق لما سألوا عنه من نبوّتك. ﴿ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوْجًا ۚ إِنَّ قَيْمًا ﴾ أي معتدلاً لا اختلاف فيه. ﴿ لِيُسْذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنَّهُ ﴾ أي عاجل عقوبته في الَّدنيا، وعذاباً أليماً في الآخرة، أي من عند ربك الذي بعثك رسولاً. ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا إِنَّ مَّلكِثِينَ فِيهِ غيرهم، وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. ﴿ وَيُعَذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّحَكَدُ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ ﴾ يعني قريشاً في قولهم: إنا نعبد الملائكة وهي بنات الله. ﴿ مَّالْهُمْ بِهِـ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّابَابِهِمَّ ﴾ الذين أعظموا فراقهم وعيب دينهم. ﴿ كَثَرَتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ أي لقولهم إن الملائكة بنات الله. ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىْ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَانَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّ ﴾ لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجوه منهم، أي لا تفعل. قال ابن هشام: «باخع نفسك» مُهلك نفسك؛ فيما حدّثني أبو عبيدة. قال ذو الرُّمّة:

ألا أيهذا الباخِعُ الوَجْدُ نفسَه بشيء نَحَتْه عن يَدَيْه المَقادِرُ

وجمعها باخعون وبخَعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العرب: قد بخعت له نُصْحي ونَفْسي، أي جَهَدت له. ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَالْفَالِينَ اللَّهُ عَمَلًا ﴿ وَالْفَالِينَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَمَلًا ﴿ وَإِلَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا لَفَانِ وزائل، وإن المرجع إليّ فأجزي كلاً بعمله؛ فلا تأسى ولا يحزنك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن هشام: الصّعيد وجه الأرض،

<sup>(</sup>١) أرجف القوم: خاضوا واضطربوا.

<sup>(</sup>٢) هذا من منكرات ابن إسحاق.

وجمعه صُعُد. قال ذو الرُّمة يصف ظبياً صغيراً.

كأنه بالضُّحَا تَرمي الصعيدَ به دَبّابةٌ في عِظام الرأس خُرطوم (١) وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً: الطريق، وقد جاء في الحديث:

[٤٠٩٨] «إياكم والقعود على الصُّعدات» يريد الطرق. والجُرُز: الأرض التي لا تنبت شيئاً، وجمعها أجراز. ويقال: سَنَةٌ جُرُز وسنون أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها مطر. وتكون فيها جدوبة ويبس وشدّة. قال ذو الرمّة يصف إبلاً:

طَوى النَّحْزُ والأجراز ما في بطونها فما بقِيتْ إلا الضَّلوع الجِراشِعُ (٢)

قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: ﴿ أَمَّرَ حَسِبَّتَ أَنَّ أَصَحَبَ اللَّهَ فِي وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينتِنَا عَجَبًا (إِنَّ) ﴿ أَي قد كان من آياتي فيما وضعت على العباد من حجتي ما هو أعجب من ذلك. قال ابن هشام: والرقيم الكتاب الذي رُقم بخبرهم، وجمعه رُقم. قال العَجَّاج:

# ومُسْتَقَــرً المصحف المُرَقَّـم

وهذا البيت في أُرْجوزة له. قال ابن إسحاق: ثم قال: ﴿ إِذَا وَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهِي مِنْ أَمْرِيَا رَشَدَا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهِي مِنْ أَمْرِيَا رَشَدَا ﴿ فَضَى لِمَا لَمِثُواْ أَمَدًا ﴿ فَضَى الْمَالِثُواْ أَمَدًا ﴿ فَعَنُ عَدَدًا ﴿ فَعَنُ مَعَنَكُ نَبَاهُمْ فِلْ الْمَعْلَ أَيْ الْمَعْلَ أَيْ الْمَعْلَ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أتنتهـون ولا يَنْهَـى ذَوِي شَطَـطٍ كالطعن يذهب فيه الزَّيْت والفُّتُلُ

<sup>[</sup>٤٠٩٨] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١١٤٩ وأبو داود ٤٨١٦ وابن حبان ٥٩٦ والحاكم ٢٦٤/٤ و ٢٦٠ من حديث أبي هريرة بلفظ: «أن النبي ﷺ نهى عن المجالس بالصعدات...». صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والحديث إسناده قوي على شرط مسلم.

\_ وأخرجه أحمد ٤/ ٣٠ من حديث أبي طلحة بلفظ: «.... اجتنبوا مجالس الصعدات...». والمشهور من هذا الحديث: «إياكم والجلوس في الطرقات» حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ٢٢٢٩ ومسلم ٢١٢١.

<sup>(</sup>١) بالدبابة: الخمر. والخرطوم: الخمر وصفوتها.

<sup>(</sup>٢) النحز: الدفع. الجراشع: الغلاظ.

وهذا البيت في قصيدة له. قال ابن إسحاق: ﴿ هَتَوْلاَ عَوْمُنَا اَتَحَدُوا مِر دُونِهِ عَالِهَةَ لَوْكَ يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ فِسُلُطُنِ بَيِنَ ﴾. قال ابن إسحاق: أي بحجة بالغة. ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبَا فَ وَإِذِ ٱعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا ٱللّهَ فَأْوُرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو مَمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهَ مَن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّعُ لَكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّعُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّعُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّعُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّعُ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِن أَمْرَهُم ذَاتَ ٱلشِمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْ أَمْ فَا ابن هشام: تزاور تميل وقول الزحف الكُليْبي يصف بلداً:

جَــدْب المُنَـدَّى عـن هَــوانَـا أَزْوَرُ يُنْضِي المطايا خِمْسُه العَشَنْزَرُ (۱) وهذان البيتان (۲) في أرجوزة له. و (تقرضهم ذات الشمال) تجاوزهم وتتركهم عن

وهدال البيتال - في ارجوزه له. والنفرضهم دات الشمال؛ تجاوزهم وتتركهم عن شمالها.

قال ذو الرُّمّة:

إلى ظُعُن يَقْرِضن أقواز مُشْرِفِ شِمالاً وعن أيْمانِهن الفوارِسُ (٣) وهذا البيت في قصيدة له. والفجوة: السّعة، وجمعها الفجاء. قال الشاعر: ألبسْتَ قومَك مَخْزاة ومنقصة حتى أبيحُوا وحَلُوا فَجْوة الدار

﴿ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ممن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم في صدق نبوتك بتحقيق الخبر عنهم. ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُعْدِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞ وَتَصَابُهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلَبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَيْنِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلْبُهُ مِبَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ قال ابن هشام: الوصيد الباب. قال العبسي واسمه عبد بن وهب:

بأرضِ فَلَاةٍ لا يُسَدُّ وَصيدُها عليّ ومعروفي بها غير مُنْكَرِ

وهذا البيت في أبيات له. والوصيد أيضاً الفناء، وجمعه وصائد ووصد ووصدان. ﴿ لَوِ الْمَلَمْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ﴾ إلى قوله: ﴿ قَالَ اللَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ ﴾ أهل السلطان والملك منهم. ﴿ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ سَيقُولُونَ ﴾ يعني أحبار اليهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم. ﴿ ثَلَنْهُ أُو رَابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمَا أمروهم بالمسألة عنهم. ﴿ ثَلَنْهُ أُو رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمَا فِي الْفَيْتِ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ لِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فَيْجَمْ أَيْ لَا تَكَابِرهم ﴿ إِلَّا مِلْ عَلَهُ عَلَيْهِمْ وَلَا شَتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ فَانِهم لا علم فَيْجُمْ ﴾ أي لا تكابرهم ﴿ إِلَّا مِلْ طَهُم وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ فَانِهم لا علم

<sup>(</sup>١) الأزور: الطريق المعوج. أنضى البعير: هزله بكثرة السير. العشنزر: الشديد.

<sup>(</sup>٢) يعني بالبيتين هنا شطري الرجز، انظر سيرة ابن هشام ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) القوز: المرتفع من الرمل. والفوارس: رمال بالصحراء.

لهم بهم. ﴿ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَاْتَ عِ إِنِي فَاعِلَ ذَلِكَ عَدًا ﴿ إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاَذَكُر رَبّك إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا رَشَدًا ﴿ أَي لا تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا إني مخبركم غدا، واستثن مشيئة الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربّي لخبر ما سألتموني عنه رشدا، فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك. ﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثُلَاثَ مِأْتَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا قِسِّعًا ﴿ أَي سيقولون ذلك. ﴿ قُلِ اللّهُ أَعِلَمُ بِمَا لَي شُولُونِ ذلك. ﴿ قُلِ اللّهُ عَمْ لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا وَلَا فَي مُمَا سألوك عنه. فَي مَما سألوك عنه.

تلت: هذا ما وقُع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نَسَقه. ويأتي خبر ذي القرنين، ثم نعود إلى أوّل السورة فنقول:

قد تقدّم معنى الحمد لله. وزعم الأخفش والكسائيّ والفرّاء وأبو عبيد وجمهور المتأوّلين أن في أوّل هذه السورة تقديماً وتأخيراً، وأن المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً. و«قيّماً» نصب على الحال. وقال قتادة: الكلام على سياقه من غير تقديم ولا تأخير، ومعناه: ولم يجعل له عوجاً ولكن جعلناه قيّماً. وقول الضحاك فيه حُسن، وأن المعنى: مستقيم، أي مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض. وقيل: «قيماً» على الكتب السابقة يصدّقها. وقيل: «قيّماً» بالحجج أبداً. «عوجاً» مفعول به؛ والعوج (بكسر العين) في الدين والرأي والأمر والطريق. وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدار؛ وقد تقدّم. وليس في القرآن عوج، أي عيب، أي ليس متناقضاً مختلفاً، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْمِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْذِلَافًا كَثِيرًا اللهِ عَرَبِيًا عَيْرَ ذِي عَوْجٍ ﴾[الزمر: ٢٨] قال: غير مخلوق. وقال مقاتل: «عِوَجاً» اختلافاً. قال الشاعر:

أَدوم بودِي للصديق تكرُّماً ولا خير فيمن كان في الود أعْوَجَا ﴿ لِيُنذِرَ بَأْسَاشَدِيدًا ﴾ أي لينذر الكافرين عقاب الله. وهذا العذاب الشديد قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. ﴿ مِّن لَّدُنْهُ ﴾ أي من عنده. وقرأ أبو بكر عن عاصم «من لدنه» بإسكان الدال وإشمامها الضم وكسر النون، والهاء موصولة بياء. الباقون «أَدُنْهُ» بضم الدال وإسكان النون وضم الهاء. قال الجوهري: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَدُن، ولَدَى (١)، ولَدُ. وقال (٢):

<sup>(</sup>١) لدى لغة في لدن، ومنه الآية «وألفيا سيدها لدى الباب» اهـ مختار.

<sup>(</sup>٢) القائل هو: غيلان بن حريث.

### مِن لَـدُ لِحْيَيْـه إلى مُنْحُـوره

المنحور لغة في المَنْحَر.

قوله تعالى: ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنْتِ أَنَّ لَهُمَ ﴾ أي بأن لهم. ﴿ أَجُرًا حَسَنًا ﴿ إِنَّ وهِي الجنة: ﴿ مَّلِكِثِينَ ﴾ دائمين. ﴿ فِيهِ أَبَدًا ﴿ إِلَى غاية. وإن حملت التبشير على البيان لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأجر الحسن: الثواب العظيم الذي يؤدي إلى الجنة.

قوله تعالى: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآلَابَآبِهِمَّ كَثَرُتَ كَلِمَا هَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآلَابَآبِهِمَّ كَثَرُتَ كَلِمَا هَا لَهُمْ مِنْ أَفْوَاهِمِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ .

قوله تعالى: ﴿ وَيُنذِرَ اللَّذِينَ قَالُواْ الْتَحْكَدُ اللّهُ وَلَدًا ﴿ وَهِم اليهود، قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقريش قالت الملائكة بنات الله. فالإنذار في أوّل الله، وهذا خاص فيمن قال لله ولد. ﴿ مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمٍ ﴾ (من صلة، أي ما لهم بذلك القول علم؛ لأنهم مقلدة قالوه بغير دليل. ﴿ وَلَا لِآبَابِهِمْ ﴾ أي أسلافهم. ﴿ كُبُرَتَ كَلِمَةً ﴾ (كلمة » نصب على البيان؛ أي كبرت تلك الكلمة كلمة . وقرأ الحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق «كلمة » بالرفع؛ أي عظمت كلمة ؛ يعني قولهم اتخذ الله ولداً. وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. يقال: كبر الشيء إذا عظم، وكبر الرجل إذا أسن . ﴿ مَنْ أَفْوَلِهِهُمْ ﴾ في موضع الصفة . ﴿ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿ كُذِبًا ﴿ كُبُونَ ﴾ أي ما يقولون إلا كذباً.

قوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنجِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى ءَاتَنرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠٠٠ .

قوله تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَنْرِهِمْ ﴾ «باخع» أي مُهلك وقاتل؛ وقد تقدّم. «آثارهم» جمع أثر، ويقال إثر. والمعنى: على أثر تولّيهم وإعراضهم عنك. ﴿ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ أي القرآن. ﴿ أَسَفًا شَيْ ﴾ أي حزناً وغضباً على كفرهم؛ وانتصب على التفسير.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَّلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلأَرْضِ زِينَةً لَمَّا ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا﴾ «ما» و «زينةً» مفعولان. والزينة كل ما على وجه الأرض؛ فهو عموم لأنه دال على بارئه. وقال ابن جبير عن ابن

عباس: أراد بالزينة الرجال<sup>(۱)</sup>؛ قال مجاهد. وروى عكرمة عن ابن عباس: أن الزينة الخلفاء والأمراء<sup>(۱)</sup>. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: "إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها» قال<sup>(۱)</sup>: العلماء زينة الأرض. وقالت فرقة: أراد النّعم والملابس والثمار والخضرة والمياه، ونحو هذا مما فيه زينة؛ ولم يدخل فيه الجبال الصم وكل ما لا زينة فيه كالحيات والعقارب. والقول بالعموم أولى، وأن كل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه. والآية بسط في التسلية؛ أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحاناً واختباراً لأهلها؛ فمنهم من يتدبّر ويؤمن، ومنهم من يكفر، ثم يوم القيامة بين أيديهم؛ فلا يعظُمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم.

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي على:

[٤٠٩٩] «إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيهَا فينظر كيف تعملون». وقوله

[41.٠] «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا» قالوا<sup>(۲)</sup>: وما زهرة الدنيا؟ قال: «بركات الأرض» خرجهما مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري. والمعنى: أن الدنيا مستطابة في ذوقها معجبة في منظرها كالثمر المستحلى المعجب المرأى؛ فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملاً. أي من أزهد فيها وأترك لها؛ ولا سبيل للعباد إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. وهذا معنى قوله عليه السلام:

[٤١٠١] «فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع». وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها بل همّته جمعها؛ وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى ورسوله؛ فإن الفتنة معها حاصلةٌ وعدم السلامة غالبة،

<sup>[2</sup>۰۹۹] صحيح. أخرجه مسلم ۲۷۲۲ والترمذي ۲۱۹۱ وابن ماجه ٤٠٠٠ وابن حبان ۳۲۲۱ وأبو يعلىٰ ۱۱۰۱ وأحمد ۱۹/۳ من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>[</sup>۱۰۰] صحيح. أخرجه البخاري ۲۸٤۲ و ۲۵۲۷ ومسلم ۱۰۰۲ والنسائي ۹۰/۰ وابن ماجه ۳۹۹۰ وابن حيان ۲۸۶۰ وأحمد ۱۹۹۳ وأحمد ۱۹۹۳ وأحمد ۱۹۹۳ وأحمد ۱۹۷۳ وأحمد ۱۹۲۳ وأحمد المخدري بأتم منه.

<sup>[21</sup>۰۱] صحيح. أخرجه البخاري ۱٤٧٢ ومسلم ١٠٣٥ والترمذي ٢٤٦٣ والنسائي ٥/٠٠ و ١٠١ وابن حبان عجان (٢٤٠ و ٢٠٠١ وابن حبان (٢٢٠ و ٣٢٠٠ وأحمد ٣٤٠٣) من حديث حكيم بن حزام.

<sup>(</sup>١) هذه الأقوال لا تصح عن ابن عباس، والصحيح ما يأتي بقوله: قالت فرقة.

<sup>(</sup>٢) في النسخ «قال» والتصويب عن كتب الحديث.

وقد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه. وقال ابن عطية: كان أبي رضي الله عنه يقول في قوله: «أحسن عملاً» أحسن العمل أخذٌ بحقّ وإنفاقٌ في حق مع الإيمان، وأداء الفرائض واجتنابُ المحارم والإكثارُ من المندوب إليه.

قلت: هذا قول حسن، وجيز في ألفاظه بليغ في معناه، وقد جمعه النبيّ عَلَيْ في لفظ واحد وهو قوله لسفيان بن عبد الله الثّقَفيّ لما قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك \_ في رواية: غيرك. قال:

المحالاً المقورة المنت بالله ثم استقم خرّجه مسلم. وقال سفيان التّوريّ: «أحسن عملاً» أزهدهم فيها. وكذلك قال أبو عصام العسقلاني: «أحسن عملاً» أترك لها. وقد اختلفت عبارات العلماء في الزهد؛ فقال قوم: قصر الأمل وليس بأكل الخشن ولبس العباء؛ قاله سفيان الثّوريّ. قال علماؤنا: وصدق رضي الله عنه! فإن من قَصر أمله لم يتأتّق في المطعومات ولا يتفنّز في الملبوسات، وأخذ من الدنيا ما تيسّر، واجتزأ منها بما يبلغ. وقال قوم: بغضُ المحمدة وحبّ الثناء. وهو قول الأوزاعيّ ومن ذهب إليه. وقال قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهد؛ أحبّ تركها أم كره. وهو قول فضيل. وعن بشر بن الحارث قال: حبّ الدنيا حبّ لقاء الناس، والزهد في الدنيا الزهد في لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامة الزهد في الدنيا الزهد في الذا الزهد أن الزهد أن النهد أن النها أخذها؛ قاله إبراهيم بن أدهم. وقال قوم: الزهد أن تزهد في الدنيا بقلبك؛ قاله ابن المبارك. وقالت فرقة: الزهد حبّ الموت. والقول الأول يعم هذه الأقوال بالمعنى فهو أولى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّالَجَامِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًا جُرِّزًا ١٠٠٠ .

تقدّم بيانه. وقال أبو سهل: تراباً لا نبات به؛ كأنه قُطع نباته. والجَرْز: القطع؛ ومنه سنة جُرُز. قال الراجز:

#### قىد جَرَفْتْهُنَّ السُّنون الأجْرَاز

والأرض الجرز التي لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وغيرها؛ كأنه قطع وأزيل. يعني يوم القيامة، فإن الأرض تكون مستوية لا مستتر فيها. النحاس: والجرز في اللغة الأرض التي لا نبات بها. قال الكسائي: يقال جرزت الأرض تجرز، وجرزها القوم يجرزونها إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النبات والزرع فهي مجروزة وجرز.

<sup>[</sup>٤١٠٢] صحيح. أخرجه مسلم ٣٨ والترمذي ٢٤١٠ وابن ماجه ٣٩٧٢ وابن حبان ٩٤٢ وأحمد ٣/٣١٣ و ٤/٣٨٤ من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي.

# قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًّا ﴿ إِلَّهُ .

مذهب سيبويه أن "أم" إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألف استفهام أنها بمعنى بل وألف الاستفهام، وهي المنقطعة. وقيل: "أم" عطف على معنى الاستفهام في لعلك، أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري: وهو تقرير للنبيّ على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا عجباً، بمعنى إنكار ذلك عليه؛ أي لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة، فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشيع؛ هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق. والخطاب للنبيّ على وذلك أن المشركين سألوه عن فتية فقدوا، وعن ذي القرنين وعن الروح، وأبطأ الوحي على ما تقدّم. فلما نزل قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً؛ أي ليسوا بعجب من آياتنا، بل في آياتنا ما هو أعجب من خبرهم. الكلبي: خَلقُ السموات ليسوا بعجب من الغيب أعجب. الجنيد: شأنك في الإسراء أعجب. الماورديّ: معنى الكلام النفي؛ أي ما حسبت لولا إخبارنا. أبو سهل: استفهام تقرير؛ أي أحسبت ذلك فإنهم عجب. والكهف: النَّقْب المتسع في الجبل؛ وما لم يتسع فهو غار. وحكى النقاش عن أنس بن مالك أنه قال: الكهف الجبل؛ وهذا غير شهير في اللغة.

واختلف الناس في الرقيم؛ فقال ابن عباس: كل شيء في القرآن أعلمه إلا أربعة: غِسْلين وحَنَان والأوّاه والرقيم. وسئل مرة عن الرقيم فقال: زعم كعب أنها قرية خرجوا منها. وقال مجاهد: الرقيم واد. وقال السّدي: الرقيم الصخرة التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيم كتاب غمّ الله علينا أمره، ولم يشرح لنا قصته. وقالت فرقة: الرقيم كتاب في لوح من نحاس. وقال ابن عباس: في لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فرّ الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخاً لهم، ذكروا وقت فقدهم، وكم كانوا، وبين من كانوا. وكذا قال الفراء، قال: الرقيم لوح من رصاص كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا. قال ابن عطية: ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث، وذلك من نبل المملكة؛ وهو أمر مفيد. وهذه الأقوال مأخوذة من الرَّقْم؛ ومنه كتاب مرقوم. ومنه الأرقم لتخطيطه. ومنه رَقْمة الوادي؛ أي مكان جَرْي الماء وانعطافه. وما روي عن ابن عباس ليس بمتناقض؛ لأن القول الأوّل إنما سمعه من كعب. والقول الثاني يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده، وروى عنه سعيد بن جُبير قال: ذكر ابن عباس أصحاب الكهف فقال: إن الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكونن لهم نباً، وأحضر لوحاً من رصاص فكتب فيه أسماءهم وجعله في خزانته؛

فذلك اللوح هو الرقيم. وقيل: إن مؤمنين كانا في بيت الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم في لوح من رصاص ثم جعلاه في تابوت من نحاس وجعلاه في البنيان؛ فالله أعلم. وعن ابن عباس أيضاً: الرقيم كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام. وقال النقاش عن قتادة: الرقيم دراهمهم. وقال أنس بن مالك والشعبيّ: الرقيم كلبهم. وقال عكرمة: الرقيم الدواة. وقيل: الرقيم اللوح من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الخضر. وقيل: الرقيم أصحاب الغار الذي انطبق عليهم؛ فذكر كلُّ واحد منهم أصلح عمله.

قلت: وفي هذا خبر معروف أخرجه الصحيحان (۱)، وإليه نحا البخاري. وقال قوم: أخبر الله عن أصحاب الكهف، ولم يخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال الضحاك: الرقيم بلدة بالروم فيها غار فيه أحد وعشرون نفساً كأنهم نيام على هيئة أصحاب الكهف، فعلى هذا هم فتية آخرون جرى لهم ما جرى لأصحاب الكهف. والله أعلم. وقيل: الرقيم واد دون فلسطين فيه الكهف؛ مأخوذ من رقمة الوادي وهي موضع الماء؛ يقال: عليك بالرقمة ودع الضفة؛ ذكره الغزنوي. قال ابن عطية: وبالشام على ما مسعت به من ناس كثير كهف فيه موتى، يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلبٌ رمّة. وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلبٌ رمّة، وأكثرهم قد تجرّد لحمه وبعضهم متماسك، وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة (۱). ويزعم أنهم أصحاب الكهف، دخلت إليهم ورأيتهم سنة أربع وخمسمائة وهم بهذه الحالة، وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم، كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرائه، وهو في فلاة من الأرض خربة، وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دقيوس، وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوها.

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم؛ لأن الله تعالى يقول في حق أصحاب الكهف: ﴿ لَوِ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ الكهف: الله من هو خير منك عن ذلك؛ وقال ابن عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم: قد منع الله من هو خير منك عن ذلك؛ وسيأتي في آخر القصة. وقال مجاهد في قوله: ﴿ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا إِنَى اَن عَلى الله عَم عنه؛ يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبي ﷺ أن يكون عنده عجب. كذا روى ابن جريج عنه؛ يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبي ﷺ أن يكون عنده

<sup>(</sup>١) مراد المصنف حديث الثلاثة الذين لجأوا إلى غار ثم توسل كل واحد بصالح عمله. وهو حديث مشهور. أخرجه البخاري ٥٩٧٤ ومسلم ٢٧٤٣ وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) الأثارة: البقية.

أنهم عَجَب. وروى ابن [أبي](١) نجيح عنه قال: يقول ليس بأعجب آياتنا.

قوله تعالى: ﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْدَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَالِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ كَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ إِذْ أُوَّى ٱلْفِتْـيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾ رُوي أنهم قوم من أبناء أشراف مدينة دقيوس الملك الكافر، ويقال فيه دقينوس. وروي أنهم كانوا مطوّقين مسوّرين بالذهب ذوي ذوائب، وهم من الروم واتبعوا دين عيسى. وقيل: كانوا قبل عيسى، والله أعلم. وقال ابن عباس: إن ملكا من الملوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها أُنْسُوس. وقيل هي طَرَسوس وكان بعد زمن عيسى عليه السلام فأمر بعبادة الأصنام فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام، وكان بها سبعة أحداث يعبدون الله سرًّا، فرفع خبرهم إلى الملك وخافوه فهربوا ليلًا، ومرُّوا براع معه كلب فتبعهم فآووا إلى الكهف فتبعهم الملك إلى فم الغار، فوجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم، فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئاً؛ فقال الملك: سُدُّوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً. وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أن هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله، وقد تابعه على ذلك أهل المدينة، فوقع للفتية علم من بعض الحواريين ـ حسبما ذكر النقاش أو من مؤمني الأمم قبلهم ـ فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس، فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله؛ فرفع أمرهم إلى الملك وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخفُّوا آلهتك وكفروا بها، فاستحضرهم الملك إلى مجلسه وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته، وتوعَّدُهم على فراق ذلك بالقتل؛ فقالوا له فيما روي: ﴿ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِذ آعَنَزَلْتُمُوهُمْ ﴾. وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به، فقال لهم الملك: إنكم شبان أغمار لا عقول لكم، وأنا لا أعجل بكم بل أستأني فاذهبوا إلى منازلكم ودبّروا رأيكم وارجعوا إلى أمري، وضرب لهم في ذلك أجلًا، ثم إنه سافر خلال الأجل فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم، فقال لهم أحدهم: إني أعرف كهفاً في جبل كذا، كان أبي يدخل فيه غنمه فلنذهب فلنختف فيه حتى يفتح الله لنا؛ فخرجوا فيما روي يلعبون بالصَّولجان<sup>(٢)</sup> والكرة، وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لئلا يشعر الناس بهم. وروي أنهم كانوا مثقفين فحضر عيد خرجوا إليه فركبوا في جملة الناس، ثم أخذوا باللُّعب بالصولجان حتى خلصوا بذلك. وروى وهب بن منبّه أن أول أمرهم إنما كان حواريّ لعيسى ابن مريم جاء إلى مدينة أصحاب الكهف

<sup>(</sup>١) زيادة عن كتب التراجم.

<sup>(</sup>٢) العصا المعوجَّة.

يريد دخولها، فأجّر نفسه من صاحب الحمام وكان يعمل فيه، فرأى صاحب الحمام في أعماله بركة عظيمة، فألقى إليه بكل أمره، وعرف ذلك الرجل فتيان من المدينة فعرفهم الله تعالى فآمنوا به واتبعوه على دينه، واشتهرت خلطتهم به؛ فأتى يوماً إلى ذلك الحمام ولد الملك بامرأة أراد الخلوة بها، فنهاه ذلك الحواري فانتهى، ثم جاء مرة أخرى فنهاه فشتمه، وأمضى عزمه في دخول الحمام مع البغيّ، فدخل فماتا فيه جميعاً، فاتهم ذلك الحواريّ وأصحابه بقتلهما، ففروا جميعاً حتى دخلوا الكهف. وقيل في خروجهم غير هذا.

وأما الكلب فروي أنه كان كلبَ صيد لهم، وروي أنهم وجدوا في طريقهم راعياً له كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلب معهم؛ قاله ابن عباس. واسم الكلب حمران وقيل قطمير.

وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية، والسند في معرفتها واه<sup>(۱)</sup>. والذي ذكره الطبري هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم، ومحسيميلنينا ويمليخا، وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم، ومرطوس وكشوطوش ودينموس ويطونس وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلب لمكسلمينا، وكان أستهم وصاحب غنم.

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي على أمينه وكذلك أصحابه، وجلس في الغار حسبما تقدم في سورة «النحل». وقد نص الله تعالى على ذلك في «براءة» وقد تقدم. وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم، رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. فسكنى الجبال ودخول الغيران، والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق، وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. وقد فضّل رسول الله العزلة، وفضّلها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس، وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال: ﴿ فَأَوْرَا إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾ [الكهف: 10].

قال العلماء. الاعتزال عن الناس يكنون مرّة في الجبال والشّعاب، ومرة في السواحل والرّباط، ومرة في البيوت؛ وقد جاء في الخبر:

<sup>(</sup>١) بل باطل، والوقوف علىٰ أسمائهم، والكشف عن صفاتهم وأحوالهم زيادة علىٰ ما ذكر القرآن إنما هو مجرد تخمين وكهانة.

موضع. وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك، إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وروى البغويّ عن ابن عمر عن النبيّ على:

[٤١٠٤] «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وروي عن النبي ﷺ قال:

[٤١٠٥] «نعم صوامع المؤمنين بيوتهم» من مراسل الحسن وغيره. وقال عقبة بن عامر لرسول الله ﷺ: ما النجاة يا رسول الله؟ فقال:

[٤١٠٦] «يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك». وقال ﷺ:

[٤١٠٧] «يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنمُ يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر يُفِرّ بدينه من الفتن». خرّجه البخاري. وذكر عليّ بن سعد عن الحسين (١) بن واقد قال: قال رسول الله ﷺ:

[٤١٠٨] «إذا كانت سنة ثمانين ومائة فقد حلّت لأمتي العزبة والعزلة والترهّب في رؤوس الجبال». وذكر أيضاً علي بن سعد عن عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن يرفعه إلى رسول الله ﷺ قال:

[٤١٠٩] «يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فرّ بدينه من شاهق

و ٤٢٥٨ من حديث ابن مسعود و ٤٢٦١ من حديث أبي ذر وانظر مجمع الزوائد ٧/ ٣٠٠ باب ما
 يُفعل في الفتن. وفي الباب أحاديث كثيرة تقدم بعضها.

[٤١٠٤] حسن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٨٨٪ وابن ماجه ٤٠٣٦ والديلمي ٢٥٧٤ وأحمد ٢٣/٦ و ٥/٤٦٤ من حديث ابن عمر والترمذي ٢٥٠٧ دون ذكر اسم الصحابي، ثم قال: قال أبو موسىٰ: قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر اهـ وإسناد البخاري قوي رجاله ثقات كلهم، وحسنه العراقي، ووافقه المناوي، انظر فيض القدير ٩١٥٤ والصحيحة ٩٣٩.

[٤١٠٥] أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١٣٢٢ من حديث أبي أمامة، وفي إسناده عفير بن معدان. ضعيف وذكره الديلمي ٢٧٩٢ من حديث أبي الدرداء.

وأخرجه البيهقي في الشعب ١٠٦٥٦ عن أبي الدرداء موقوفاً. وهو أصح من المرفوع.

[٤١٠٦] أخرجه الترمذي ٢٤٠٦ والبيهقي في الزهد ٢٣٦ وفي الشعب ٨٠٥ من حديث عقبة وقد تقدم.

[٤١٠٧] صحيح. أخرجه البخاري ١٩ و٧٠٨٨ وتقدم.

[٤١٠٨] موضوع. أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ١٩٨/٣ من حديث ابن مسعود وقال: هذا موضوع. قال ابن عدي: سليمان بن عيسىٰ يضع الحديث.

[٤١٠٩] موضوع. أخرجه الخطابي في «العزّلة» ص ١٠ من حديث ابن مسعود، وفيه محمد بن يونس

(١) وقع في النسخ «الحسن» والتصويب عن كتب الرجال.

إلى شاهق أو حجر (1) إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان ذلك حلّت العُزْبة». قالوا: يا رسول الله، كيف تحلّ العزبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال: «إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي زوجته فإن لم تكن له زوجة كان هلاكه على يدي ولده فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدي القرابات والجيران». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يعيرونه بضيق المعيشة ويكلّفونه ما لا يطيق فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها».

قلت: أحوال الناس في هذا الباب تختلف، فربّ رجلِ تكون له قوّة على سكنى الكهوف والغيران في الجبال، وهي أرفع الأحوال لأنها الحالةُ التي اختارها الله لنبيّه ﷺ في بداية أمره، ونص عليها في كتابه مخبراً عن الفتية، فقال: ﴿وَإِذِ ٱعۡتَزَلْتُمُوهُمَّ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾. ورب رجل تكون العزلة له في بيته أخف عليه وأسهل؛ وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. وربَّ رجل متوسّط بينهما فيكون له من القوّة ما يصبر بها على مخالطة الناس وأذاهم، فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك حدّثنا وهيب بن الورد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبِّه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا! وقد حدّثت نفسي ألا أخالطهم. فقال: لا تفعل! إنه لا بدّ لك من الناس، ولا بدّ لهم منك، ولك إليهم حوائج، ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصمَّ سميعاً، أعمى بصيراً، سكوتاً نَطُوقاً. وقد قيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى الجبال والشِّعاب؛ مثل الاعتكاف في المساجد، ولزوم السواحل للرّباط والذكر، ولزوم البيوت فراراً عن شرور الناس. وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم \_ والله أعلم \_ لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها؛ فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معناه؛ كما ذكرنا، والله الموفق وبه العصمة. وروى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله على يقول:

الكديمي، وهو متهم بالوضع، والحمل عليه فيه.

<sup>[</sup>٤١١٠] حسن. أخرجه أبو داود ١٢٠٣ والنسائي في الكبرى ١٦٣٠ والديلمي ٨١٥٢ والبيهقي ١/٥٠٥ وأحمد ١٤٥/٤ و ١٤٥ من حديث عقبة بن عامر، قال المنذري في مختصره: رجال إسناده ثقات اهـ.

<sup>(</sup>١) الحجر: الموضع.

<sup>(</sup>٢) الشظية: ذروة الجبل.

فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة». خرجه النسائيّ.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِيَا رَسَدًا ﴿ لَمَا فَرُّوا مَمَن يَطلبهم اشتغلوا بالدعاء ولجأوا إلى الله تعالى فقالوا: ﴿ رَبَّنَا ٓ ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً ﴾ أي مغفرة ورزقاً. ﴿ وَهَا إِنَا مِنْ أَمْرِنَا رَبْسَدًا أَنِي ﴾ توفيقاً للرشاد. وقال ابن عباس: مخرجاً من الغار في سلامة وقيل صواباً. ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا حَزَبَه أمر فَزع إلى الصلاة (١٠).

قوله تعالى: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١٠٠٠ .

عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحات القرآن التي أقرّت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزجاج: أي منعناهم عن أن يسمعوا؛ لأن النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس: ضربنا على آذانهم بالنوم؛ أي سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى «فضربنا على آذانهم» أي فاستجبنا دعاءهم، وصرفنا عنهم شرّ قومهم، وأنمناهم. والمعنى كلّه متقارب. وقال قطرب: هذا كقول العرب ضرب الأمير على يد الرعيّة إذا منعهم الفساد، وضرب السيد على يد عبده المأذون له في التجارة إذا منعه من التصرف. قال الأسود بن يعفر وكان ضريراً:

ومن الحوادث لا أبالك أنني ضُرِبتْ عليّ الأرضُ بالأسداد(٢)

وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه، ولا يستحكم نوم إلا من تعطُّل السمع. ومن ذكر الأذن في النوم قوله ﷺ:

[ الحداد] "ذاك رجل بال الشيطان في أذنه " خرّجه الصحيح. أشار عليه السلام إلى رجل طويل النوم، لا يقوم الليل. و"عدداً " نعت للسنين؛ أي معدودة، والقصد به العبارة عن التكثير؛ لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد عُرِف. والعدّ المصدر، والعدد اسم المعدود كالنَّفض والخَبَط. وقال أبو عبيدة: "عدداً " نصب على المصدر. ثم قال قوم: بين الله تعالى عدد تلك السنين من بعدُ فقال: ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهَفِهِم ثَلَاثَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَأُزَدَادُواْ تِسَعَانَ ﴾ [الكهف: ٢٥].

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِشُوٓ أَلَمَدُا ١٩٠٠ .

[٤١١١] صحيح. أخرجه البخاري ١١٤٤ ومسلم ٧٧٤ وتقدم.

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) الأسداد: جمع سَدّ وهو معروف.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَهُمْ ﴾ أي من بعد نومهم. ويقال لمن أُحْيِيَ أو أقيم من نومه مبعوث؛ لأنه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصرف.

قوله تعالى: ﴿ لِنَعْلَمُ أَيُّ اَلْحِزَبِيَّنِ أَحْصَىٰ ﴾ «لنعلم» عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود ومشاهدته؛ وهذا على نحو كلام العرب، أي لنعلم ذلك موجوداً، وإلا فقد كان الله تعالى علم أي الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزُّهريّ «ليعلم» بالياء. والحزبان الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلاً. والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم، حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية. وهذا قول الجمهور من المفسرين. وقالت فرقة: هما حزبان من الكافرين، اختلفا في مدّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية. و«أحصى» فعل ماض. و«أمدا» نصب على المفعول به؛ قاله أبو عليّ. وقال الفرّاء: نصب على التمييز. وقال الزجاج: نصب على الظرف، أي أيّ الحزبين أحصى للبثهم في الأمد، والأمد الغاية. وقال مجاهد: «أمدا» معناه عددا، وهذا تفسير بالمعنى على جهة التقريب. وقال الطبري: «أمدا» منصوب بـ البثوا». ابن عطية: وهذا غير متّجه، وأما من قال إنه نصب على التفسير فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي قد وأما من قال إنه نصب على المال وآتاه للخير. وقد يحتج له بأن يقال: إن أفعل في الرباعي قد كثر؛ كقولك: ما أعطاه للمال وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه على الناه في الرباعي قد كثر؛ كقولك: ما أعطاه للمال وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه بية:

[٤١١٢] «ماؤه أبيض من اللبن». وقال عمر بن الخطاب: فهو لما سواها أُضْيع.

قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى شَكَى اللهُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى شَ

قوله تعالى: ﴿ نَحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ لما اقتضى قوله تعالى: ﴿ لِنَعْلَمَ أَى الْمِهِم الْمِخْرِ عَنِ أَنه عز وجل يعلم من أمرهم الْمِخْرِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 الله تعالى، ومباعدة الناس، والزهد في الدنيا. وهذه زيادة على الإيمان. وقال السُّدِّي (١): زادهم هُدَّى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن ينبح عليهم وينبّه بهم؛ فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله، فقال: يا قوم! لِمَ تطردونني، لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة؛ فزادهم الله بذلك هُدَّى.

قوله تعالى: ﴿ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمَ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَهَا ۚ لَقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ﴿ إِنْ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ عبارة عن شدّة عزم وقوة صبر، أعطاها الله لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: ﴿ رَبُّنَا رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدَّعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَا لَقَدُ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا إِنَّ ﴾. ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط؛ ومنه يقال: فلان رابط الجأش، إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرها. ومنه الربط على قلب أمّ موسى. وقوله تعالى: ﴿ وَلِيرَيطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُكْبِتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامُ إِنَّ الْإِنفال: ١١] وقد تقدّم.

قُوله تعالى: ﴿ إِذْفَامُواْ فَقَالُوا ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَامُواْ فَقَالُوا ﴾ يحتمل ثلاثة معان:

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر ـ كما تقدّم، وهو مقام يحتاج إلى الربط على القلب حيث خالفوا دينه، ورفضوا في ذات الله هيبته.

والمعنى الثاني فيما قيل: إنهم أولاد عظماء تلك المدينة، فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير ميعاد؛ فقال أسنُّهم: إني أجد في نفسي أن ربي ربُّ السموات والأرض؛ فقالوا ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا: «ربُّنا ربُّ السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شَطَطاً». أي لئن دعونا إلها غيره فقد قلنا إذا جوراً ومحالاً.

والمعنى الثالث: أن يعبّر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس؛ كما تقول: قام فلان إلى أمر كذا إذا عزم عليه بغاية الجدّ.

الثانية: قال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض».

قلت: وهذا تعلّق غير صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته، وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته، ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خاتفين من قومهم؛ وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام (١) هذا تفسير ركيك لا معنىٰ له، ولو لم يذكر المصنف مثل هذا لكان أولىٰ.

والرقص بالأكمام! وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان؛ هيهات! بينهما والله ما بين الأرض والسماء (١). ثم هذا حرام عند جماعة العلماء، على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. وقد تقدّم في «سبحان» عند قوله: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَحًا ﴾ [الإسراء: ٧٧] ما فيه كفاية. وقال الإمام أبو بكر الطّرسوسيّ وسئل عن مذهب الصوفية فقال: وأما الرقص والتواجد فأوّل من أحدثه أصحاب السامريّ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعبّاد العجل، على ما يأتي.

قوله تعالى: ﴿ هَلَوُلآ قَوْمُنَا التَّخَذُواْ مِن دُونِدِ عَالِهَةٌ لَّوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلَطَنِ بَيْنِ فَكَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴿ إِن ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ هَنَوُلاَءٍ قَوْمُنَا التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ ۚ ﴾ أي قال بعضهم لبعض: هؤلاء قومنا، أي أهل عصرنا وبلدنا، عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة. ﴿ لَوْلا ﴾ أي هَلا. ﴿ يَأْتُونِ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَنِ بَيِّنِ ﴾ أن بحجة على عبادتهم الصنم. وقيل: «عليهم» هللاً. ﴿ يَأْتُونِ عَلَيْهِ مِ فِسُلْطَنِ بَيِّنٍ ﴾ أن بحجة على عبادتهم الصنم. وقيل: «عليهم» راجع إلى الآلهة؛ أي هلا أقاموا بيّنةً على الأصنام في كونها آلهة؛ فقولهم «لولا» تحضيض بمعنى التعجيز، وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب أن يلتفت إلى دعواهم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ اَعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْـبُدُونَ ۚ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْرُاْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُر لَكُوْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّيْۚ لَكُوْ مِّنْ أَمَرِكُمْ مِّرْفَقًا لِإِنَّ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ اَعْتَرَلْتُمُوهُمْ ﴾ قيل: هو من قول الله لهم. أي وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف. وقيل: هو من قول رئيسهم يمليخا؛ فيما ذكر ابن عطية. وقال الغزنويّ: رئيسهم مكسلمينا، قال لهم ذلك؛ أي إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. ثم استثنى وقال (إلا الله» أي إنكم لم تتركوا عبادته؛ فهو استثناء منقطع. قال ابن عطية: وهذا على تقدير إن الذين فرّ أهل الكهف منهم لا يعرفون الله، ولا علم لهم به، وإنما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة فالاستثناء متصل؛ لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي مصحف عبد الله بن مسعود (وما يعبدون من دون الله).

قلت: ويدل على هذا ما ذكره أبو نعيم الحافظ عن عطاء الخراسانيّ في قوله تعالى «وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» قال: كان فتية من قوم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله.

<sup>(</sup>١) يكرر القرطبي رحمه الله نقده للمتصوفة وأسلوبهم في الذكر مع الرقص وغيره.

ابن عطية: فعلى ما قال قتادة تكون «إلاّ» بمنزلة غير، و «ما» من قوله «وما يعبدون إلا الله» في موضع نصب، عطفا على الضمير في قوله «اعتزلتموهم». ومضمَّن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض: إذا فارقنا الكفار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوّى ونتكل على الله؛ فإنه سيبسط لنا رحمته، وينشرها علينا، ويهيّىء لنا من أمرنا مرفقاً. وهذا كله دعاء بحسب الدنيا، وعلى ثقة كانوا من الله في أمر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين رضي الله عنه: كان أصحاب الكهف صياقلة، واسم الكهف حيوم. في بن الحسين رضي الله عنه: كان أصحاب الكهف صياقلة، واسم الكهف حيوم. ومرفقه؛ ومنهم من يجعل «المرفق» بفتح الميم الموضع كالمسجد، وهما لغتان.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرْوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَاكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدُ وَمَن يَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ ذَاكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَكُن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا ثُرُشِدًا أَن وَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُومِيدُ لَو الطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَكُومِيدُ لَو الطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ وَلِيَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْ مَن عَلَالِهُمْ مَا لَوْلَالِكُومِيدُ لِللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُونَ مَن عَلِيْهُمْ فَرَالًا وَلَمُلِمْ اللَّهُمُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُكُمْ أَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مُن الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِلُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّه

قوْله تعالى: ﴿ ﴿ وَرَكَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ ﴾ أي ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم. والمعنى: إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا؛ لا أن المخاطب رآهم على التحقيق. و «تزاور» تتنحى وتميل؛ من الازورار. والزور المَيل. والأزور في العين المائل النظر إلى ناحية، ويستعمل في غير العين؛ كما قال ابن أبى ربيعة:

وجنبي خيفةَ القوم أزْوَرُ

ومن اللفظة قول عنترة:

فازور من وَقْع القّنَا بلبَانه

وفي حديث غزوة مؤتة أن رسول الله بي رأى في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن سرير جعفر وزيد بن حارثة. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو «تزاور» بإدغام التاء في الزاي، والأصل «تتزاور»، وقرأ عاصم وحمزة والكسائيّ «تزاور» مخففة الزاي. وقرأ ابن عامر «تزور» مثل تحمر. وحكى الفراء «تزوار» مثل تحمار؛ كلها بمعنى واحد. ﴿ وَإِذَا عَمَرَ مَنْ تَحْمَدُ وَقَالُ قَادة: تدعهم عَنَى تَرْكَهم؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: تدعهم النحاس: وهذا معروف في اللغة، حكى البصريون أنه يقال: قرضه يقرضه إذا تركه؛ والمعنى: أنهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة كرامةً لهم؛ وهو قول ابن عباس. يعني أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين، أي يمين الكهف، وإذا غربت تمرّ بهم

ذات الشمال، أي شمال الكهف، فلا تصيبهم في ابتداء النهار ولا في آخر النهار. وكان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الروم، فكانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرها، وتغيّر ألوانهم وتبلي ثيابهم. وقد قيل: إنه كان لكهفهم حاجب من جهة الدبّور وهم في زاويته. وذهب الزجاج إلى حاجب من جهة البخوب، وحاجب من الله، دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك. وقرأت فرقة «يقرضهم» بالياء من القرض وهو القطع، أي يقطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس. وقيل: «وإذا غربت تقرضهم» أي يصيبهم يسير منها، مأخوذ من قُراضة الذهب والفضة، أي تعطيهم الشمس اليسير من شعاعها. وقالوا: كان في مَسِّها لهم بالعشي إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذّون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإظلال غمام أو سبب آخر. والمقصود بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان إليهم، والتأذّي بحر أو برد. ﴿ وَهُمْ فِي هَجُومٌ مِنْ مُنْ أَي من الكهف. والفجوة المتسع، وجمعها فجوات وفجاء؛ مثل ركوة وركاء وركوات. أي من الكهف. والفجوة المتسع، وجمعها فجوات وفجاء؛ مثل ركوة وركاء وركوات.

ونحسن مسلأنا كسلّ واد وفجسوة رجالاً وخيلاً غيرَ ميل ولا عُزْل

أي كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء. ﴿ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللّهِ ﴾ لطف بهم، وهذا يقوّي قول الزجاج. وقال أهل التفسير: كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون؛ فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظاً. وقيل: تحسبهم أيقاظاً لكثرة تقلّيهم كالمستيقظ في مضجعه. و «أيقاظاً بحمع يقظ ويقظان، وهو المنتبه. ﴿ وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ كقولهم: وهم قوم ركوع وسجود وقعود؛ فوصف الجمع بالمصدر. ﴿ وَنُقَلِبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ قال ابن عباس: لئلا تأكل الأرض لحومهم. قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان. وقيل: في كل سنة مرة. وقال مجاهد: في كل سبع سنين مرة. وقالت فرقة: إنما قُلبوا في التسع الأواخر، وأما في الثلثمائة فلا. وظاهر كلام المفسرين أن التقليب كان من فعل الله، ويجوز أن يكون من مَلك بأمر الله، فيضاف إلى الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّبُهُ مِ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِّ ﴾ فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَكُلُبُهُم ﴾ قال عمرو بن دينار: إن مما أخذ على العقرب ألا تضر أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلّى الله على نوح. وإن مما أخذ على الكلب ألا يضر من حَمَل عليه [إذا قال]: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد (١١).

<sup>(</sup>١) لا يصح مثل هذا عن عمرو، والأشبه أن يكون من كلام كعب الأحبار وغيره ممن يروي

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقة، وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غنمه؛ على ما قال مقاتل. واختلف في لونه اختلافاً كثيراً، ذكره الثعلبيّ. تحصيله: أيّ لون ذكرت أصبت (١)؛ حتى قيل لون الحجر وقيل لون السماء. واختلف أيضاً في اسمه؛ فعن عليّ: ريان. ابن عباس: قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سلام: بسيط. كعب: صهيا. وهب: نقيا. وقيل قطمير؛ ذكره الثعلبي. وكان اقتناء الكلب جائزاً في وقتهم، كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال ابن عباس: هربوا ليلاً، وكانوا سبعة فمرّوا براع معه كلب فاتبعهم على دينهم. وقال كعب (٢): مرّوا بكلب فنبح لهم فطردوه فعاد فطردوه مراراً، فقام الكلب على رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي، فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا أحبّ أحبّاء الله تعالى فناموا حتى أحرسكم.

الثانية: ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ ﷺ قال:

[٤١١٣] «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان». وروى الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

[£112] «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهري: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع. فقد دلّت السنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في أجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه، أو لمنع دخول الملائكة البيت، أو لنجاسته، على ما يراه الشافعي، أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين «قيراطان» وفي الأخرى «قيراط». وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر، كالأسود الذي أمر عليه السلام بقتله، ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها كما هو منصوص في حديث جابر (٣)، أخرجه الصحيح. وقال:

[٤١١٤] صحيح. أخرجه البخاري ٢٣٢٢ و ٣٣٢٤ ومسلم ١٥٧٥ وأبو داود ٢٨٤٤ والترمـذي ١٤٩٠ والنسائي ١٨٩/٨ وابن ماجه ٣٢٠٤ وابن حبان ٥٦٥٢ وأحمد ٢/٥٢٥ و ٤٧٣ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٤١١٣] تقدم في سورة المائدة.

<sup>=</sup> الإسرائيليات.

<sup>(</sup>١) كذا قال! والصواب أن يقال: أخطأت بدل أصبت لأن كل من تكلم عن ذلك فإنما أخذه عن الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) هو من إسرائيليات كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٣) هو بعض الآتي وقد اختصره المصنف.

[٤١١٥] «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان». ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع، فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخاذه فلا ينقص؛ كالفرس والهرّة. والله أعلم.

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها، لا الذي يحفظها في الدار من السّراق. وكلب الزرع هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو بالنهار لا من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع. وقد تقدّم في «المائدة» من أحكام الكلاب ما فيه كفاية، والحمد لله.

الرابعة: قال ابن عطية: وحدّثني أبي رضي الله عنه قال سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعمائة: إن مَن أحبَّ أهل الخير نال من بركتهم؛ كلبٌ أحبّ أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله.

قلت: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين! بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصّرين عن درجات الكمال، المحبين للنبيّ عليه وآله خير آل. روى الصحيح عن أنس بن مالك قال:

[1173] بينا أنا ورسول الله على خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدّة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله على: «ما أعددت لها» قال: فكأنّ الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحبّ الله ورسوله. قال: «فأنت مع من أحببت». في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشدّ من قول النبيّ على: «فأنت مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم.

قلت: وهذا الذي تمسّك به أنس يشمل من المسلمين كلّ ذي نفس، فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين، ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين، كلبٌ أحب قوماً فذكره الله معهم! فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام، وحبّ النبي على وَلَقَد كُرَّمَنا بَنِي ءَادَم وَمَمَلَنَاهُم فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّن الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرِ مِّمَنَ خَلَقنا تَقْضِيلًا الإسراء: ٧٠].

<sup>[</sup>٤١١٥] صحيح. أخرجه مسلم ١٥٧٢ وأبو داود ٢٨٤٦ وابن حبان ٥٦٥١ و ٥٦٥٨ والبيهقي ٦/١٦ وأحمد ٣٣٣/٣ من حديث جابر.

<sup>[</sup>٤١١٦] صحيح. أخرجه البخاري ٦١٦٧ و ٣٦٨٨ ومسلم ٢٦٣٩ والترمذي ٢٣٨٥ وابن حبان ٨ و ٥٦٤ وأحمد ٣/١١٠ و ١٦٥ من حديث أنس.

وقالت فرقة (١): لم يكن كلباً حقيقة، وإنما كان أحدهم، وكان قد قعد عند باب الغار طليعةً لهم ؛ . . . كما سمي النجم التابع للجوزاء كلباً ؛ لأنه منها كالكلب من الإنسان؛ ويقال له: كلب الجبّار (٢): قال ابن عطية: فسمّي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع أما إنّ هذا القول يضعفه ذكر بسط الذراعين فإنها في العرف من صفة الكلب حقيقة ؛ ومنه قول النبيّ ﷺ:

[1113م] «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب اليواقيت أنه قرىء «وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالب هذا الرجل على ما روى؛ إذ بسط الذراعين واللصوقُ بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الريبة المستخفي بنفسه. ويحتمل أن يريد بالكالب الكلب. وقرأ جعفر بن محمد الصادقُ «وكالبهم» يعنى صاحب الكلب.

قوله تعالى: ﴿ بُلْسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ﴾ أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضيّ؛ لأنها حكاية حال ولم يقصد الإخبار عن فعل الكلب. والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بسط ذراعيه لطول المدّة. وقيل: نام الكلب، وكان ذلك من الآيات. وقيل: نام مفتوح العين. والوصيد: الفناء؛ قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير، أي فناء الكهف، والجمع وصائد ووصد. وقيل الباب. وقاله ابن عباس أيضاً. وأنشد:

بأرض فضاء لا يُسَدّ وصِيدُها عليّ ومعروفي بها غير منكر

وقد تقدّم. وقال عطاء: عتبة الباب، والباب الموصد هو المغلق. وقد أوصدت الباب وآصدته أي أغلقته. والوصيد: النبات المتقارب الأصول، فهو مشترك، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ لَوِ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ قرأ الجمهور بكسر الواو. والأعمش ويحيى بن وثّاب بضمها. ﴿ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ﴾ أي لو أشرفت عليهم لهربت منهم. ﴿ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغَبًّا ﴿ اَي لَمَا حَفِهِم الله تعالى من الرُّعب واكتنفهم من الهيبة. وقيل: لوحشة مكانهم؛ وكأنهم آواهم الله إلى هذا المكان الوحش (٣) في الظاهر لينفر الناس عنهم. وقيل: كان الناس محجوبين عنهم بالرعب، لا يجسر أحد منهم على الدنو إليهم. وقيل: الفرار منهم لطول شعورهم وأظفارهم؛ ذكره المهدوي والنحاس والزجاج والقشيري، وهذا بعيد؛ لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: لبثنا يوما أو بعض يوم. ودلّ هذا

<sup>[</sup>٤١١٦ م] صحيح. أخرجه البخاري ٥٣٢ ومسلم ٤٩٣، وتقدم.

<sup>(</sup>١) هذا من تأويلات الباطنية الذين يبطلون ظواهر القرآن.

<sup>(</sup>٢) الجبار: اسم الجوزاء.

<sup>(</sup>٣) أي المكان الخالي، والفارغ.

على أن شعورهم وأظفارهم كانت بحالها؛ إلا أن يقال: إنما قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية: والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية، فلم يبل لهم ثوب ولم تغيّر صفة، ولم ينكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء، ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه أهم. وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل مكة والمدينة «لَمُلَّنْتَ منهم» بتشديد اللام على تضعيف المبالغة؛ أي ملئت ثم ملئت. وقرأ الباقون «لملئت» بالتخفيف، والتخفيف أشهر في اللغة. وقد جاء التثقيل في قول المخبّل السعدي:

وإذ فَتَكَ النُّعمان بالناس مُحْرِماً فملِّىء من كعب بن عوف سلاسله وقرأ الجمهور «رُعْباً» بإسكان العين. وقرأ بضمها أبو جعفر. قال أبو حاتم: هما لغتان. و«فرارا» نصب على الحال و«رعباً» مفعول ثان أو تمييز.

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لَيِشْتُمْ قَالُواْ لِيَنْهُمْ قَالُ قَابِلُ مِنْهُمْ حَمْ لِيشْتُمْ قَالُواْ لِيَنْهُمْ قَالُواْ رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَمِثْتُمْ فَكَابُعَثُواْ أَحَدَكُم مِورِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى الْمُدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنَهُ وَلِيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنُ بِكُمْ الْمُدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَذَكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنَهُ وَلِيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنُ بِكُمْ أَعْدَالُهُ وَلَا يَشْعِرُونَ بِكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذَا لَكُونَا اللَّهُ اللَّلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾ البعث: التحريك عن سكون. والمعنى: كما ضربنا على آذانهم وزدناهم هدى وقلّبناهم بعثناهم أيضاً؛ أي أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال الشاعر (١٠): وفِتْيَانِ صِدْق قد بَعثْتُ بسُحْرَةِ فقاموا جميعاً بين عاثِ ونَشُوانِ (٢)

أي أيقظت. واللام في قوله «ليتساءلوا» لام الصيرورة وهي لام العاقبة؛ كقوله: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾[القصص: ٨] فبعثُهم لم يكن لأجل تساؤلهم.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ وذلك أنهم دخلوه غُدوةً وبعثهم الله في آخر النهار؛ فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: الله أعلم بالمدّة.

قوله تعالى: ﴿ فَالْبُعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ فيه سبع مسائل:

<sup>(</sup>١) هو امرؤ القيس.

<sup>(</sup>٢) «بِسُحْرَة» أي بِسَحَر. والنشوان: السكران.

الأولى: قال ابن عباس: كانت ورقهم كأخفاف الرئيم (١)؛ ذكره النحاس. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم «بورقكم» بكسر الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم «بورقكم» بسكون الراء، حذفوا الكسرة لثقلها، وهما لغتان. وقرأ الزجاج «بورقكم» بكسر الواو وسكون الراء. ويروى أنهم انتبهوا جياعاً، وأن المبعوث هو تمليخا، كان أصغرهم؛ فيما ذكر الغزنويّ. والمدينة: أفسُوس ويقال هي طرسوس، وكان اسمها في الجاهلية أفسوس؛ فلما جاء الإسلام سمّوها طرسوس. وقال ابن عباس: كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ﴾ قال ابن عباس: أحل ذبيحة؛ لأن أهل بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنم، وكان فيهم قوم يخفون إيمانهم. ابن عباس: كان عامتهم مجوساً. وقيل: «أزكى طعاماً» أي أكثر بركة. قيل: إنهم أمروه أن يشتري ما يُظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لئلا يُطلّع عليهم، ثم إذا طبخ كفى جماعة؛ ولهذا قيل ذلك الطعام الأرز. وقيل: كان زبيباً. وقيل تمراً؛ فالله أعلم. وقيل: «أزكى» أطيب. وقيل أرخص. ﴿ فَلْيَا يُتِكُمُ مِرِزُقِ مِنْ لَهُ أَي بقُوت. ﴿ وَلَيْتَلَطّفُ ﴾ أي في دخول المدينة وشراء الطعام. ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَ بِحَكُمُ أَحَدًا إِنَ ﴾ أي لا يخبرنّ. وقيل: إن ظُهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه. ﴿ إِنّهُمْ إِن يَظَهُمُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ﴾ قال الزجاج: معناه بالحجارة، وهو أخبث القتل. وقيل: يرموكم بالسب والشتم؛ والأوّل أصح، لأنه كان على قائم في قصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله عقوبة مخالفة دين الناس إذ هي أشفى لجملة أهل ذلك الدّين من حيث إنهم يشتركون فيها.

الثالثة: في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها. وقد وكّل عليّ بن أبي طالب أخاه عقيلاً عند عثمان رضي الله عنه؛ ولا خلاف فيها في الجملة. والوكالة معروفة في الجاهلية والإسلام؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن عوف كيف وكّل أميّة بن خلف بأهله وحاشيته بمكة؛ أي يحفظهم، وأمية مشرك، والتزم عبد الرحمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك مجازاة لصنعه. روى البخاريّ عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة؛ فلما ذكرت الرحمن؛ قال: لا أعرف الرحمن! كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو... وذكر الحديث. قال الأصمعي: صاغية الرجل الذين يميلون إليه ويأتونه؛ وهو

 <sup>(</sup>١) الرُّبعُ: الفصيل ينتج في الربيع.

مأخوذ من صغا يصغو ويصغَى إذا مال، وكّل مائل إلى الشيء أو معه فقد صغا إليه وأصغى؛ من كتاب الأفعال.

الرابعة: الوكالة عقدُ نيابةٍ، أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو بترفّه فيستنيب من يريحه.

وقد استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب، منها هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَالْعَمْمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [التوبة: ٦٠] وقوله: ﴿ أَذَهَ بُواْ بِقَمِيصِي هَلَذَا ﴾ [يوسف: ٩٣] . وأما من السنة فأحاديث كثيرة؛ منها حديث عروة البارقيّ، وقد تقدّم في آخر الأنعام. روى جابر بن عبد الله قال:

[٤١١٧] أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله على فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر؛ فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقاً فإن ابتغى منك آيةً فضع يدك على تَرْقُوته»(١) خرجه أبو داود. والأحاديث كثيرة في هذه المعنى، وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية.

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه، فلو وكل الغاصبُ لم يجز، وكان هو الوكيل؛ لأن كل محرَّم فعله لا تجوز النيابة فيه.

السادسة: في هذه الآية نكتة بديعة، وهي أن الوكالة إنما كانت مع التَّقِيّة خوف أن يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه؛ فأما من لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة وسحنون: لا تجوز. قال ابن العربي: وكأن سحنون تلقّفه من أسد بن الفُرات فحكم به أيام قضائه، ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم وإذلالاً لهم، وهو الحق؛ فإن الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل.

قلت: هذا حسن؛ فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكّلوا وإن كانوا حاضرين أصحّاء. والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان وغيرهما عن أبي هريرة قال:

[ ٤١١٨] كان لرجل على النبي ﷺ سنّ من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا له سنّه فلم يجدوا إلا سنّا فوقها؛ فقال: «أعطوه» فقال: أوفَيتني أوْفَى الله لك. قال مستة فلم يجدوا إلا سنّا فوقها؛ فقال: «أعطوه» فقال: أوفَيتني أوْفَى الله لك. قال مستقف أخرجه أبو داود ٣٦٣٣ والدارقطني ١٥٤/ ١٥٥ من حديث جابر. وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق، وذكره ابن حجر في التلخيص ٣/ ٥١ وقال: رواه أبو داود بسند حسن، وعلق البخاري طرفاً منه في أواخر كتاب الخمس! وعارضه الألباني فذكره في ضعيف أبي داود ٧٨٤.

[٤١١٨] صحيح. أخرجه البخاري ٢٣٠٥ و ٢٣٩٣ من حديث أبي هريرة، وقد تقدم.

<sup>(</sup>١) الترقوة: العظم بين النحر والعاتق.

النبي ﷺ: «إن خيركم أحسنُكم قضاء». لفظ البخاري. فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن؛ فإن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يعطوا عنه السنّ التي كانت عليه؛ وذلك توكيل منه لهم على ذلك، ولم يكن النبي ﷺ مريضاً ولا مسافراً. وهذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه؛ وهذا الحديث خلاف قولهما.

السابعة: قال ابن خُويْزِ منداد: تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهم. وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا من وكلوه بالشراء. وتضمّنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا، وإن كان بعضهم أكثر أكلاً من الآخر؛ ومثله قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُعَالِطُوهُم فَإِخُوانُكُم ۗ [البقرة: ٢٢٠] حسبما تقدم بيانه في «البقرة». ولهذا قال أصحابنا في المسكين يتصدّق عليه فيخلطه بطعام لغنيّ ثم يأكل معه: إن ذلك جائز. وقد قالوا في المضارب يخلط طعامه بطعام غيره ثم يأكل معه: إن ذلك جائز. وقد كان رسول الله على المشالة وكل من اشترى له أضحية. قال ابن العربي: ليس في الآية دليل على ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً فلا يكون فيه اشتراك. ولا معوّل في هذه المسألة إلا على حديثين:

أحدهما: أن ابن عمر مرّ بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله على عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه (١).

الثاني: حديث أبي عبيدة في جيش الخبط (٢٠). وهذا دون الأول في الظهور؛ لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفافاً من ذلك القوت ولا يجمعهم عليه.

قلت: ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٠] وقوله ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ [النور: ٢٦] على ما يأتى إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ أَعْثَرَنَا عَلَيْمٍ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَ اللّهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ اَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۚ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿ إِنَّ اللّهِ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و «أعثر» تعدية عثر بالهمزة، وأصل العثار في القدم. ﴿ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ﴾ يعني الأمة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ٣٨٣٤ بسند حسن، وانظر صحيح أبي داود ٣٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سمي بذلك لأنهم أكلوا الخبط، وهو ورق تعلف به الماشية.

المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم. وذلك أن دقيانوس مات ومضت قرون وملك أهل تلك الدار رجلٌ صالح، فاختلف أهل بلده في الحشر وبعث الأجساد من القبور، فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: تبعث الروح والجسد جميعاً؛ فكبر ذلك على الملك وبقى حيران لا يدري كيف يتبيّن أمره لهم، حتى لبس المسوح وقعد على الرمّاد وتضرّع إلى الله تعالى في حجة وبيان، فأعثر الله على أهل الكهف؛ فيقال: إنهم لما بعثوا أحدهم بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها استنكر شخصه واستنكرت دراهمه لبعد العهد، فحمل إلى الملك وكان صالحاً قد آمن وآمن من معه، فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد دقيانوس الملك، فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم، وسأل الفتى فأخبره؛ فسرّ الملك بذلك وقال: لعل الله قد بعث لكم آية، فلنسر إلى الكهف معه، فركب مع أهل المدينة إليهم، فلما دنوا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لئلا يرعبوا فدخل عليهم فأعلمهم الأمر وأن الأمة أمة إسلام، فروي أنهم سرّوا بذلك وخرجوا إلى الملك وعظّموه وعظّمهم ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنهم ماتوا حين حدّثهم تمليخا ميتة الحق، على ما يأتي. ورجع من كان شكّ في بعث الأجساد إلى اليقين. فهذا معنى «أعثرنا عليهم». «ليعلموا أن وعد الله حق الله أي ليعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق "إذ يتنازعون بينهم أمرهم". وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك: ابنوا عليهم بنيانا؟ فقال الذين هم على دين الفتية: اتخذوا عليهم مسجداً. وروي أن طائفة كافرة قالت: نبني بيعة أو مضيفاً، فمانعهم المسلمون وقالوا لنتخذن عليهم مسجداً. وروى أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف عليهم وتركهم فيه مغيّبين. وروي عن عبد لله بن عمر أن الله تعالى أعمى على الناس حينئذِ أثرهم وحجبهم عنهم، فذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون مَعْلَماً لهم. وقيل: إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب فأتاه آتٍ منهم في المنام فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب فلا تفعل؛ فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود، فدعنا.

وتنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة؛ فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها، إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز؛ لما روى أبو داود والترمذيّ عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) مراده الأحاديث الآتية.

## وروى الصحيحان عن عائشة:

[٤١١٩] أن أم حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله على أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة». لفظ مسلم. قال علماؤنا(۱): وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وروى الأئمة عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله على يقول:

[٤١٢٠] «لا تصلّوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» لفظ مسلم. أي لا تتخذوها قبلة فتصلّوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. فحذّر النبي على عن مثل ذلك، وسَدَّ الذرائع المؤدّية إلى ذلك فقال:

[٤١٢١] «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد». وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا:

[٤١٢٢] لما نزل برسول الله ﷺ طَفِق يطرح خَميصة له على وجهه فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا. وروى مسلم عن جابر قال:

[٤١٢٣] نهى رسول الله ﷺ أن يجصّص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذي أيضاً عن جابر قال:

[٤١٢٤] نهى رسول الله ﷺ أن تجصّص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى الصحيح عن أبي الهيّاج الأسدي قال:

\_\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٤١١٩] صحيح. أخرجه البخاري ١٣٩٠ و ١٣٣٠ ومسلم ٥٣١ والنسائي ٤٠/٢ وابن حبان ٣١٨١ وأحمد ٨٠/٦ من حديث عائشة.

<sup>[</sup>٤١٢٠] صحيح. أخرجه مسلم ٩٧٢ وأبو داود ٣٢٢٩ والترمذي ١٠٥٠ والنسائي ٢/٢٢ وابن حبان ٢٣٢٤ وابن خزيمة ٧٩٤ وأحمد ٤/١٣٥ من حديث أبي مرئد الغنوي.

<sup>[</sup>٤١٢١] تقدم وهو صحيح.

<sup>[</sup>٤١٢٢] صحيح. أخرجه البخاري ٣٤٥٣ و ٤٣٥ ومسلم ٥٣١ والدارمي ٣٢٦/١ وابن حبان ٦٦١٩ وأحمد ٦٢٧٥] من حديث عائشة، وابن عباس.

<sup>[</sup>٤١٢٣] صحيح. أخرجه مسلم ٩٧٠ وأبو داود ٣٢٢٦ والترمذي ١٠٥٢ والنسائي ٨٦/٤ وابن ماجه ١٥٦٣ وابن حبان ٣١٦٢ و ٣١٦٢ وأحمد ٣/ ٢٩٥ من حديث جابر.

<sup>[</sup>٤١٢٤] هو الحديث المتقدم واللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>١) وهو أمر متفق عليه عند السلف قاطبة.

[١٤٦٥] قال لي عليّ بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ: الاّ تَدَعَ تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مُشرفاً إلا سويته في رواية و لا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذيّ. قال علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة. وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم، وذلك صفة قبر نبينا محمد ﷺ وقبر صاحبيه رضي الله عنهما على ذكر مالك في الموطأ (١١) وقبر أبينا آدم ﷺ؛ على ما رواه الدارقطنيّ (١٢) من حديث ابن عباس. وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيماً وتعظيماً فذلك يهدم (١٦) ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبهاً بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام. والتسنيم في القبر: ارتفاعه قدر شبر؛ مأخوذ من سنام البعير. ينبغي أن يقال: هو حرام. والتسنيم في القبر: ارتفاعه قدر شبر؛ مأخوذ من سنام البعير. حنيفة: لا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء فيسقط. ولا بأس بوضع الأحجار حنيفة: لا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء فيسقط. ولا بأس بوضع الأحجار تغلب عن جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تزور قبر حمزة بن عبد تغلب عن جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة وعلّمته بصخرة (١٤)؛ ذكره أبو عمر.

وأما الجائزة: فالدفن في التابوت؛ وهو جائز لا سيما في الأرض الرّخُوة. وروي أن دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجر، وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج ويلقي في ركيّة (٥) مخافة أن يعبد، وبقي كذلك إلى زمان موسى صلوات الله عليهم أجمعين؛ فدلّته عليه عجوز فرفعه ووضعه في حظيرة إسحاق عليه السلام. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقّاص:

[٤١٢٦] أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: اتخذوا لي لَحْداً وانصبوا على اللّبن نَصْباً؛ كما صنع برسول الله ﷺ. اللحد: هو أن يشقّ في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب الشق من جانب القبلة إن كانت الأرض صلبة يدخل فيه الميت ويسدّ عليه باللّبن.

[٤١٢٥] صحيح. أخرجه مسلم ٩٦٩ وأبو داود ٣٢١٨ والترمذي ١٠٤٩ من حديث علي.

[٤١٢٦] صحيح. أخرجه مسلم ٩٦٦ عن سعد بن أبي وقاص.

انظر الموطأ ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) واهٍ بَمرة. أخرجه الدارقطني ٢/ ٧٠ ـ ٧١ عن ابن عباس قوله، وقال: عبد الرحمن بن مالك متروك.

<sup>(</sup>٣) هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب الفقهاء والمحدثين من السلف كافة.

<sup>(</sup>٤) نوح متروك متهم، والخبر معضل.

<sup>(</sup>٥) أي بئر.

وهو أفضل عندنا من الشق؛ لأنه الذي اختاره الله تعالى لرسوله على وبه قال أبو حنيفة قال: السنة اللحد. وقال الشافعي: لا قال: السنة اللحد. وقال الشافعي: لا بأس به لأنه نوع من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن الآجر لإحكام البناء، والقبر وما فيه للبلى، فلا يليق به الإحكام. وعلى هذا يسوى بين الحجر والآجر. وقيل: إن الآجر أثر النار فيكره تفاؤلاً؛ فعلى هذا يفرق بين الحجر والآجر. قالوا: ويستحب اللّبن والقصب لما روي أنه وضع على قبر النبي على حزمة من قصب. وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفي رحمه الله أنه جوز اتخاذ التابوت في بلادهم لرخاوة الأرض. وقال: لو اتخذ تابوت من حديد فلا بأس به؛ لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب وتطيّن الطبقة العليا مما يلي الميت، ويجعل اللّبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحد.

قلت: ومن هذا المعنى جعل القطيفة في قبر النبيّ بَيْكُ ؛ فإن المدينة سبخة (١)، قال شُقْران:

[٤١٣٧] أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله ﷺ في القبر: قال أبو عيسى الترمذي: حديث شقران حديث حسن غريب.

قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَابِعُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلَّبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَجُمَّا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ قُل زَيِّ أَعَلُمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَّاءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَكَدًا شَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَأَبُهُمْ ﴾ الضمير في "سيقولون" يراد به أهل التوراة ومعاصري محمد على وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص. وقيل: المراد به النصارى؛ فإن قوماً منهم حضروا النبي على من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبيّة: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النسطورية: كانوا حمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم. وقيل: هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبيّ على عن أصحاب الكهف. والواو في قوله: ﴿ وَثَامِنُهُمْ كَلَبُهُمْ ﴾ طريق النحويين أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم؛ لتفصّل أمرهم، وتدل على أن هذا غاية ما قيل ولو سقطت لصح الخبار عن عددهم؛ لتفصّل أمرهم، وتدل على أن هذا غاية ما قيل ولو سقطت لصح الكلام. وقالت فرقة منها ابن خالويه: هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيّ عن أبي بكر بن الكلام. وقالت موقة منها ابن خالويه: هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيّ عن أبي بكر بن الكلام. وشكران مولي رسول الله على .

<sup>(</sup>١) أي ذات ملح، وماء.

وما الحرب إلا ما علمتم وذُقْتُمُ وما هو عنها بالحديث المُرَجَّم قلت: قد ذكر الماوردي والغزنوي: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق كانوا ثمانية، وجعلا قوله تعالى: "وثامنهم كلبهم" أي صاحب كلبهم (٢). وهذا مما يقوي طريق النحويين في الواو، وأنها كما قالوا. وقال القشيري: لم يذكر الواو في قوله: رابعهم سادسهم، ولو كان بالعكس لكان جائزاً، فطلب الحكمة والعلة في مثل هذه الواو تكلّف بعيد، وهو كقوله في موضع آخر ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلّا وَهَا كِنَابُ مَعَلُومٌ فَهِ الحجر: على عرضع آخر: ﴿ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلّا وَلَمَا كِنَابُ مَعَلُومٌ فَهَا الحجر:

قوله تعالى: ﴿ قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم ﴾ أمر الله تعالى نبيّه عليه السلام في هذه الآية أن يردّ علم عدّتهم إليه عز وجل. ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل. والمراد به قوم من أهل الكتاب؛ في قول عطاء. وكان ابن عباس يقول: أنا من ذلك القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، ثم ذكر السبعة بأسمائهم، والكلب اسمه قطمير كلب أنمر، فوق القلكي (٣) ودون الكرديّ. وقال محمد بن سعيد بن المسيّب: هو كلب صيني. والصحيح

<sup>(</sup>١) الشاعر زهير.

<sup>(</sup>٢) هذا تأويل بعيد ركيك.

<sup>(</sup>٣) القصير من الكلاب.

أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني هذا الحديث<sup>(١)</sup> إلا من لم يقدر له. قال: وكتبه أبو عمرو الحيريّ عني.

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيمِمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَهِراً ﴾ أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه إليك؛ وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى. وقيل: معنى المراء الظاهر أن تقول: ليس كما تقولون، ونحو هذا، ولا تحتج على أمر مقدّر في ذلك. وفي هذا دليل على أن الله تعالى لم يبيّن لأحد عددهم فلهذا قال ﴿ إِلَّا مِرَاءَ ظَهِراً ﴾ [الكهف: ٢٢] أي ذاهاً؛ كما قال:

## وتلك شُكَاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها(٢)

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري؛ ولكن قوله: "إلا مراءً" استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب. سميت مراجعته لهم مراء ثم قيد بأنه ظاهر؛ ففارق المراء الحقيقي المذموم. والضمير في قوله: "فيهم" عائد على أهل الكهف. وفي قوله "منهم" عائد على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: "فلا تُمار فيهم " يعني في عدتهم؛ وحذفت العدة للدلالة ظاهر القول عليها.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسَتَفْتِ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ أَنَهُ عَلَيه السلام سأل نصارى نجران عنهم فنهي عن السؤال. وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰى عِ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَاَذْكُر زَّبَكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ۞﴾

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَى ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيّه عليه السلام على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم؛ ولم يستثن في ذلك. فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوماً حتى شقّ ذلك عليه وأرجف الكفار به، فنزلت عليه هذه السورة مفرّجة. وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل غدا كذا وكذا، إلاّ أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل حتى لا يكون محققاً لحكم الخبر؛ فإنه إذا

<sup>(</sup>١) هذا ليس بحديث بل هو إما تحمين وظن أو خبر إسرائيلي، ومحمد هذا مجهول لا يُعرف.

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت لأبي ذؤيب.

قال: لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذباً، وإذا قال لأفعلن ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققاً للمخبر عنه. واللام في قوله «لشيء» بمنزلة في، أو كأنه قال لأجل شيء.

الثانية: قال ابن عطية: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين، والآية ليست في الأيمان وإنما هي في سُنّة الاستثناء في غير اليمين. وقوله: ﴿ إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ ﴾ في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسّنه الإيجاز؛ تقديره: إلا أن تقول إلا أن يشاء الله؛ أو إلا أن تقول إن شاء الله. فالمعنى: إلا أن تذكر مشيئة الله؛ فليس «إلا أن يشاء الله» من القول الذي نُهي عنه.

قلت: ما اختاره ابن عطية وارتضاه هو قول الكسائيّ والفرّاء والأخفش. وقال البصريون: المعنى إلا بمشيئة الله. فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فمعناه بمشيئة الله. قال ابن عطية: وقالت فرقة «إلا أن يشاء الله» استثناء من قوله: «ولا تقولنّ» قال: وهذا قول حكاه الطبري وردّ عليه، وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يُحكَى. وقد تقدّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في «المائدة».

قوله تعالى: ﴿ وَاَذْكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتٌ ﴾ فيه مسألة واحدة، وهو الأمر بالذكر بعد النسيان ـ واختلف في الذكر المأمور به؛ فقيل: هو قوله: ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْنَارَشُدًا ﴿ إِنَهَا كُلُو فِي المفسر: إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن، وإنها كفارة لنسيان الاستثناء. وقال الجمهور: هو دعاء مأمور به دون هذا التخصيص. وقيل: هو قوله ﴿ إِن شاء الله ﴾ الذي كان نسيه عند يمينه. حكي عن ابن عباس أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفاً. وهو قول مجاهد. وحكي إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ وَاَذْكُر رَّبُكَ إِذَا نَسِيتُ قال: يستثني إذا ذكره. الحسن: ما دام في مجلس الذكر. ابن عباس: سنتين؛ ذكره الغزنوي قال: فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء للتخلص عن الإثم. فأما لاستثناء المفيد حكماً فلا يصح إلا متصلاً. السُّدي: أي كل صلاة نسيها إذا ذكرها. وقيل: استثن باسمه لئلا تنسى. وقيل اذكره متى ما نسيته. وقيل: إذا نسيت شيئاً فاذكره وقيل: الناس من الاستثناء في اليمين مخاطبة للنبي الله المنه؛ وأنه حكم يتردّد في الناس لكثرة وقوعه. والله الموفق. بشيء، وهي بعد تعم جميع أمته؛ لأنه حكم يتردّد في الناس لكثرة وقوعه. والله الموفق.

قوله تعالى: ﴿ وَلِيَثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْتُةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ يَسْعًا ﴿ ﴾.

هذا خبر من الله تعالى عن مدّة لبثهم. وفي قراءة ابن مسعود "وقالوا لبثوا". قال

الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدّة النبيِّ ﷺ، فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنين، فأخبر الله تعالى نبيَّه أن هذه المدّة في كونهم نياماً، وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر. فأمر الله تعالى أن يردّ علم ذلك إليه. قال ابن عطية: فقوله على هذا «لبثوا» الأول يريد في نوم الكهف، و«لبثوا» الثاني يريد بعد الإعثار إلى مدة محمد ﷺ، أو إلى وقت عدمهم بالبلاء. مجاهد: إلى وقت نزول القرآن. الضحاك: إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إنه لما قال: ﴿ وَٱزْدَادُواْ شِنَّعًا ﴿ ثُلَّ ﴾ لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام. واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك، فأمر الله تعالى برد العلم إليه في التسع، فهي على هذا مبهمة. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام، والظاهر من أمرهم أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير وقد بقيت من الحواريين بقية. وقيل غير هذا على ما يأتي. قال القشيريّ: لا يفهم من التسع تسع ليال وتسع ساعات لسبق ذكر السنين؛ كما تقول: عندي مائة درهم وخمسة؛ والمفهوم منه خمسة دراهم. وقال أبو على «وازدادوا تسعاً» أي ازدادوا لبث تسع؛ فحذف. وقال الضحاك: لما نزلت ﴿ وَلِيتُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْتُهِ ﴾ قالوا سنين أم شهـور أم جمـع أم أيام؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿ سِنِينَ ﴾. وحكى النقاش ما معناه أنهم لبثوا ثلثمائة سنة شمسية بحساب الأيام؛ فلما كان الإخبار هنا للنبيّ العربي ذكرت التسع؛ إذ المفهوم عنده من السنين القمرية، وهذه الزيادة هي ما بين الحسابين. ونحوه ذكر الغزنوي. أي باختلاف سني الشمس والقمر؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين وثلث سنة سنة فيكون في ثلثمائة تسع سنين. وقرأ الجمهور «ثلثمائة سنين» بتنوين مائة ونصب سنين، على التقديم والتأخير؛ أي سنين ثلثمائة فقدم الصفة على الموصوف، فتكون «سنين» على هذا بدلاً أو عطف بيان. وقيل: على التفسير والتمييز. و«سنين» في موضع سنة. وقرأ حمزة والكسائي بإضافة مائة إلى سنين، وترك التنوين؛ كأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة إذ المعنى بهما واحد. قال أبو على: هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو ثلثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله «ثلثمائة سنة». وقرأ الضحاك «ثلثمائة سنون» بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف «تسعاً» بفتح التاء وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: التقدير ولبثوا في كهفهم سنين ثلثمائة.

قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مَ يَعَالَى : ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْصِيرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِ مِن دُونِيهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ = أَحَدًا اللهَ ﴾

قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِبِثُوا ﴾ قيل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم، على

قول مجاهد. أو إلى أن ماتوا؛ على قول الضحاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبِلَى؛ على ما تقدم. وقيل: بما لبثوا في الكهف، وهي المدة التي ذكرها الله تعالى عن اليهود وإن ذكروا زيادة ونقصاناً. أي لا يعلم علم ذلك إلا الله أو من علّمه ذلك ﴿ لَمُ غَيْبُ السَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضُ ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ ﴾ أي ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى «أبصر به» أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور، وأسمع به العالم؛ فيكونان أمرين لا على وجه التعجب. وقيل: المعنى أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم. ﴿ مَا لَهُ مِين دُونِهِ مِن وَلِيّ ﴾ أي لم يكن لأصحاب الكهف وليّ يتولّى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير في «لهم» على معاصري محمد على من الكفار. والمعنى: ما لهؤلاء المختلفين في مدة لبثهم وليّ دون الله يتولى تدبير أمرهم؛ فكيف يكونون أعلم منه، أو كيف يتعلمون من غير إعلامه إيّاهم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا الله قرى، بالياء ورفع الكاف، على معنى الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدريّ «ولا تشرك» بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ ﷺ، ويكون قوله «ولا تشرك» عطفا على قوله «وأبصر به وأسمع». وقرأ مجاهد «يشرك» بالياء من تحت والجزم. قال يعقوب: لا أعرف وجهه.

مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنوا، أو هم نيام وأجسادهم محفوظة، فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشأم في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله، فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظام أهل الكهف. فقال لهم ابن عباس: أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدّة طويلة؛ فسمعه راهب فقال: ما كنت أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذا؛ فقيل له: هذا ابن عم نبيّنا على وروت فرقة أن النبيّ على قال:

[٤١٢٨] «ليحجن عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجّوا بعد». ذكره ابن عطية.

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٤١٢٨] ضعيف جداً: أخرجه ابن عدي في الكامل ٥٧/٦ من حديث عوف المزني، وأعله بكثير المزني، ونقل عن أحمد قوله: هو منكر الحديث ليس بشيء اهـ والخبر شبه موضوع.

قلت (۱): ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مريم عبدُ الله ورسوله، وأنه يمر بالروحاء حاجًا أو معتمراً أو يجمع الله له ذلك فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف والرقيم، فيمرّون حجاجاً فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في كتاب «التذكرة». فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة، بل يموتون قبيل الساعة.

قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَا يَهِ وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا شَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَأَتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ قيل: هو من تمام قصة أصحاب الكهف؛ أي اتبع القرآن فلا مبدّل لكلمات الله ولا خلف فيما أخبر به من قصة أصحاب الكهف. وقال الطبري: لا مغيّر لما أوعد بكلماته أهل معاصيه والمخالفين لكتابه. ﴿ وَلَن تَجِدَ ﴾ أنت ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ إن لم تتبع القرآن وخالفته. ﴿ مُلِّتَحَدًا ﴿ مُلِّتَحَدًا ﴿ مُن لَجأً وقيل موئلًا وأصله الميل؛ ومن لجأت إليه فقد مِلْت إليه. قال القشيري أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخر قصة أصحاب الكهف. ولما غزا معاوية غزوة المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس فانتهى إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف؛ فقال المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس فانتهى إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف؛ فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فننظر إليهم؛ فقال ابن عباس: قد منع الله من هو خير منك عن دلك، فقال: ﴿ لَو الطّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُولِيّتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ﴾ فقال: لا انتهي حتى أعلم علمهم، وبعث قوماً لذلك، فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهم؛ ذكره الثعلبي أيضاً.

الدنيا ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الدنيا ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان، فقال النبي الله لجبريل عليه السلام: كيف أبعثهم؟ فقال: أبسط كساءك وأجلس على طرف من أطرافه أبا بكر وعلى الطرف الآخر عمر وعلى الثالث عثمان وعلى الرابع علي بن أبي طالب، ثم ادع الربح الرُّخاء المسخرة لسليمان فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك؛ ففعل فحملتهم الربح إلى باب الكهف، فقلعوا منه حجراً، فحمل الكلب عليهم فقالوا: فلما رآهم حرك رأسه وبصبص بذنبه وأوما إليهم برأسه أن ادخلوا فدخلوا الكهف فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فرد الله على الفتية أرواحهم فقاموا بأجمعهم وقالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ فقالوا لهم: معشر الفتية، إن النبيّ محمد بن

<sup>[</sup>٤١٢٩] موضوع. لم أره مسنداً وعلامة الوضع لائحة عليه. وعزاه المصنف للثعلبي وقد قال أهل العلم: الثعلبي لا يحتج بما يرويه. ولو لم يذكره المصنف رحمه الله لكان أولي.

<sup>(</sup>١) لا يصح، بل هو قول مأخود عن الإسرائيليات.

عبد الله على يقرأ عليكم السلام؛ فقالوا: وعلى محمد رسول الله السلام ما دامت السموات والأرض، وعليكم بما أبلغتم، وقبلوا دينه وأسلموا، ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله منا السلام، وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي. فيقال: إن المهدي يسلم عليهم فيحييهم الله ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة، فأخبر جبريل رسول الله على بما كان منهم، ثم ردّتهم الريح فقال النبي الله الكيف وجدتموهم أو فأخبروه الخبر، فقال النبي اللهم لا تفرق بيني وبين أصحابي وأصهاري واغفر لمن أحبني وأحب أهل بيتي وخاصتي وأصحابي وقبل: إن أصحاب الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح؛ فأخبر الله تعالى المسيح بخبرهم ثم بعثوا في الفترة بين عيسى ومحمد وقيل: كانوا قبل موسى عليه السلام وأن موسى ذكرهم في التوراة؛ ولهذا عيسى ومحمد وسول الله على وقيل: دخلوا الكهف بعد المسيح؛ فالله أعلم أيّ ذلك كان.

قوله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَهَ الْمُحَيَوْةِ الدَّيْلُ وَلا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَـدَوْةِ وَٱلْعَشِيَّ ﴾ هذا مثل قوله ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ ﴾ [الأنعام: ٥٣] في سورة «الأنعام» وقد مضى الكلام فيه.

[١٢٩٤م] وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: جاءت المؤلّفة قلوبهم إلى رسول الله عنه: عينة بن حِصْن والأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله؛ إنك لو جلست في صدر الممجلس ونحيّت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم ـ يعنون سلمان وأبا ذرّ وفقراء المسلمين، وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها ـ جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَاتّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجَدَ مِن دُونِهِ مَا اللّه عَلَى مَن وَاصَيْر نَفْسك مَع الّذِينَ يَدَّعُون رَبّهُم بِالْفَدَوةِ وَالْفَشِيّ يُرِيدُون وَجْهَةً ﴾ حتى بلغ - مُلتَحدًا اللّه الله الله عن مؤخر المسجد يذكرون الله قال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات». ﴿ يُريدُونَ وَجْهَةً ﴾ أي طاعته. وقرأ نصر بن عاصم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن «ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغدوة والعشيّ» وحجتهم أنها في السواد بالواو. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والعشيّ» وحجتهم أنها في السواد بالواو. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة

<sup>(</sup>٤١٢٩ م] ضعيف جداً. أخرجه أبو نعيم ١/ ٣٤٥ والبيهقي في «الشعب» ١٠٤٩٤، وفيه سليمان بن عطاء، متروك، ثم إن الآية مكية، والخبر كله مدني بما فيه إسلام سلمان. وقد صح غير هذا عند مسلم ومضىٰ في الأنعام ٢٥

والصلاة بالواو، ولا تكاد العرب تقول الغدوة لأنها معروفة. وروي عن الحسن «ولا تعدّ عينيك عنهم» أي لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلباً لزينتها؛ حكاه اليزيدي. وقيل: لا تحتقرهم عيناك؛ كما يقال فلان تنبو عنه العين؛ أي مستحقراً.

﴿ رُبِيدُ زِينَةَ ٱلْمَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا ﴾ أي تتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد الفقراء من مجلسك؛ ولم يرد النبي ﷺ أن يفعل ذلك، ولكنّ الله نهاه عن أن يفعله، وليس هذا بأكثر من قوله: ﴿ لَهِنَ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥]. وإن كان الله أعاذه من الشرك. و «تريد» فعل مضارع في موضع الحال؛ أي لا تعد عيناك مريداً؛ كقول امرىء القيس:

فقلتُ له لا تبُكِ عَينُه إنما نحاول مُلْكا أو نموتَ فنُعْ ذَرَا وزعم بعضهم أن حق الكلام: لا تعد عينيك عنهم؛ لأن «تعد» متعدّ بنفسه. قيل له: والذي وردت به التلاوة من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهما، إذ كان لا تعد عيناك عنهم بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم، ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم لا تصرف عينيك عنهم؛ فالفعل مسند إلى العينين وهو في الحقيقة موجّه إلى النبيّ على كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ ﴾ [التوبة: ٥٥] فأسند الإعجاب إلى الأموال، والمعنى: لا تعجبك يا محمد أموالهم. ويزيدك وضوحاً قول الزجاج: إن المعنى لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة.

قوله تعالى: ﴿ وَلا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا ﴾ روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَلا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا ﴾ قال: نزلت في أمية بن خلف الجُمَحِيّ، وذلك أنه دعا النبيّ ﷺ إلى أمر كرهه من تجرّد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة؛ فأنزل الله تعالى: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» يعني من ختمنا على قلبه عن التوحيد. ﴿ وَأَلَتَ مَهُ وُرُطُلُ ﴾ قيل هو من التفريط الذي هو التقصير وتقديم العجز بترك الإيمان. وقيل: من الإفراط ومجاوزة الحدّ، وكان القوم قالوا: نحن أشراف مُضَرَ إن أسلمنا أسلم الناس؛ وكان هذا من التكبر والإفراط في القول. وقيل: «فَرُطُ الله عَلَمُ الله عَلَم القول: معنى الشراء من قولهم: فَرَط منه أمر أي سبق. وقيل: معنى «أغفلنا قلبه» وجدناه غافلاً؛ كما تقول: لقيت فلاناً فأحمدته؛ أي وجدته محموداً. وقال عمرو بن معد يكرب لبني الحارث بن كعب: والله لقد سألناكم فما أبخلناكم وقاتلناكم فما أجبناكم، وهاجيناكم فما أفحمناكم؛ أي ما وجدناكم بخلاء ولا جبناء ولا مفحمين. وقيل: نزلت ﴿ وَلا نُولِه مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذَكْرِنا ﴾ في عينة بن حصن الفزاري؛ ذكره عبد الرزاق، وحكاه النحاس عن سفيان الثوري. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقَّ مِن رَّيَكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعَتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ فَالْرُا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَلِن يَسْتَغِيمُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا إِنَّى ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيكُفُو ﴾ «الحق» رفع على خبر الابتداء المضمر؛ أي قل هو الحق. وقيل: هو رفع على الابتداء، وخبره في قوله «من ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: أيها الناس! من ربكم الحق فإليه التوفيق والخذلان، وبيده الهدى والضلال، يهدي من يشاء فيؤمن، ويضل من يشاء فيكفر، ليس إليّ من ذلك شيء، فالله يؤتي الحق من يشاء وإن كان قويّاً غنيّاً، ولست بطارد المؤمنين لهواكم؛ فإن شئتم فآمنوا، وإن شئتم فاكفروا. وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر، وأنما هو وعيد وتهديد. أي إن كفرتم فقد أعدّ لكم النار، وإن آمنتم فلكم الجنة.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آَعْتَدُنَا ﴾ أي أعددنا. ﴿ لِلطَّلِلِمِينَ ﴾ أي للكافرين الجاحدين. ﴿ لِلطَّلِلِمِينَ ﴾ أي للكافرين الجاحدين. ﴿ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ ﴾ قال الجوهري: السُّرادق واحد السُّرادقات التي تمدّ فوق صحن الدار. وكل بيت من كرسف (١) فهو سرادق. قال رؤبة (٢):

يا حَكَمُ بنَ المنذّر بن الجارُودُ سُرادِقُ المجد عليك مَمْدُودُ يقال: بيت مُسردَق. وقال سلامة بن جندل يذكر أبرويز (٣) وقتله النعمان بن المنذر تحت أرجل الفِيَلة:

هو المُدخِل النعمانَ بيتاً سماؤه صُدورُ الفيولِ بعد بَيتٍ مَسَرْدَقِ

<sup>(</sup>١) الكرسف: القطن.

<sup>(</sup>٢) هو ابن العجّاج.

<sup>(</sup>٣) أحد ملوك الفرس.

[٤١٣٠] «البحر هو جهنم - ثم تلا - ناراً أحاط بهم سُرَادقها - ثم قال: والله لا أدخلها أبداً ما دمت حياً ولا يصيبني منها قطرة» ذكره الماورديّ. وخرج ابن المبارك من حديث أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ على قال:

[٤١٣١] «لسرادق النار أربع جدر كُثُفُ<sup>(١)</sup> كل جدار مسيرة أربعين سنة». وخرجه أبو عيسى الترمذي، وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب.

فيه: حديث حسن صحيح غريب.

قلت: وهذا يدل على أن السرادق ما يعلو الكفار من دخان أو نار، وجُدُره ما مصف.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَسَفِى ٱلْوَجُوهُ ﴾ قال أبن عباس: المُهُل ماء غليظ مثل دُرْدِي (٢) الزيت. مجاهد: القَيْح والدّم. الضحاك: ماء أسود، وإن جهنم لسوداء، وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سُود. وقال أبو عبيدة: هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من حديد ورصاص ونُحاس وقَرْدير، فتموج بالغليان، فذلك المهل. ونحوه عن أبن مسعود. قال سعيد بن جُبير: هو الذي قد آنتهى حَره، وقال: المهل ضرب من القَطِران؛ يقال: مَهلت البعير فهو ممهول. وقيل: هو السم، والمعنى في هذه الأقوال متقارب. وفي الترمذي عن النبيّ عَلَيْ في قوله «كالمهل» قال:

آ (٤١٣٢] «كَعَكَر الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت فَروْة وجهه» قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رِشْدين بن سعد ورِشْدين قد تُكُلِّم فيه من قبل حفظه. وخرج عن أبى أمامة عن النبي ﷺ في قوله:

[٤١٣٣] ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيلِهِ ﴿ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ [إبراهيم: ١٦- ١٧] قال: «يقرّب إلى

[٤١٣٠] ضعيف. أخرجه البخاري في تاريخه الكبير ٧٠/١ والطبري ٢٣٠٣١ والبيهقي في البعث ٤٩٦ و٤٩٧ والعراد ١٣٠٣٦ والبيهقي في البعث ٤٩٦ و٤٩٠ والحاكم ٤٩٦/٥ وأحمد ٢٢٣/٤ من حديث يعلى بن أمية، صححه الحاكم! ووافقه الذهبي! وذكره الهيثمي في المجمع ١٨٦/١٠ وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات! والصواب أنه ضعيف لجهالة محمد بن حُيى، وانظر ما ذكرته باستيفاء في تفسير الشوكاني ١٤٩٦ بتخريجي.

[٤١٣١] أخرجه الترمذي ٢٥٨٤ والحاكم ٢٠٠٤ ـ ٢٠١ وأبو يعلى ١٣٨٩ وأحمد ٢٩/٣ من حديث أبي سعيد الخدري صححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، قال الترمذي: وفي رشدين بن سعد مقال، وقد تكلم فيه من قبل حفظه اهـ ورشدين متروك وفي رواية دراج عن أبي الهيثم، نكارة.

[٤١٣٢] أخرجه الترمذي ٢٥٨٤ و٣٣٢٢ والعاكم ٢/١٠٥ والبيهقي ٥٥٠ في البعث وابن حبان ٧٤٧٣ وأبو يعلى ١٣٧٥ وأحمد ٣/٧٠ و٧١ من حديث أبي سعيد الخدري بالإسناد السابق.

[٤١٣٣] ضعيف. أخرجه الترمذي ٢٥٨٣ من حديث أبي أمامة وقال: هذا حديث غريب ا هـ. فيه عبيد الله بن=

<sup>(</sup>١) أي غلظه.

<sup>(</sup>٢) الدردي: ما يبقى في الأسفل تسميه العامة في الشام «العكر».

فيه فيكرهه فإذا أَذْنِيَ منه شوى وجهه ووقعت فَروة رأسه إذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله تعالى ﴿ وَسُفُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمُّر ﴿ آِبُهِ اللهِ تعالى ﴿ وَسُفُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمُّر ﴿ آِبُهُ اللهِ اللهِ تعالى ﴿ وَلِن يَسْتَغِيثُواْ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَــالَــت لــه وٱرتفقــت ألا فتــى يسوق بالقوم غَـزالاتِ الضُّحـا<sup>(۱)</sup> ويقال: ارتفق الرجل إذا نام على مِرفقه لا يأتيه نوم. قال أبو ذُؤيب الهُذَليّ:

نام الخَليّ وبِتُّ الليل مُـرْتَفِقا كَأَنَّ عَيْنِيَ فيها الصّابُ مَـدْبُـوحُ الصاب: عصارة شجر مرّ.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ الْمَالِكَ لَهُ اللَّهُ الْمَالِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

لما ذكر ما أعد للكافرين من الهوان ذكر أيضاً ما للمؤمنين من الثواب. وفي الكلام إضمار؛ أي لا نضيع أجر من أحسن منهم عملاً، فأما من أحسن عملاً من غير المؤمنين فعمله مُحْبط. و «عملا» نصب على التمييز، وإن شئت بإيقاع «أحسن» عليه. وقيل: ﴿ إِنَّا لاَ نُضِيعِهُ أَجُرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا ﴿ إِنَّ عَلَا مِعْرَض، والخبر قوله ﴿ أُولَا لِكُ مُ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ و ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ سُرَّةُ الجنة، أي وسطها وسائر الجنات مُحْدِقة بها. وذكرت بلفظ الجمع لسَعتها؛ لأن كل بُقعة منها تصلح أن تكون جنة. وقيل: العَدْن الإقامة، يقال: عَدَن بالمكان إذا أقام به. وعَدَنْت البلد توطئته. وعَدَنْتِ الإبلُ بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه؛ ومنه «جناتُ عَدْن» أي جنات إقامة. ومنه شمِّيَ المَعْدِن (بكسر الدال)؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف والشتاء. ومركز كلّ شيء مَعدِنه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعى. وعَدَنْ

بسر، وهو مجهول كما في التقريب. وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) غزالة الضحى: أي وقت انبساط الشمس، وشروقها.

بلد؛ قاله الجوهري. ﴿ تَجَرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ تقدّم في غير موضع. ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ وهو جمع سِوار. قال سعيد بن جُبير: على كل واحد منهم ثلاثة أسورة: واحد من ذهب، وواحد من ورق، وواحد من لؤلؤ.

قلت: هذا منصوص في القرآن، قال هنا «من ذهب» وقال في الحج وفاطر ﴿ مِن ذَهُبٍ وَلَوْلُوَّا ﴾ [الحج: ٢٣] وفي الإنسان ﴿ مِن فِضَّةِ ﴾ [الإنسان: ٢١]. وقال أبو هريرة: سمعت خليلي ﷺ يقول:

[١٩٣٤] «تبلغ الحِلْية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» خرّجه مسلم. وحكى الفرّاء: «يَحْلُون» بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت المرأة تَحْلَى فهي حالية إذا لبست الحَلْي. وحَلِيَ الشي بعيني يَحْلَى؛ ذكره النحاس. والسِّوار سِوار المرأة، والجمع أسورة، وجمع الجمع أساورة. وقرىء ﴿فَلُولًا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسَاوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ واللّحِمِع أساور. وقال الله تعالى ﴿ يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ أَسَاور مِن وَهُو اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَمُن اللهُ وَهُو الله الجوهري. وقال ابن عَزيز: أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار وسُوار، وهو الذي يلبس في الذراع من ذهب، فإن كان من فضة فهو قُلْب وجمعه قِلْبَة؛ فإن كان من قرن أو عاج فهي مَسكة وجمعه مَسك. قال النحاس: وحكى قُطُرب في واحد الأساور إسوار، وقُطرب وغيره فلم يذكره.

قلت: قد جاء في الصحاح وقال أبو عمرو بن العلاء: واحدها إسوار. وقال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتّيجان جعل الله تعالى ذلك لأهل الجنة.

قوله تعالى: ﴿ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِّن سُندُسِ وَلِسَّتَبُرَقِ ﴾ السُّنْدُس: الرقيق النحيف، واحده سندسة؛ قاله الكسائي. والإستبرق: ما ثخُن منه ـ عن عكرمة ـ وهو الحرير.

قال الشاعر:

تـراهـنّ يلبسـن المشـاعـر مَـرّة وإستبـرقُ الـديبـاج طَـوْراً لبـاسُهـا فـالإستبـرق الـدِيبـاج. ابن بحـر: المنسـوج بـالـذهـب. القُتَبِيّ: فـارسـي معـرب. الجوهري: وتصغيره أُبيُرِق. وقيل: هو استفعل من البريق. والصحيح أنه وفاق بين اللجوهري: إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب، على ما تقدّم، والله أعلم.

وخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدّد النظر ويؤلم، والسواد

<sup>[</sup>٤١٣٤] صحيح. أخرجه مسلم ٢٥٠ والنسائي ٩٣/١ وابن حبان ١٠٤٥ وأحمد ٣٧١/٢ من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.

يذَم، والخضرة بين البياض والسواد، وذلك يجمع الشعاع. والله أعلم. روى النسائيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

[٤١٣٥] بينما نحن عند رسول الله على إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب الجنة، أخَلْقُ يُخلَق أم نسج ينسج؟ فضحك بعض القوم. فقال لهم: «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً» فجلس يسيراً أو قليلاً فقال رسول الله على السائل عن ثياب الجنة»؟ فقال: ها [أنا](١) ذا يا رسول الله؛ قال «لا بل تشقق عنها ثمر الجنة» قالها ثلاثاً. وقال أبو هريرة. دار المؤمن درّة مجوّفة في وسطها شجرة تنبت الحُلَل ويأخذ بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين حُلّة منظمة بالدرّ والمَرْجان. ذكره يحيى بن سلام في تفسيره وابن المبارك في رقائقه. وقد ذكرنا إسناده في كتاب التذكرة. وذُكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها وجهان لكل وجه لون، يتكلمان بصوت يستحسنه سامعه، يقول أحد الوجهين للآخر: أنا أكرم على وَلِيّ الله منك، أنا ألي جسده وأنت لا تبصر (٢).

قوله تعالى: ﴿ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكِ ﴾ «الأرائك» جمع أريكة، وهي السرر في الحجال (٢). وقيل الفرش في الحجال؛ قاله الزجاج. ابن عباس: هي الأسرة من ذهب، وهي مكلّلة بالدُّر والياقوت عليها الحجال، الأريكة ما بين صنعاء إلى أيْلة وما بين عدن إلى الجابية. وأصل متكثين مُو تكثين، وكذلك أتكا أصله أوتكا، وأصل التُكاة وُكَاة؛ ومنه التوكا للتحامل على الشيء، فقلبت الواو تاء وأدغمت. ورجل وُكَاة كثير الاتكاء. ﴿ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقاً ثَنِي ﴾ يعني الجنات، عكس «وساءت مرتفقا». وقد تقدم. ولو كان «يغمَتْ لجاز لأنه أسم للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقا». وروى البَرَاء بن عازب:

[١٣٦] أن أعرابيًّا قام إلى رسول الله ﷺ في حجة الوداع، والنبيّ ﷺ واقف

<sup>[</sup>٤١٣٥] أخرجه النسائي في الكبرى ٥٨٧٢ والبيهقي في البعث ٣٢٣ والطيالسي ٢٢٧٧ من حديث ابن عمرو بن العاص. وفيه حنان بن خارجة قال في التقريب: مقبول. وقال الذهبي في الميزان: لا يُعرف أشار ابن القطان، لضعفه.

<sup>[</sup>٤١٣٦] ضعيف جداً. أسنده النحاس كما ذكر القرطبي، وله علل زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط كما في الميزان. ومحمد بن حميد، هو الرازي، ضعفه الحافظ في التقريب. وكذبه أبو زرعة كما في الميزان. والحديث شبه موضوع.

<sup>(</sup>١) في النسخ «هو» والتصويب عن كتب التخريج.

<sup>(</sup>٢) لم أقف علىٰ هذه الزيادة، وفي منكرة بكل حال.

<sup>(</sup>٣) بيت يزين للعروس.

بعرفات على ناقته العَضْباء فقال: إني رجل مسلم فأخبرني عن هذه الآية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنَةِ ﴾ الآية؛ فقال رسول الله ﷺ: «ما أنت منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك هم هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ فأعْلِم قومك أن هذه الآية نزلت فيهم» ذكره الماورديّ، وأسنده النحاس في كتاب معاني القرآن، قال: حدّثنا أبو عبد الله أحمد بن عليّ بن سهل قال حدّثنا محمد بن حميد قال حدّثنا يحيى بن الضَّريش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازِب قال: قام أعرابي . . .؛ فذكرة وأسنده السُّهَيْلِي في كتاب الاعلام. وقد روَيْنا جميع ذلك بالإجازة، والحمد لله .

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَضْرِبَ لَمُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعَنَفٍ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِيَنَهُمَا زَرَّعَا ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّلَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنَهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ۞ وَكَاكَ لَهُرُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَحِيهِ، وَهُو يُحَاوِرُهُۥ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۞ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَالنَّهِ مُ مُّنَّكُ رَّجُلَيْنِ ﴾ هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة المؤمنين، وهو متّصل بقوله ﴿ وَإَصْبِرْ نَفْسَكَ ﴾. واختلف في اسم هذين الرجلين وتعيينهما؛ فقال الكلبي(١): نزلت في أخوين من أهل مكة مخزوميين، أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، زوجُ أمِّ سلمة قبل النبيِّ ﷺ. والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد، وهما الأخوان المذكوران في سورة «الصَّافات» في قوله ﴿ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [الصافات: ٥١]، وَرِث كل واحد منهما أربعة آلاف دينار، فأنفق أحدُهما مالَه في سبيل الله وطلب من أخيه شيئاً فقال ما قال. . . ؛ ذكره الثعلبِيّ والقُشَيرِيّ. وقيل: نزلت في النبيّ ﷺ وأهل مكة. وقيل: هو مَثَل لجميع مَن آمتن بالله وجميع مَن كفر(١). وقيل: هو مَثَل لعُيَيْنة بن حِصْن وأصحابه مع سلمان وصُهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذا؛ في قول ابن عباس. وقال مقاتل: اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمه قرطوش. وهما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة الصافات. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرىء قال: اسم الخُيِّر منهما تمليخا، والآخر قرطوش، وأنهما كانا شريكين ثم اقتسما المال فصار لكل واحد منهما ثلاثةُ آلاف دينار، فاشترى المؤمن منهما عبيداً بألف وأعتقهم، وبالألف الثانية ثياباً فكسا العُراة، وبالألف الثالثة طعاماً فأطعم الجُوّع، وبني أيضاً مساجد، وفعل خيراً. وأما الآخر فنكح بماله نساء ذوات يسار، واشترى دواب وبقراً فاستنتجها فنمَت له نماء مُفْرِطاً، وٱتَّجر بباقيها فربح حتى فاق أهل زمانه غِنَّى؛ وأدركت

<sup>(</sup>١) هذه الأقوال جميعاً من الإسرائيليات ما ذكره القرآن، لا نَزيد عليه.

الأوّلَ الحاجةُ، فأراد أن يستخدم نفسه في جنة يخدمها فقال: لو ذهبت لشريكي وصاحبي فسألته أن يستخدمني في بعض جناته رجوت أن يكون ذلك أصلح بي، فجاءه فلم يَكُدُ يصل إليه من غِلَظ الحجاب، فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: ألم أكن قاسمتك المال نصفين! فما صنعت بمالك؟ قال: اشتريت به من الله تعالى ما هو خير منه وأبقى. فقال: أثنك لمن المصدّقين، ما أظن الساعة قائمة! وما أراك إلا سفيها، وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان، أو ما ترى ما صنعتُ أنا بمالي حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال، وذلك أني كَسَبْت وسفهت أنت، أخرج عني. ثم كان من قصة هذا الغنيّ ما ذكره الله تعالى في القرآن من الإحاطة بثمره وذهابها أصلاً بما أرسل عليها من السماء من الحُسْبان. وقد ذكر الثعلبيّ هذه القصة بلفظ آخر(١١)، والمعنى متقارب. قال عطاء: كانا شريكين لهما ثمانية آلاف دينار. وقيل: ورِثاه من أبيهما وكانا أخوين فأقتسماها، فأشترى أحدهما أرضا بألف دينار، فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضا بألف دينار وإني أشتريت منك أرضا في الجنة بألف دينار فتصدق بها، ثم إن صاحبه بني داراً بألف دينار فقال: اللهم إن فلاناً بنى داراً بألف دينار وإنى أشتري منك داراً في البينة بألف دينار، فتصدَّق بها، ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار، فقال: اللهم إن فلاناً تزوج أمرأة بألف دينار وإني أخطب إليك من نساء الجنة بألف دينار، فتصدَّق بألف دينار. ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار، وإني أشتري منك خَدَماً ومتاعاً من الجنة بألف دينار، فتصدَّق بألف دينار. ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لعلّ صاحبي يتالِّني معروفه فأتاه فقال: ما فعل مالُك؟ فأخبره قصته فقال: وإنك لمن المصدَّقين بهذًّا الحديث! والله لا أعطيك شيئاً! ثم قال له: أنت تعبد إله السماء، وأنا لا أعبد إلا صنماً؛ فقال صاحبه: والله لأعظَنه، فوعظه وذكّره وخوّفه. فقال: سِرْ بنا نصطد السمك، فمن صاد أكثر فهو على حق؛ فقال له: يا أخي! إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثواباً لمحسن أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معه، فأبتلاهما الله، فجعل الكافرُ يرمي شبكته ويسمِّي بأسم صنمه، فتطلع متدفّقة سمكاً. وجعل المؤمن يرمى شبكته ويسمي باسم الله فلا يطلُع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! أنا أكثر منك في الدنيا نصيباً ومنزلة ونَفَراً، كذلك أكون أفضلَ منك في الآخرة إن كان ما تقول بزعمك حقًّا. قال: فضَجّ المَلَك الموكَّل بهما، فأمر الله تعالى جبريلَ أن يأخذه فيذهب به إلى الجِنان فيريه منازل المؤمن فيها، فلما رأى ما أعد الله له قال: وعزَّتك لا يضرّه ما ناله من الّدنيا بعد ما يكون مصيره إلى هذا؛ وأراه منازل الكافر في جهنم فقال: وعزّتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا. ثم إن الله تعالى تَوفّى المؤمن وأهلك (1) هذه القصص مصدرها أهل الكتاب.

الكافر بعذاب من عنده، فلما استقر المؤمن في الجنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصحابه يتساءلون، فقال: ﴿ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَالصافات: ٥١] يقول أثنك لمِن المصدِّقين الآية؛ فنادى مناد: يأهل الجنة! هل أنتم مطلِّعون فأطلع إلى جهنم فرآه في سواء الجحيم؛ فنزلت ﴿ وَوَأُمْرِبَ لَهُم مَّثُلاً ﴾. بين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة، وبين حالهما في الآخرة في سورة «الصافات» في قوله: ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ يَقُولُ السورة، وبين حالهما في الآخرة في سورة «الصافات» في عوله: ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ [الصافات: ٥ - ٦] . أَيْنَكَ لَمِنَ الله تعليه وكن المناب في عجائب البلاد أن بحيرة تِنيس قال ابن عطية: وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن بحيرة تِنيس كانت هاتين الجنتين، وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من الآخر فأنفق في طاعة الله حتى عيره الآخر، وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى في ليلة، وإياها عنى بهذه الآية. وقد قيل: إن هذا مَثَل ضربه الله تعالى لهذه الأمة، وليس بخبر عن حال متقدمة، لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، وجعله زجراً وإنذاراً؛ ذكره الماوردي. وسياق الآية يدل على خلاف هذا، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَحَفَفَنَهُما بِنَخُلِ ﴾ أي أطفناهما من جوانبهما بنخل. والحِفاف الجانب، وجمعه أحِفّة؛ ويقال: حَفَّ القوم بفلان يَحُفُّون حَفَّا، أي طافوا به؛ ومنه ﴿ حَافِيْنِ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَشِ ﴾ [الزمر: ٧٥] . ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُما زَرِّعا ﴿ كَا الْعَنابِ النخل، ووسط الأعنابِ الزرع ﴿ كِلْتَا الْجُنَّيْنِ ﴾ أي كل واحدة من الجنتين ﴿ عَانَتُ أَكُلُها ﴾ تامّا، ولذلك لم يقل آتتا. وأختُلف في لفظ «كِلْتا وكِلاً» هل هو مفرد أو مثنى؛ فقال أهل البصرة: هو مفرد؛ لأن كِلا وكلتا في توكيد الاثنين نظير «كُلِّ» في المجموع، وهو اسم مفرد غير مثنى؛ فإذا ولِيَ اسما ظاهراً كان في الرفع والنصب والخفض على حالة واحدة، تقول: رأيت كِلا الرجلين وجاءني كِلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب، تقول: رأيت كِلاً يهراء: هو مثنّى، وهو مأخوذ من كُلُّ فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية. وكذلك كلتا للمؤنث، ولا يكونان إلا مضافين ولا يتكلم بواحد، ولو تكلم به لقيل: كِلْ وكِلْت وكِلان وكِلْتان. واحتج بقول الشاعر:

في كِلْت رجْليها سُلاَمي(١) واحدَه كِلتاهما مَقْدرونة بزائده

أراد في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة؛ الأنه لو كان مثنى لوجب أن تكون ألفه في النصب والجر ياءً مع الاسم الظاهر، والأن معنى «كِلا»

<sup>(</sup>١) السلامي: فقرات اليد والقدم.

مخالف لمعنى «كل» لأن «كُلًا» للإحاطة و «كِلاً» يدل على شيء مخصوص، وأما هذا الشاعر فإنما حذف الألف للضرورة وقدر أنها زائدة، وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة، فثبت أنه اسم مفرد كَمِعَى، إلا أنه وُضع ليدل على التثنية، كما أن قولهم «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهما، يدل على ذلك قول جرير:

كِلاً يَوْمَيْ أُمامةً يومُ صَدِّ وإن لهم ناتها إلا لِمامَا

فأخبر عن «كلا» بيوم مفرد، كما أفرد الخبر بقوله «آتت» ولو كان مثنى لقال آتتا، ويوما. واختلف أيضاً في ألف «كلتا»؛ فقال سيبويه: ألف «كلتا» للتأنيث والتاء بدل من لام الفعل وهي واو والأصل كِلُوا، وإنما أبدلت تاء لأن في التاء علَم التأنيث، والألف «في كلتا» قد تصير ياء مع المضمر فتخرج عن علم التأنيث، فصار في إبدال الواو تاء تأكيدٌ للتأنيث. وقال أبو عمر الجَرْمِيّ: التاء ملحقة والألف لام الفعل، وتقديرها عنده: فعتلٌ، ولو كان الأمر على ما زعم لقالوا في النسبة إليها كِلْتَوِيّ، فلما قالوا كِلَوِيّ وأسقطوا التاء دلّ على أنهم أجروها مُجْرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت أَخَوِيّ؛ ذكره الجوهري. قال أبو جعفر النحاس: وأجاز النحويون في غير القرآن الحمل على المعنى، وأن تقول: كلتا الجنتين آتتا أكلهما؛ لأن المعنى المختار كلتاهما آتتا. وأجاز الفراء: كل شيء من الجنتين آتى أكله، قال: لأن المعنى كل الجنتين. قال: وفي قراءة عبد الله (الجنتين آتى أكله». والمعنى على هذا عند الفراء: كل شيء من الجنتين آتى أكله. والشجر. وكل ما يؤكل فهو أكُل؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ أَكُلُهُا وَالْمِهُ اللهُ المِنْ عَلَى المُنْ عَلَى المُنْ عَلَى المِنْ عَلَى المِنْ عَلَى المُنْ عَلَى المُنْ عَلَى المِنْ عَلَى المُنْ المُنْ عَلَى المِنْ عَلَى المُنْ عَلَى المِنْ عَلَى المِنْ عَلَى المِنْ عَلَى المِنْ عَلَى المِنْ المُنْ عَلَى المُنْ عَلَى المُنْ عَلَى المِنْ عَلَى المِنْ المَنْ عَلَى المِنْ المُنْ المُنْ عَلَى المُنْ المُنْ المُنْ عَلَى المِنْ المُنْ عَلَى المُنْ المُنْ عَلَى المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المُنْ

قوله تعالى: ﴿ وَفَجَّرُنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ﴿ أَي أَجرينا وشققنا وسط الجنتين بنهر. ﴿ وَكَانَ لَمُ ثُمُّ ﴾ قرأ أبو جعفر وشَيْبة وعاصم ويعقوب وابن أبي إسحاق «ثَمَر» بفتح الثاء والميم، وكذلك قوله ﴿ وَأُحِيطَ بِشُمْرِهِ ﴾ جمع ثمرة. قال الجوهري: الثمرة واحدة الثمر والثمرات، وجمع الثمر ثمار؛ مثل جبل وجبال. قال الفراء: وجمع الثمار ثُمُر؛ مثل كتاب وكتب، وجمع الثمر أثمار؛ مثل أعناق وعنق. والثمر أيضاً المال المُثمَّر؛ يخفف ويثقل. وقرأ أبو عمرو «وكان له ثُمْر» بضم الثاء وإسكان الميم، وفسره بأنواع المال. الباقون بضمها في الحرفين. قال ابن عباس: ذهب وفضة وأموال. وقد مضى في «الأنعام» نحو هذا مبيّناً. وذكر النحاس: حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال هارون قال حدثني أبان عن ثعلب عن الأعمش أن الحجاج قال: لو سمعت أحداً يقرأ «وكان له ثُمُر» لقطعت لسانه؛ فقلت للأعمش: أتأخذ بذلك؟ فقال: لا! ولا نِعْمَةَ عين. فكان يقرأ «ثُمُر»

ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقدير على هذا القول أنه جمع ثمرة على ثمار، ثم جمع ثمار على ثمار، ثم جمع ثمار على ثمر؛ وهو حسن في العربية إلا أن القول الأول أشبه والله أعلم؛ لأن قوله ﴿ كِلَّتَا ٱلْجُنَّكَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا﴾ يدل على أن له ثمراً.

قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لِصَنْجِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ أي يراجعه في الكلام ويجاوبه. والمحاورة المجاوبة، والتحاورُ التجاوب. ويقال: كلمته فما أحار إلي جواباً، وما رجع إليّ حَويراً ولا حَويرة ولا حَواراً؛ أي ما ردّ جواباً. ﴿ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَى لَا وَأَعَزُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْواللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَظَ إِلَمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلَاهِ آبَدَا ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَ آبِمَةً وَلَهِ رُودَتُ إِلَى رَقِى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ٤٠ أَي بَكُوهِ ، وهو جملة في موضع الحال. ومن أدخل نفسه ايّاها. ﴿ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ٤٠ أَي بَكُوهِ ، وهو جملة في موضع الحال. ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. ﴿ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِهِ آبَدًا ﴿ وَلَهِن زُدِدتُ إِلَى رَبِّ ﴾ أي وإن كان أَظُنُ ٱلسّاعَة قَآبِمَة ﴾ أي لا أحسب البعث كائناً. ﴿ وَلَهِن زُدِدتُ إِلَى رَبِّ ﴾ أي وإن كان بعث فكما أعطاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه؛ وهو معنى قوله: ﴿ لَأَجِدَنَ خَيرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ وَالما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحب مكة والمدينة والشام «منهما». وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة منها على التوحيد، والتثنية أولى؛ لأن الضمير أقرب إلى الجنتين.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَا الْهُو اللّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِيٓ أَحَدًا ﴿ .

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَكُمُ صَاحِبُهُ ﴾ يهوذا أو تمليخا؛ على الخلاف في آسمه. ﴿ أَكَفَرْتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّبك رَجُلا ﴿ أَكَفَرْتَ بِاللَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّبك رَجُلا ﴿ أَلَا عَادةً . و «سوّاك رجلا» أي جعلك به من هذه الأشياء التي لا ينكرها أحد أبدع من الإعادة . و «سوّاك رجلا» أي جعلك معتدل القامة والخُلْق، صحيح الأعضاء ذكراً . ﴿ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ كذا قرأه أبو عبد الرحمن السُّلَمِي وأبو العالية . وروي عن الكسائي ﴿ لَكِنَا هُو اللَّهُ ﴾ بمعنى لكن الأمر هو الله ربي، فأضمر اسمها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإثبات الألف. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير، تقديره: لكن الله هو ربي أنا، فحذفت الهمزة من «أنا» طلباً للخفة لكثرة الاستعمال وأدغمت إحدى النونين في الأخرى وحذفت ألف «أنا» في الوصل وأثبتت في

الوقف. وقال النحاس: مذهب الكسائي والفرّاء والمازنيّ أن الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة على نون لكن وحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون فالوقف عليها لكنا وهي ألف أنا لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأصل لكن أنا، فحذفت الألف فألتقت نونان فجاء بالتشديد لذلك، وأنشدنا الكسائي:

لَهُنَّكِ مِن عَبْسِيَّة لَوسِيَمةٌ على هَنُواتٍ كاذب من يقولها

أراد: لله إنك، فأسقط إحدى اللامين من «لله» وحذف الألف من إنك. وقال آخر فجاء به على الأصل:

وترمينني بالطَّرْف أي أنت مذنب وتَقْلِيننِــي لكــنّ إيّـــاكِ لاَ أَقْلِــي

أي لكن أنا. وقال أبو حاتم: وروَوْا عن عاصم «لكنا هو الله ربي» وزعم أن هذا لحن، يعني إثبات الألف في «لكنا هو الله ربي» لحن، يعني إثبات الألف في «لكنا هو الله ربي» في الإدراج جيد؛ لأنه قد حذفت الألف من أنا فجاءوا بها عوضاً. قال: وفي قراءة أُبيّ «لكن أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمسيليّ عن نافع وروويس عن يعقوب «لكنا» في حال الوقف والوصل معا بإثبات الألف. وقال الشاعر:

أنا سيف العشيرة فأعرفوني حُمَيْداً قد تَـذَرَيْتُ السِّناما وقال الأعشى:

فكيسف أنــا وأنتحــال القــوافــي بعــد المشيــب كفــى ذاك عـــاراً

ولا خلاف في إثباتها في الوقف. ﴿ هُوَ اللّهُ رَقِي ﴾ «هو» ضمير القصة والشأن والأمر؛ كقوله ﴿ فَإِذَا هِ صَنْخِصَةً أَبْصَلَرُ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الأنبياء: ٧٩] وقوله: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ . ﴿ وَلا أَشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّه الأخ الآخر كان مشركا بالله تعالى يعبد غيره. ويحتمل أنه أراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه، وأعلم أنه لو أراد أن يشلُب صاحب الدنيا دنياه قَدَر عليه؛ وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أراد جحودُك البعث مصيرهُ إلى أن الله تعالى لا يقدر عليه، وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى، ومَن عجّزه سبحانه وتعالى، فهو إشراك.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ فِيهِ مسألتان: الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ أي بالقلب، وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر وردّ عليه، إذ قال «مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ لهذِه أَبِداً» و «ما» في موضع رفع، تقديره: هذه الجنة هي ما شاء الله. وقال الزجاج والفراء: الأمر ما شاء الله، أو هو ما شاء الله؛ أي الأمر مشيئة الله تعالى. وقيل: الجواب مضمر، أي ما شاء الله كان، وما لا يشاء لا يكون. ﴿ لَا قُورَةَ إِلّا بِأَللَّهِ ﴾ أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع.

الثانية \_ قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن وهب قال لي حفص بن مَيْسرة: رأيت على باب وهب بن منبِّه مكتوباً «ما شاء الله لا قوّة إلا بالله». وروي عن النبيّ ﷺ أنه قال لأبي هريرة:

[٤١٣٧] «ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة \_ أو قال كنز من كنوز الجنة» قلت: بلى؛ فقال «لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم». وروي<sup>(١)</sup> أنه من دخل منزله أو خرج عبدي واستسلم» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى. وفيه: فقال:

[ ٤١٣٨] «يا أبا موسى أو يًا عبد الله بن قيس ألا أذُّلُك على كلمة من كنز الجنة ـ في رواية على كنز من كنوز الجنة ـ قلت: ما هي يا رسول الله، قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال قال لى رسول الله ﷺ:

[٤١٣٩] «ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال كنز من كنوز الجنة» قلت: بلى؛ فقال «لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم». وروي أنه من دخل منزله أو خرج منه فقال: بأسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله تنافرت عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشة: إذا خرج الرجل من منزله فقال باسم الله قال المَلك هُديت، وإذا قال: ما شاء الله قال المَلك: كُفِيت، وإذا قال: لا قوة إلا بالله قال المَلك وُقيت. خرجه الترمذيّ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:

[٤١٤٠] «من قال ـ يعني إذا حرج من بيته ـ باسم الله توكلت على الله لا حول ولا

<sup>[</sup>٤١٣٧] حسن. أخرجه أحمد ٢/٢٦ و ٥٣٥ من حديث أبي هريرة وذكره الهيثمي في المجمع ٩٩/١٠ وقال: رواه أحمد، والبزار بنحوه ورجالهما رجال الصحيح، غير أبي بلج الكبير، وهو ثقة اهـ وللحديث شواهد، يحسن بها.

<sup>[</sup>٤١٣٨] صحيح. أخرجه البخاري ٦٦١٠ ومسلم ٢٧٠٤ وأبو داود ١٥٢٦ والترمذي ٣٤٦١ وابن ماجه ٣٨٢٤ وابن ماجه ٣٨٢٤ وابن حبان ٨٠٤ وأحمد ٤١٨/٤ و ٤٠٢ من حديث أبي موسى.

<sup>[</sup>٤١٣٩] هذا اللفظ عند مسلم ٢٧٠٤ ح ٤٧ دون لفظ «العلي العظيم». وهو من حديث أبي موسى، وانظر ما قـله.

<sup>[</sup>٤١٤٠] حسن لشواهده. أخرجه أبو داود ٥٠٩٥ والترمذي ٣٤٢٦ والنسائي في الكبرى ٩٩١٧ وابن حبان=

قوة إلا بالله يقال كُفِيت ووُقِيت وتَنجَّى عنه الشيطان» هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. خرجه أبو داود أيضاً وزاد فيه \_ فقال له: «هُدِيت وكُفيت ووُقيت». وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

[٤١٤١] «إذا خرج الرجل من باب بيته أو باب داره كان معه مَلكان موكَّلان به فإذا قال باسم الله قالا هُديت وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قالا وُقيت وإذا قال توكّلت على الله قالا كفيت قال فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووُقِي وكُفِي». وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث (١): سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن قول النبي ﷺ:

الضعيف؟ قال: الذي يبرىء نفسه من الحول والقوّة يعني في اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بن مالك قال النبي على:

[\$128] «من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره عين». وقد قال قوم: ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. وروي أن من قال أربعاً أمِنَ من أربع: من قال هذه أمِن من العين، ومن قال حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من كيد الشيطان، ومن قال وأفوض أمري إلى الله أمن مكر الناس، ومن قال لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين أمن من الغم.

قوله تعالى: ﴿ إِن تَكُنِ أَنَا الْقَلَ مِنكَ مَالُا وَوَلَدُ الْ ﴿ وَالْهُ ﴿ وَإِنْ ﴾ شرط «تَرَنِ مجزوم به ، والحبواب «فعسى ربِّي» و «أنا» فاصلة لا موضع لها من الإعراب. ويجوز أن تكون في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقرأ عيسى بن عمر «إن ترنِ أنا أقل منك» بالرفع ؛ يجعل «أنا» مبتدأ و «أقل» خبره، والجملة في موضع المفعول الثاني، والمفعول الأول

<sup>:</sup> ٨٢٢ من حديث أنس ومداره على ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات.

وله شاهد عند ابن ماجه ٣٨٨٦ من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف، لضعف هارون، وروي أيضاً من طريق آخر من حديث أبي هريرة، \_ وفيه عبدالله بن حسين ضعيف \_ عند البخاري في الأدب المفرد ١١٩٧ وابن ماجه ٣٨٨٥ ومع ذلك، فهو حسن بشواهده.

<sup>[</sup>٤١٤١] تقدم تخريجه في الذي قبله، وهو حسن لشواهده.

<sup>[</sup>٤١٤٢] حديث «تحاجّت الجنة» أخرجه البخاري ٤٨٥٠ ومسلم ٢٨٤٦ والترمذي ٢٥٦١ وابن حبان ٧٤٤٧ وأحمد ٢/٢١٢ وعبد الرزاق ٢٠٨٩٣ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٤١٤٣] ضعيف. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ٢٠٧ والديلمي ٥٦٩٦ من حديث أنس،وفي إسناده أبو بكر الهذلي متروك، وحجاج بن نصير ضعيف.

<sup>(</sup>١) وهو كتاب مطبوع متداول.

النون والياء؛ إلا أن الياء حذفت لأن الكسرة تدل عليها، وإثباتها جيّد بالغ وهو الأصل لأنها الاسم على الحقيقة. و ﴿ فَعَسَىٰ ﴾ بمعنى لعل، أي فلعلّ ربي. ﴿ أَن يُؤتِينَ خَيراً مِّن جَنّيكَ ﴾ أي في الآخرة. وقيل في الدنيا. ﴿ وَيُربيلَ عَلَيْهَا ﴾ أي على جنتك. ﴿ حُسّبانا ﴾ أي مرامى من السماء، واحدها حُسْبانة؛ قاله الأخفش والتُتبيّ وأبو عبيدة. وقال ابن الأعرابي: والحسبانة السحابة، والحسبانة الوسادة، والحسبانة الصاعقة. وقال الجوهري: والحسبان (بالضم): العذاب. وقال أبو زياد الكلابي: أصاب الأرض حسبان أي جراد. وقد فُسِّر الحُسْبان هنا بهذا. قال الزجاج: الحسبان من الحساب؛ أي يرسل عليها عذاب وقد فُسِّر الحُسْبان هنا بهذا. قال الزجاج: الحسبان من الحساب؛ أي يرسل عليها عذاب الحساب، وهو حساب ما اكتسبت يداك؛ فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: عناسماء مقصار يرمى بها في طَلْق واحد، وكان من رَمْي الأكاسرة. والمرامي من السماء عذاب. ﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلِقًا ﴿ فَهُ وَاصْ ؛ و «زلقا » تأكيد لوصف الصعيد؛ أي عذم، وهي أضَر أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض؛ و «زلقا » تأكيد لوصف الصعيد؛ أي تزل عنها الأقدام لملاستها. يقال: مكان زلَق (بالتحريك) أي دَحْض، وهو في الأصل مصدر قولك: زلِقت رجله تَزلُق زَلقا، وأزلقها غيره. والزلق أيضاً عجز الدابة. قال رُوْبة: على مصدر قولك: زلِقت رجله تَزلُق زَلَقا، وأزلقها غيره. والزلق أيضاً عجز الدابة. قال رُوْبة: هما مصدر قولك: زلِقت رجله تَزلُق زَلَقا، وأزلقها غيره. والزلق أيضاً عجز الدابة. قال رُوْبة:

والمزَلْقَة والمُزْلَقة: الموضع الذي لا يثبت عليه قدم. وكذلك الزَّلاقة. والزَّلْق المحلوق، كالنَّفْض والنَّقَض. الحَلْق، زَلْقا حلقه؛ قاله الجوهري. والزَّلَق المحلوق، كالنَّفْض والنَّقَض. وليس المراد أنها تصير مزلقة، بل المراد أنها لا يبقى فيها نبات كالرأس إذا حُلق لا يبقى عليه شعر؛ قاله القشيري. ﴿أَوْ يُصِّبِحَ مَآوُها غَوْرًا ﴾ أي غائراً ذاهبا، فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أرض للماء. والغور مصدر وضع موضع الاسم؛ كما يقال: رجلٌ صَومٌ وفِطْرٌ وعَدْلٌ ورِضاً وفَضْلٌ وزَوْرٌ ونساءٌ نوحٌ؛ ويستوى فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. قال عمرو بن كُلثوم:

تظَـل جيـاده نَـوْحـاً عليـه مقلّـدة أعنتها صُفُـونـا آخو:

هَرِيقي من دموعهما سجاما ضُباع وجاوبي نوحاً قياماً

أي نائحات. وقيل: أو يصبح ماؤها ذا غَوْر؛ فحذف المضاف؛ مثلُ ﴿ وَسَّكُلِ الْمُفَافِ؛ مثلُ ﴿ وَسَّكُلِ الْمَاءَيَّةُ ﴾ [يوسف: ٨٦] ذكره النحاس. وقال الكسائي: ماءٌ غَوْرٌ. وقد غار الماء يَغُور غَوْراً وغُوُوراً، أي سفَل في الأرض، ويجوز الهمز لانضمام الواو. وغارت عينه تَغُور غَوْراً وغُوُّوراً؛ دخلت في الرأس. وغارت تَغار لغة فيه. وقال:

## \* أغارتْ عينهُ أم لم تَغَارًا \*

وغارت الشمس تغور غِيارا، أي غربت. قال أبو ذُؤيب:

هــل الــدهــر إلاّ ليلــة ونهــارُهـا وإلا طلــوعُ الشمـس ثــم غيــارهـا ﴿ فَلَن تَسْــتَطِيعَ لَهُ طَلَبَــا ﴿ فَلَن تَسْــتَطِيعَ لَهُ طَلَبَــا ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبَــا ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبَ غيره بدلاً منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرة أخيه وإنذاره.

قوله تعالى: ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَرَ ٱشۡرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ ﴾ اسم ما لم يسم فاعله مضمر، وهو المصدر. ويجوز أن يكون المخفوض في موضع رفع. ومعنى «أحيط بثمره» أي أهْلِك ماله كله. وهذا أوّل ما حقق الله تعالى به إنذار أخيه. ﴿ فَأَصَبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ﴾ أي فأصبح الكافر يضرب إحدى يدبه على الأخرى ندماً؛ لأن هذا يصدر من النادم. وقيل: يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق؛ وهذا لأن الملك قد يعبَّر عنه باليد، من قولهم: في يده مال، أي في مِلكه مال. ودلّ قوله «فَطَافَ عَلَيّها طَأَيْفٌ مِن رَبّكِ وَهُرَ مَا أَنفق؛ وهذا لأن الملك قد يعبَّر عنه باليد، من قولهم: في يده مال، أي في مِلكه مال. في أَصَبَحَت كَالصَّرِيم ﴿ الله الإهلاك جرى بالليل؛ كقوله ﴿ فَطَافَ عَلَيّها طَأَيْفٌ مِن رَبّكٍ وَهُرَ وَهُر أَنفُونَ مِن الله وأَسْمِتُ كَالصَّرِيم ﴿ وَهُم عَلُومِكُ الله الله الله على عنه على عنه؛ مأخوذ من فوله تعلى النام في نَوتُها. وأخوت مثله. وخوت الدار خواء أقوت، وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَلّكَ بُنُوتُهُم مَ خُومِت الدار خواء أقوت، وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَيَلّكَ بُنُوتُهُم مَ الله على سقوفها؛ فجمع عليه بين هلاك الثمر والأصل، وهذا من أعظم الجوائح (١٠) مقابلة على بَغْيه. ﴿ وَيَقُولُ يُلْيَنَنِي لُوَ أُشْرِكُ بَرَقِيّ أَكُلُ الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم. مقابلة على عرفت نعم الله عليّ، مقابلة على كانت بقدرة الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ١٠٠٠ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةً يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ «فِئَةٌ» اسم «تكن» و «له» الخبر. والوجه «ينصرونه» في موضع الصفة، أي فئة ناصرة. ويجوز أن يكون «ينصرونه» الخبر. والوجه الأوّل عند سيبويه أوْلى لأنه قد تقدّم «له». وأبو العباس يخالفه، ويحتج بقول الله عز وجل ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَـدُ ﴿ إِنَّ ﴾. [الإخلاص: ٤] وقد أجاز سيبويه الآخر. و «ينصرونه» على معنى فئة؛ لأن معناها أقوام، ولو كان على اللفظ لقال ولم تكن له فئة

<sup>(</sup>١) الآفات التي تصيب الزرع.

تنصره؛ أي فرقة وجماعة يلتجيء إليهم. ﴿ وَمَا كَانَ مُنلَصِرًا ۞ اللهِ أي ممتنعاً؛ قاله قتادة. وقيل: مستردًا بدل ما ذهب منه. وقد تقدم أشتقاق الفئة في «آل عمران». والهاء عوض من الياء التّي نقصت من وسطه، أصله فِيءٌ مثلُ فِيع؛ لأنه من فاء، ويجمع على فِئون وفِثات، مثل شِيَات ولِدَات ومئات. أي لم تكن له عشيرة يمنعونه من عذاب الله، وضلّ عنه مَن افتخر بَهم من الخدم والولد. قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ بِلَّهِ ٱلْحَقِّ ﴾ اختلف في العامل في قوله «هنالك» وهو ظرف؛ فقيل: العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي ما نُصر ولا انتصر هنالك، أي لما أصابه من العداب. وقيل: تم الكلام عند قوله «منتصِراً». والعامل في قوله «هنالك»: «الولاية» وتقديره على التقديم والتأخير: الولاية لله الحقِّ هنالك، أي في القيامة. وقرأ أبو عمرو والكسائي «الحقُّ» بالرفع نعتاً للولاية. وقرأ أهل المدينة وحمزة «الحقِّ» بالخفض نعتاً لله عز وجل، والتقدير: لله ذي الحق. قال الزجاج: ويُجوز «الحقَّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما تقول: هذا لك حقاً. وقرأً الأعمش وحمزة والكسائعي «الولاية» بكسر الواو، الباقون بفتحها، وهما بمعنَى واحد كُالرِّضاعة والرَّضاعة. وقيل: الوَلاية بالفتح من الموالاة؛ كقوله ﴿ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [محمد: ١١]. وبالكسر يعنى السلطان والقدرة والإمارة؛ كقوله ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِلَّهِ ۞ ﴾ [الانفطار: ١٩] أي له الملك والحكم يومئذ، أي لا يُردُّ أمره إلى أحد؛ والملك في كل وقت لله ولكن تزول الدعاوى والتَّوهمات يوم القيامة. وقال أبو عبيد: إنها بفتح الواو للخالق، وبكسرها للمخلوق. ﴿هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا﴾ أي الله خير ثواباً في الدنيا والآخرة لمن آمن به، وليس ثُمّ غير يُرْجَى منه، ولكنه أراد في ظن الجهال؛ أي هو خير مَن يُرجى. ﴿ وَخَيْرُعُقْبًا ۞﴾ قرأ عاصم والأعمش وحمزة ويحيى «عُقْبا» ساكنة القاف، الباقون بضمها، وهما بمعنَى واحد؛ أي هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن به. يقال: هذا عاقبة أمر فلان وعقباه وعَقْبُه، أي آخره.

قوله تعالى: ﴿ وَٱضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ يِهِـ، نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا ١

قوله تعالى: ﴿ وَأَضْرِبَ لَمُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّيا ﴾ أي صف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين مَثلَ الحياة الدنيا، أي شبهها. ﴿ كُمَآهِ أَنزَلْنَكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِـ، أي بالماء. ﴿ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾ حتى استوى. وقيل: إن النبات اختلط بعضه ببعض

حين نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا المعنى في «يونس» مبيَّناً. وقالت الحكماء: إنما شبّه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نفعاً مُنْبِتًا، وإذا جاوز المقدار كان ضاراً مهلكاً، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضرّ. وفي حديث النبي على النبي المناه المناه النبي المناه المناه النبي المناه المناه المناه النبي المناه النبي المناه المناه

[٤١٤٤] قال له رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أكون من الفائزين؛ قال: «ذَرِ الدنيا وخُذ منها يُطغي». وفي صحيح الدنيا وخُذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها يكفي والكثير منها يُطغي». وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ:

[1818] «قد أفلح من أسلم ورزُق كفافاً وقنعه الله بما آتاه». ﴿ فَأَصْبَحَ ﴾ أي النبات ﴿ هَشِيمًا ﴾ أي متكسّراً من اليبس متفتتًا، يعني بانقطاع الماء عنه، فحذف ذلك إيجازاً لدلالة الكلام عليه. والهَشْم: كسر الشيء اليابس. والهشيم من النبات اليابس المتكسر، والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلان إلا هشيمة كرم، إذا كان سَمْحا. ورجل هشيم: ضعيف البدن. وتهشّم عليه فلان إذا تعطّف. واهتشم ما في ضرع الناقة إذا احتلبه. ويقال: هَشَمَ الثَّرِيد؛ ومنه سُمِّيَ هاشم بن عبد مناف واسمه عمرو، وفيه يقول عبد الله بن الزِّبعْرَى:

عَمْرُو العُلاَ هَشَم الثريدَ لقومه ورجالُ مكَّةَ مُسْنِتُون عجافُ

وكان سبب ذلك أن قريشاً أصابتهم سنون ذهبن بالأموال فخرج هاشم إلى الشأم فأمر بخبز كثير فخبز له، فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة، وهشم ذلك الخبز، يعني كسره وثرده، ونحر تلك الإبل، ثم أمر الطُهاة فطبخوا، ثم كفأ القدور على الجفان فأشبع أهل مكة؛ فكان ذلك أول الحِباء بعد السنة التي أصابتهم؛ فسمِّي بذلك هاشماً. ﴿ نَذَرُوهُ الرِّيكَ ﴾ أي تفرقه؛ قاله أبو عبيدة. أبن قتيبة: تنسفه. ابن كيسان: تذهب به وتجيء. ابن عباس: تديره؛ والمعنى متقارب. وقرأ طلحة بن مُصَرِّف «تذريه الريح». قال الكسائي: وفي قراءة عبد الله «تُذريه». يقال: ذَرَنُه الريح تَذْرُوه ذَرْوًا و [تَذريه] ذَرْيا

<sup>[</sup>٤١٤٤] لم أجده بعد بحث، فلينظر.

<sup>[</sup>٤١٤٥] صحيح. أخرجه مسلم ١٠٥٤ والترمذي ٢٣٤٨ وابن ماجه ٤١٣٨ وابن حبان ٦٧٠ والبيهقي ٢٩٦/٤ وأحمد ٢/١٧٣ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

وأذرته تُذْريه إذْراء إذا طارت به. وحكى الفراء: أذريت الرجل عن فرسه أي قلبته. وأنشد سيبويه والفراء:

فقلت لـه صَــوِّب ولا تَجهــدَنَـهُ فُيُذْرِك من أُخْرَى القَطاةِ فَتَزَلَقِ<sup>(١)</sup> قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا ۞ ﴿ من الإنشاء والإفناء والإحياء، سبحانه!

قوله تعالى: ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِيَنَتُ ٱلصَّلِحَنتُ خَيَرُ عِندَ رَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ ﴾ .

واختلف العلماء في «الباقيات الصالحات»؛ فقال ابن عباس وابن جُبير وأبو مَيْسرة وعمرو بن شُرَحْبِيل: هي الصلوات الخمس. وعن ابن عباس أيضاً: أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وقاله ابن زيد ورجّحه الطبري. وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن كل ما بقى ثوابه جاز أن يقال له هذا. وقال عليّ رضي الله عنه: الحرث حرثان

<sup>(</sup>١) أخرى القطاة: المكان الذي يقعد عليه الردف يوشك أن يسقط.

فحرث الدنيا المال والبنون؛ وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد يجمعهن الله تعالى الأقوام. وقال الجمهور: هي الكلمات المأثور فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. خرّجه مالك في موطئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيِّب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله. أسنده النسائي عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله عليه قال:

[٤١٤٦] «استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله». صححه أبو محمد عبد الحق رحمه الله. وروى قتادة:

[٤١٤٧] أن رسول الله على أخذ غُصْناً فخرطه حتى سقط ورقه وقال: «إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتّت خطاياه كما تحات هذا خذهن إليك أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن فإنهن من كنوز الجنة وصفايا الكلام وهن الباقيات الصالحات». ذكره الثعلبي، وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداء قال رسول الله على:

[ ٤١٤٨] «عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن - يعني - يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها». وأخرجه الترمذي من حديث الأعمش عن أنس بن مالك:

[٤١٤٩] أن رسول الله ﷺ مرّ بشجرة يابسة الورقة فضربها بعصاة فتناثر الورق

[٤١٤٦] أخرجه ابن حبان ٨٤٠ والحاكم ٥١٢/١ وأحمد ٧٥/٣ من حديث أبي سعيد الخدري وإسناده ضعيف، وللحديث شواهد انظر الدر ٤٠٨/٤ (الكهف: ٤٦) والمجمع ٨٩/١٠، وقد صححه عبد الحق، والحاكم، وسكت الذهبي. وانظر «تفسير الشوكاني» ١٥٠٤ و ١٥٠٦ بتخريجي.

[٤١٤٧] مرسل ضعيف. قتادة تابعي، فالحديث مرسل، ومع إرساله لا حجة فيما ينفرد به الثعلبي.

[٤١٤٨] ضعيف. أخرجه ابن ماجه ٣٨١٣ من حديث أبي الدرداء وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده عمر بن راشد قال فيه البخاري: حديثه عن ابن أبي كثير مضطرب. وقال ابن حبان: يضع الحديث اهـ وقال الحافظ في التقريب: ابن راشد ضعيف. وانظر الشوكاني ١٥٠٥ بتخريجي.

وذكره السيوطي في الدر ٤٠٨/٤ ونسبه للطبراني، وابن شاهين في الترغيب، وابن مردويه.

[٤١٤٩] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣٥٣٣ وأحمد ٣/ ١٥٢ مختصراً من حديث أنس.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، ولا نعرف للأعمش سماعاً من أنس إلا أنه رآه، ونظر إليه اهـ وله علة ثانية، وهي كون محمد بن حميد الرازي، ضعيف كما في التقريب. فقال: «إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة». قال: هذا حديث غريب ولا نعرف للأعمش سماعاً من أنس، إلا أنه قد رآه ونظر إليه. وخرج الترمذي أيضاً عن ابن مسعود قال قال رسول الله على:

[ ١٠٥٠] «لَقِيت إبراهيم عليه السلام ليلة أُسْرِيَ بي فقال يا محمد أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التُّربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غِراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "قال: حديث حسن غريب، خرّجه الماوردي بمعناه. وفيه \_ فقلت: وما غراس الجنة ؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله ". وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرة:

تغرس، قلت غراساً. قال «ألا أُدُلّك على غراس خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا تغرس، قلت غراساً. قال «ألا أُدُلّك على غراس خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يُغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة». وقد قيل: إن الباقيات الصالحات هي النيات والهمّات؛ لأن بها تقبل الأعمال وترفع؛ قاله الحسن. وقال عُبيد بن عُمير: هن البنات؛ يدل عليه أوائل الآية؛ قال الله تعالى: ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَانُونَ زِينَهُ الْحَيُوٰةِ الدُّنِيَا ﴾ ثم قال «والباقيات الصالحات» يعني البنات الصالحات هن عند الله لآبائهن خير ثواباً، وخير أملاً في الآخرة لمن أحسن إليهن. يدّل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي أمرأة مسكينة (١٠). . . الحديث، وقد ذكرناه في سورة النحل في قوله ﴿ يَنُورَكُ مِنَ الْفَوْمِ ﴾ [النحل: ٥٩] الآية. وروي عن النبيّ عليه أنه قال:

[١٥٢] "لقد رأيت رجلاً من أمتي أمِر به إلى النار فتعلق به بناته وجعلن يصرخن ويقلن ربِّ إنه كان يحسن إلينا في الدنيا فرحمه الله بهن». وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿ فَأَرَدُنَا آَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنهُ زَكُوهُ وَأَقَرَبَ رُحْمًا اللهِ الكهف: ٨١] قال: أبدلهما منه ابنة فتزوجها نبيِّ فولدت له اثني عشر غلاماً كلهم أنبياً و (٢٠).

<sup>[</sup>٤١٥٠] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣٤٦٢ من حديث ابن مسعود وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأعله الهيثمي في المجمع ١٠/١٠ بعبد الرحمن بن إسحق وقال: هو ضعيف.

<sup>[</sup>٤١٥١] أخرجه ابن ماجه ٣٨٠٧ من حديث أبي هريرة، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن، وأبو سنان عيسىٰ بن سنان الحنفي مختلف فيه اهـ وقال في التقريب: عيسىٰ ليّن الحديث. ولأصله شواهد، تقدمت.

<sup>[</sup>٤١٥٢] لم أجده. وهو غريب، فلينظر.

<sup>(</sup>١) تقدم في سورة النحل ١١٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) الأقرب أن هذا من الإسرائيليات.

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠٠

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ قال بعض النحويين: التقدير والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم نسيّر الجبال. قال النحاس: وهذا غلط من أجل الواو. وقيل: المعنى وأذكر يوم نسيّر الجبال، أي نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض، ونسيرها كما نسير السحاب؛ كما قال في آية أخرى ﴿ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِّ ﴾ [النمل: ٨٨]. ثم تكسر فتعود إلى الأرض؛ كما قال ﴿ وَبُسَّتِ ٱلَّجِبَالُ بَسَّا ﴿ فَكَانَتْ هَبَآءُ مُّنَابَثًا ﴿ إِلَى الْعِاقِعَةُ: ٥ ـ ٦]. وقـرأ ابــن كَثير والحسن وأبو عمرو وابن عامر «ويوم تُسَيَّر» بتاء مضمومة وفتح الياء. و «الجبالُ» رفعا على الفعل المجهول. وقرأ ابن مُحَيْصِن ومجاهد «ويوم تسير الجبال» بفتح التاء مخففاً من سار. «الجبال» رفعا. دليل قراءة أبي عمرو ﴿ وَإِذَا ٱلِّجِبَالُ سُيِّرِيَتْ ﴿ ﴾ [التكوير: ٣]. ودليل قراءة ابن محيصِن ﴿ وَتَسِيرُ ٱلْحِبَالُ سَيْرًا ﴿ ﴾ [الطور: ١٠]. واختار أبو عبيد القراءة الأولى «نسيّر» بالنون لقوله «وحشرناهم». ومعنى ﴿ بَارِزَةً ﴾ ظاهرة، وليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ أي قد أجتثت ثمارها وقلعت جبالها، وهدم بنيانها؛ فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا القول أهل التفسير. وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي برز ما فيها من الكنوز والأموات؛ كما قال ﴿ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۞﴾ [الانشقاق: ٤] وقال ﴿ وَٱخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالِهَا ۞﴾ [الزلزلة: ٢] وهذا قول عطاء. ﴿ وَحَشَرْنَكُمْ مَ أَي إلى الموقف. ﴿ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ إِلَى الموقف. ﴿ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ إِلَى الموقف. أى لم نترك؛ يقال: غادرت كذا أي تركته. قال عنترة:

غَادَرْتُه مُتَعَفِّرا أوصاله والقومُ بين مُجَرَّح ومُجَلَّكِ

أي تركته. والمغادرة الترك؛ ومنه الغَدْر؛ لأنه ترك الوفاء. وإنماً سمي الغدير من الماء غديراً لأن الماء ذهب وتركه. ومنه غدائر المرأة لأنها تجعلها خلفها. يقول: حشرنا بُرّهم وفاجِرَهم وجنّهم وإنسهم.

قوله تعالى: ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِثْنَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو ٓ أُوَّلَ مَرَّةً ۚ بَلۡ زَعَمْتُ مَ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُر مَّوْعِدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِثْنَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو ٓ أُوَّلَ مَرَّةً ۚ بَلۡ زَعَمْتُ مَ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُر مَّوْعِدًا ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا ﴾ «صفًا» نصب على الحال. قال مقاتل: يعرضون صفًا بعد صفّ كالصفوف في الصلاة، كل أمة وزمرة صفا؛ لا أنهم صفّ واحد. وقيل جميعًا؛ كقوله ﴿ ثُمُّ ٱثَنَّوُا صَفَّا ﴾ [طه: ٦٤] أي جميعًا. وقيل قيامًا. وخرّج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْدَه في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبيّ ﷺ قال:

[٤١٥٣] «إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أَحْضِروا حجتكم ويسّروا جواباً فإنكم مسؤولون محاسبون. يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب».

قلت: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية، ولم يذكره كثير من المفسرين، وقد كتبناه في كتاب التذكرة، ومنه نقلناه والحمد لله.

﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُو أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ أي يقال لهم: لقد جئتمونا حُفاةً عُراة، لا مالَ معكم ولا ولداً. وقيل فرادَى؛ دليله قوله ﴿ وَلَقَدَّ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقَنَكُم ٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾. [الأنعام: ٩٤] وقد تقدم. وقال الزجاج: أي بعثناكم كما خلقناكم. ﴿ بَلَ زَعَمْتُم ﴾ هذا خطاب لمنكري البعث؛ أي زعمتم في الدنيا أن لن تُبعثوا وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[١٥٤] «يُحشر الناس يوم القيامة حُفاةً عُراة غُرلاً» قلت: يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». «غُرلاً» أي غير مختونين. وقد تقدم في «الأنعام» بيانه.

قوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكَاتِبُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا اللهِ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ ﴾ «الكتاب» اسم جنس، وفيه وجهان: أحدهما \_ أنها كتب الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني \_ أنه وضع الحساب؛ قاله الكَلْبِيّ، فعبّر عن الحساب بالكتاب لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة. والقول الأوّل أظهر؛ ذكره ابن المبارك قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم \_ شكّ نُعيم \_ عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن رجل من بني أسد قال قال عمر لكغب (١): وَيُحك يا كعب! حدّثنا من حديث الآخرة؛ قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم القيامة رُفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله \_ قال \_ ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنشر حول العرش، وذلك قولُه تعالى ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ حد المحسوب العرش، وذلك قولُه تعالى ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) لا يصح، فيه راو لم يسمَّ، ومن كعب الأحبار حتىٰ يطلب منه عمر الحديث عن الآخرة؟!.

يُويِّلْنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتِلِ الْيُعَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلُها \$ قال السُّدي (١): الصغيرة ما دون الشرك، والكبيرة الشرك، إلا أحصاها ـ قال كعب: ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه فإذا حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته ليكلا يقول كانت لي حسنات فلم تذكر فأحبّ الله أن يُريه عمله كلّه حتى إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخر ذلك كلّه أنه مغفور وأنك من أهل الجنة؛ فعند ذلك يُقبِل إلى أصحابه ثم يقول ﴿ هَآوُمُ ٱفَرَءُوا كُنْبِيهُ ﴿ إِنَّ ظَنَنْتُ آنِي مُلَنِي حِسَابِية ﴿ إِنَّ الحاقة: ١٩ ـ ٢٠] ثم يدعى بالكافر فيعطى كتابه بشماله ثم يُلفّ فيجعل من وراء ظهره ويُلُوى عنقه؛ فذلك قوله ﴿ وَأَمّا مَنْ أُوتَى كِنْبَهُ وَرَاء ظهره ويُلُوى عنقه؛ فذلك قوله ﴿ وَأَمّا مَنْ أُوتَى كِنْبَهُ وَرَاء ظهره أَوْلَى كَتابه فإذا سيئاته باديات للناس وينظر في حسناته لكيلا يقول أفاثاب على السيئات. وكان القُضيل بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتاه! ضِجُوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر. قال ابن عباس: الصغيرة التبسم (٢)، والكبيرة الضحك؛ يعني ما كان من ذلك في معصية الله عز وجل؛ ذكره الثعلبيّ. وحكى الماورَدِيِّ عن ابن عباس أن الصغيرة الضحك.

قلت فيحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن في معصية، فإن الضحك من المعصية رِضاً بها والرضا بالمعصية معصية، وعلى هذا تكون كبيرة، فيكون وجه الجمع هذا والله أعلم. أو يُحمل الضحك فيما ذكر الماورديّ على التبسم، وقد قال تعالى: ﴿ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِها ﴾. [النمل: ١٩] وقال سعيد بن جبير: إن الصغائر اللَّمَمُ كالمسيس والقُبَل، والكبيرة المواقعة والزِّني. وقد مضى في «النساء» بيان هذا. قال قتادة: اشتكى القوم الإحصاء، وما اشتكى أحد ظلماً، فإياكم ومحقَّرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. وقد مضى. ومعنى «أحصاها» عدّها وأحاط بها؛ وأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسُّعاً. ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً. وقيل: وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاء ما عملوا حاضراً. ﴿ وَلَا يَظْلِمُ رُبُّكَ أَحَدًا النِّي ﴾ أي لا يأخذ أحداً بجرم أحد، ولا يأخذه بما لم يعمله؛ قاله الضحاك. وقيل: وقيل: لا ينقص طائعاً من ثوابه ولا يزيد عاصياً في عقابه.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِ كَاهِ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيِّهِ " أَفَلَ تَخِذُونَا مُ وَذُرِّيَّتُهُ وَأُولِيكَ آءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوّا بِنْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلَا ﴿ فَاسَالُهُ عَلَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّا الللللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُو

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبِّلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَيِّهِ ﴾ تقدم في «البقرة» هذا مستوفى. قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه الآية

<sup>(</sup>١) وقع في الأصول «الأسدي» والتصويب عن كتب التراجم ومنها الميزان: ٩٠٧.

<sup>(</sup>٢) هذا باطل فإن النبي ﷺ كان كثيراً ما يبتسم.

سؤال، يقال: ما معنى «فَفَسَق عَنْ أَمْرِ رَبِّه» ففي هذا قولان: أحدهما ـ وهو مذهب الخليل وسيبويه أن المعنى أتاه الفسق لَما أُمِر فعَصَى، فكان سببَ الفسق أمْرُ ربه؛ كما تقول: أطعمته عن جوع. والقول الآخر \_ وهو مذهب محمد بن قُطْرب أن المعنى: ففسق عن ردّ أمر ربه. ﴿ أَفَنَــَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي﴾ وقّف عز وجل الكفرة على جهة التوبيخ بقوله أفتتخذونه يا بني آدم وذرّيّته أولياء وهم لكم عدوّ؛ أي أعداء، فهو اسم جنس. ﴿ بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ أَي بنس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بنس إبليس بدلاً عن الله. واختلف هُل لإبليس ذرية من صلبه؛ فقال الشعبيّ: سألني رجل فقال هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عُرْس لم أشهده، ثم ذكرت قوله ﴿أَفَلَتَّخِذُونَاهُمْ وَذُرِّيَّتَكُو أَوْلِيكَآءَ ﴾ فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت نعم. وقال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات؛ فهذا أصل ذريته (١). وقيل: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وفي اليسرى فرجاً؛ فهو ينكح هذا بهذا، فيخرج له كل يوم عشر بيضات، يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة، فهو يَخْرج وهو يطير، وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. وقال قوم: ليس له أولاد ولا ذرية، وذرّيته أعوانه من الشياطين. قال القشيري أبو نصر: والجملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس أتباعاً وذرّية، وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداؤهم، ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس، فيتوقّف الأمر فيه على نقل<sup>(٢)</sup> صحيح.

قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر البَرْقانِي أنه خرج في كتابه مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال قال رسول الله عليه:

[٤١٥٥] «لا تكن أوّلَ من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فبها باض الشيطان

الاداع] ذكره الديلمي ٧٤٩٠ من حديث سلمان بهذا اللفظ، وكذا البرقاني في صحيحه كما ذكر المصنف وأخرجه مسلم ٧٤٩٠ عن سلمان موقوفاً عليه مع اختلاف في عجز الحديث، وفيه: فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته، وأخرجه الطبراني في الكبير ٦١١٨ والخطيب ٢٢/١٢ عن سلمان مرفوعاً وقال الهيثمي في المجمع ٤/٧٧ (٣٣٨): وفيه القاسم بن يزيد، فإن كان الجرمي، فهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح اهد وفي رواية الخطيب القاسم، هو أبو محمد المقرىء (وليس بالجرمي) وهو شيخ صدوق. وكرره الطبراني ٦١٣١ وليس فيه فباض وفرخ، وهو كلفظ مسلم

<sup>(</sup>١) هذا الخبر وما بعده من مجازفات الإسرائيلين وأباطيلهم.

<sup>(</sup>٢) ما ذكره القشيري هو الصواب.

وفرّخ». وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه، والله أعلم. قال ابن عطية: وقوله «وذريَّتَه» ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين، الذين يأتون بالمنكر ويحملون على الباطل. وذكر الطبري وغيره أن مجاهداً قال: ذرية إبليس الشياطين، وكان يعدّهم: زَلَنُبُور(١)صاحبُ الأسواق،يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض، يجعل تلك الراية على حانوت أوّل من يفتح وآخر من يغلق. وثبر صاحب المصائب، يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب، والدعاء بالويل والحرب. والأعور صاحب أبواب الزني. ومسوط صاحب الأخبار، يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلًا. وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلُّم ولم يذكر أسم الله بصَّرَه من المتاع ما لم يُرفع وما لم يُحسَن موضعه، وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. قال الأعمش: وإنى ربما دخلت البيت فلم أذكر الله ولم أسلّم، فرأيت مطهرة فقلت: ارفعوا هذه! وخاصمتهم، ثم أذكر فأقول: داسم داسم! أعوذ بالله منه! زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد: والأبيض، وهو الذي يوسوس للأنبياء. وصخر وهو الذي اختلس خاتم سليمان عليه السلام. والولهان وهو صاحب الطهارة يوسوس فيها. والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيها. ومُرّة وهو صاحب المزامير وبه يُكْنَى. والهفاف يكون بالصحاري يُضلّ الناس ويتيههم. ومنهم الغيلان. وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في كتاب اللؤلؤيات عن مجاهد<sup>(٢)</sup> أن الهفاف هو صاحب الشراب، ولقوس صاحب التحريش، والأعور صاحب أبواب السلطان. قال وقال الدَّارانِيِّ: إن لإبليس شيطاناً يقال له المتقاضي، يتقاضى أبن آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرّ منذ عشرين سنة، فيحدّث به في العلانية. قال آبن عطية: وهذا وما جانسه مما لم يأت به سند صحيح، وقد طوّل النقاش في هذا المعنى وجلب حكايات تبعد عن الصحة، ولم يمرّ بي في هذا صحيح إلا ما كان في كتاب مسلم من:

[٤١٥٦] أن للصلاة شيطاناً يسمى خُنْزب. وذكر الترمذي:

[٤١٥٧] أن للوضوء شيطاناً يسمى الولهان.

<sup>[</sup>٤١٥٦] صحيح. أخرجه مسلم ٢٢٠٣ من حديث عثمان بن أبي العاص.

<sup>[</sup>۱۹۷۷] ضعيف. أخرجه الترمذي ٥٧ وابن ماجه ٤٢١ والديلمي ٧٩١ والبيهقي ١٩٧/١ وأحمد ١٩٧/٥ والا الارمذي: حديث غريب، وليس إسناده بالقوي اهـ والحاكم ١٦٢/١ من حديث أبي بن كعب، قال الترمذي: حديث غريب، وليس إسناده بالقوي اهـ وقال الحافظ في تلخيص الحبير ١٠١/١: إسناده ضعيف اهـ ضعفه لأن فيه خارجه بن مصعب قال في التقريب: متروك، وكذبه ابن معين.

<sup>(</sup>١) كل ذلك من الإسرائيليات المردودة، ولو لم يذكرها المصنف لكان أوليٰ.

<sup>(</sup>۲) هو في مقدمته ص ۱۲.

[١٩٥٨] «لا تكونن إن استطعت أوّل من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته». وفي مسند أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ عن أبي موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس بثّ جنوده فيقول من أضل مسلماً ألبستُه التاج قال فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلّق زوجته، قال: يوشِك أن يتزوّج. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى عَقّ؛ قال: يوشِك أن يَبرّ. قال ويقول القائل: لم أزل بفلان حتى شَرِب؛ قال: أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان حتى زنى؛ قال: أنت! قال ويقول: لم أزل بفلان حتى قتل؛ قال: أنت أنت! وفي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله ﷺ:

[٤١٥٩] "إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلتُ كذا وكذا فيقول ما صنعتَ شيئاً قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركتُه حتى فرّقتُ بينه وبين أهله قال فيُدنيه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت». وقد تقدّم. وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندرية يقول: إن شيطاناً يقال له البيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام فإذا استحكم منهم الجوع وأضر بأدمغتهم يكشف لهم عن ضياء ونور حتى يملأ عليهم البيوت فيظنون أنهم قد وصلوا وأن ذلك من الله وليس كما ظنوا.

تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي عشر، وأوله قوله تعالى: ﴿مَا أَشْهَدَتُهُم خُلُقُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ﴾

<sup>[</sup>٤١٥٨] تقدم قبل حديثين.

<sup>[</sup>٤١٥٩] صحيح. أخرجه مسلم ٢٨١٣ وأحمد ٣١٤/٣ من حديث جابر.

## فهرس الجزء العاشر

| صفحة | لموضوع                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | تفسير سورة الحجر                                                                                                                                                             |
| ٥    | نفسير قوله تعالى: ﴿الَّو تلك آيات الكتاب وقرآن مبين﴾                                                                                                                         |
| ٥    | نفسير قوله تعالى: ﴿رُبُمَا يَوَدُ الذين كفروا ﴾ الآية. الكلام على «رُبَّمَا»                                                                                                 |
|      | تفسير قوله تعالى: ﴿ذَرْهُم يأكوا ويتمتعوا ويُلْهِهِمُ الأمل ﴾ فيه مسألتان: بيان أن الآية منسوخة                                                                              |
| 7    | بالسيف. النهي عن طول الأمل والحرص عَلَىٰ الدنيا                                                                                                                              |
| ٧    | تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهَلَكُنَا مَن قَرْيَةً ﴾ الآيات                                                                                                                   |
|      | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَا نَحَنَ نَزَلْنَا الذَّكَرِ ﴾ الآيات. بيان أن الله تعالى حفظ القرآن من أن يزاد                                                                       |
| ٨    | فيه أو ينقص منه، فلم يزل محفوظاً إلى اليوم                                                                                                                                   |
| ٩    | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا من قبلك ﴾ . الآية. ما جاء في معنى «الشِّيَع»                                                                                                  |
|      | تفسير قوله تعالى: ﴿كذلك نَسْلُكُه في قلوب ﴾ الآيات. اختلاف العلماء في عود الضمير، هل                                                                                         |
| ١.   | هو عائد على القرآن، أو على الضلال والشرك والاستهزاء                                                                                                                          |
|      | تفسير قوله تعالى: ﴿ولو فَتَحْنا عليهم باباً من السِّماء﴾ الآيات. الكلام في عود الضمير في                                                                                     |
| 1.   | قوله «عليهم» و «فظلوا». ما في معنى قوله «سُكُرتْ» من أقوال                                                                                                                   |
|      | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد جعلنا في السماء بُرُوجاً ﴾ الآيات. الدليل على كمال قدرة الله                                                                                         |
|      | تعالى. بيلن أسماء هذه المبروج، وأنه يستدل بها على الطرقات والأوقات والخِصْب والجَدْب.                                                                                        |
|      | بيان أن الشياطين كانت لا تحجب عن السماء، وأنهم كانوا يدخلونها ويلقون أخبارها على                                                                                             |
|      | الكهنة ويزيدون عليها إلى مبعث النبي عليه السلام. رَمْيهم بالشهب عند استراق السمع.                                                                                            |
| 11   | أختلف في الشهاب هل يقتل أم لا. وهل كان رَمْيُ بالشهب قبل المبعث                                                                                                              |
| ١٤   | تفسير قوله تعالى: ﴿والأرض مددناها وألْقَيْنا فيها رَواسيَ﴾ الآيات                                                                                                            |
|      | تفسير قوله تعالى: ﴿وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ الآية. فيه خمس مسائل: الكلام على الرياح.                                                                                           |
|      | قول العلماء في لقاح القمح، وإبار النخل. إجماعهم أن البستان إذا انشق طلع إناثه فأخّر إباره                                                                                    |
|      | وقد أبر غيره أن حكمه حكم ما أبر. وأن الثمر المؤبر لا يدخل مع الأصول في البيع إلا                                                                                             |
|      | بالشرط. النهي عن بيع الملاقح، وهل هي الفحول من الإبل، أو الإناث التي في بطونها<br>أولادُها                                                                                   |
| ١٦   |                                                                                                                                                                              |
|      | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين﴾ فيه ثلاث مسائل:<br>ريان ما في الآية من التأويلات الدارا على ففرا أنّار الدقت في الصلات مها ليفرا العربي |
| ١.٥  | بيان ما في الآية من التأويلات. الدليل على فضل أوّل الوقت في الصلاة، وعلى فضل الصف<br>الأمّل فيما، مكذا فضل الصف الأمّل في القيال                                             |

|    | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صَلْصال﴾ الآيات. الكلام على المادة التي خلق                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱ | منها آدم عليه السلام، والمادة التي خلق منها الجان                                                    |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً ﴾ الآيات. أقوال العلماء في                 |
| ۲٤ | الروح، وأن سجود الملائكة لآدم كان سجود تحية لا سجود عبادة                                            |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كُلُّهم أجمعون إلا إبليسَ﴾ الآيات. الكلام على الاستثناء             |
|    | في هذه الآية. الفرق بين الشياطين والجن. اختلف الفقهاء في جواز الاستثناء من الجنس غير                 |
|    | الجنس. امتناع إبليس من السجود. الدليل على جواز استثنّاء القليل من الكثير والعكس.                     |
| 40 | أبواب جهنم وتخصيص كل طائفة بباب                                                                      |
| 41 | تفسير قوله تعالى: ﴿إن المتقين في جنات وعيون﴾ بيان المراد بالعيون                                     |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿ونَزَعْنَا مَا فَي صدورهم من غِلَّ ﴾ كيف ينزع الغِلُّ من قلوب المتقين،            |
| 41 | وُهُلَ هُو في الدنيا أُمْ في الآخرة. ما قيل في السُّرُور                                             |
| ٣٢ | تفسير قوله تعالى: ﴿نَبِيُّءُ عبادي أَنِّي أَنَا الغَفُورَ الرحيم﴾. بيان سبب نزول الآية               |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿ونَبُنُهُم عن ضيف إبراهيم ﴾ الآيات. تبشير الملائكة لإبراهيم بإسحاق                |
|    | عليهما السلام وتعجّبه من ذلك. بيان أوجه القراءات في قوله «تُبَشُّرون» وقوله «من القانطين».           |
|    | أقوال العلماء في الاستثناء الواقع في هذه الآيات، وأجماعهم على أن الاستثناء من النُّفي                |
| ٣٣ | إثبات، ومن الإثبات نفي                                                                               |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿فلما جاء آلُ لوطِ المرسلون ﴾ الآيات. قدوم الملائكة إلى لوط عليه                   |
| 30 | السلام، وقصة لوط مع قومه لما أرادوا الفاحشة منهم                                                     |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنهِم لَفِي سَكُرتهم يَعْمَهُون﴾ فيه ثلاث مسائل: إجماع المفسرين على   |
|    | أن هذا قسم من الله تعالى بحياة محمد عليه السلام تشريفاً له. بيان أن القسم بقولك «لعمري               |
|    | ولعمرك» ونحوه جاء في أشعار العرب، والكثير من العلماء على كراهيته. مذهب مالك فيمن                     |
| 77 | قال: لعمرك، والتين والزيتون، ونحو هذا؛ أن اليمين والقسم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق                   |
| 4  | تفسير قوله تعالى: ﴿فأخذتهم الصَّيْحَة مُشْرِقين﴾ الآيات                                              |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿إِن فِي ذَلِكُ لآياتِ للْمُتَوْسَمُين﴾ فيه مسألتان: ما جاء في التوسُّم والفِراسة. |
| ٣٩ | هُل يُحكم بالفِراسةُ في الأحكام                                                                      |
| 43 | تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنهَا لَبِسبيل مُقِيم ﴾ الآيات. بيان معنى «الأَيْكة»                          |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد كذَّب أصحابُ الحُجِر المرسلين﴾. ما جاء في معاني «الحجر» والمراد              |
|    | به هنا. استنبط العلماء من هذه الآية ثمان مسائل: كراهة دخول مساكن الذين ظلموا أنفسهم.                 |
|    | ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل والبهائم. أمر رسول الله ﷺ                  |
|    | بعلف ما عجن من بئر ثمود الإبل. في أمره عليه السلام بعلف الإبل العجين دليل على جواز                   |
|    | حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها. الدليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين. ما جاء             |
|    | من النهي عن الصلاة في بعض المواضع. جواز التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع                     |
| ٤٢ | طاهراً نظّيفاً. البستان الذي يلقي فيه النتن والعذرة ليكرم لا يصلي فيه حتى يُسقي ثلاث مرات .          |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وَآتِيناهُم آياتنا فكانوا عنها معرضين ﴾ الآيات. قيل: إن المراد بالآيات            |
| ۰۰ | الناقة، بيان ما كان فيها من آيات                                                                     |

|     | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد اتيناكُ سبعاً من المثانِي والقرآنُ العظيم﴾. اختلف العلماء في السبع - المناف                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١  | المثاني، هل هي الفاتحة أم غيرها                                                                                                                       |
| - • | تفسير قوله تعالى: ﴿لا تُمُدِّنَ عينيك إلى ما مَتّعنا به أزواجاً منهم ﴾ الآية. سبب نزول الآية.<br>** **********************************                |
| ٥٢  | الزجر عن التشوّف إلى متاع الدنيا على الدوام                                                                                                           |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المُقْتَسِمِين﴾ الآيات. اختلف<br>- عنا من الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٤٥  | في «المقتسمين» على أقوال سبعة. ما جاء في قوله «عِضِين»                                                                                                |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿فَوَرَبُّكُ لَنْسَأَلْتُهُمْ أَجْمِيعِنْ﴾ الآية. تدل على محاسبة الجميع وسؤالهم                                                     |
| ٥٥  | كافرِهم ومؤمنهم؛ إلا من دخل الجنة بغير حساب. سؤال الكافر ومحاسبته                                                                                     |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرِ وأُعْرِضْ عَنِ الْمَشْرِكِينِ ﴾ الآيات. بيان المراد من قوله                                              |
| ٥٧  | "فاصدع». ذكر الخمسة الذين كانوا يستهزئون برسول الله ﷺ وسبب هلاكهم                                                                                     |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿فُسَبِّح بِحُمَد ربك وكن من الساجدين﴾ المراد بالتسبيح هنا الصلاة. الجمهور                                                          |
| 09  | من العلماء على أن هذه الآية ليست محل سجود                                                                                                             |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وأَعبِد ربُّك حتى يأتيك اليقين﴾ معنى «اليقين». الفرق بين الرجل يقول                                                                |
| ٥٩  | لامرأته: أنت طالق أبدأ، أو يقول: طلقتها حياتها                                                                                                        |
|     | تفسير سورة النحل                                                                                                                                      |
| 11  | تفسير قوله تعالى: ﴿أَتَى أمر الله فلا تستعجلوه﴾ بيان المراد في قوله «أمر الله»                                                                        |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿ينزُل الملائكة بالروح من أمره ﴾ الآية. أوجه القراءات في قوله «ينزل».                                                               |
| ٦٢  | اختلاف العلماء في معنى الروح في هذه الآية                                                                                                             |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿خلق السموات والأرض بالحق ﴾ الآيات. بيان أدلة التوحيد، الاستدلال                                                                    |
| ٦٣  | بخلق الإنسان وأحواله على وجود الله تعالَى                                                                                                             |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿والأنعامُ خلقها لكم فيها دِفْء ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل: الكلام على                                                                 |
| ٦٤  | الأنعام. معنى الدفء. في الآية دليل على لباس الصوف                                                                                                     |
| 70  | تفسير قوله تعالى: ﴿ولكم فيها جَمَال﴾ الآية. ما في الأنعام والدواب من الجمال                                                                           |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وتحمل أثقالكم ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل: المراد من شق الأنفس،                                                                        |
| 77  | ومعنى الشق. جواز السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها على قدر ما تحتمله                                                                                   |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿والخيلُ والبغالُ والحمير لتركبوها ﴾ الآية. فيه ثمان مسائل: ما مُلَكه                                                               |
|     | الإنسان من الحيوان جاز له تسخيره وكراؤه، وأن الكراء يجري مجرى البيوع فيما يحلُّ منه                                                                   |
|     | ويحرم. الإجماع على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ما اشترط                                                                    |
|     | أو أُخْفُ منه فتلِّفت أن لا ضمان عليه. اختلافهم في الرجل يكتريُّ الدابة بأجر معلوم إلى                                                                |
|     | موضع مسمَّى، فيتعدَّى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المصير إليه.                                                                |
|     | اختلاَّفهم في جواز أكل لحوم الخيل. بيان أن البغال تُلحق بالحمير في الحرمة. الدليل على أن                                                              |
|     | الخيل لا زُكاة فيها. قول رُسُول الله ﷺ: «الإبل عِزُّ لأهلها والغنمُ بركة والخيل معقود في                                                              |
| ٦٨  | نواصيها الخير». الكلام على قوله «ويخلق ما لا تعلمون»                                                                                                  |
| ٧٦  | تفسير قوله تعالى: ﴿وعلى الله قَصْدُ السبيل ﴾ الآية. بيان المراد بقصد السبيل                                                                           |

|    | تفسير قوله تعالى: ﴿هو الذي أنزل من السماء ماء لكم ﴾ الآيات. معنى السوم. في هذه                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۷ | الآيات دليل على قدرة الله ووحدانيته                                                                                         |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طَرِيًّا﴾ الآية. فيه تسع مسائل:                                     |
|    | الكلام على تسخير البحر، اختلاف العلماء في السمك هل يسمى لحماً. بيان أن اللحوم                                               |
|    | أصناف مختلفة لا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً. المشهور أن الجراد يجوز بيع بعضه                                            |
|    | ببعض متفاضلاً. اختلف فيمن حلف ألا يأكل لحماً. المراد بحلية البحر، لا حُرمة على                                              |
|    | الرجال والنساء فيما يخرج من البحر. الكلام على لبس الذهب والحرير للرجال، والتختُّم                                           |
| ٧٩ | بخاتم الفضة والتحلّي به. من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلؤاً لم يحنث. معنى المَخْر                                            |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْقَى فِي الأرض رواسِيَ أَنْ تَمِيد بكم ﴾ الآية. في الآية دليل على                                    |
| ٤  | استعمال الأسباب                                                                                                             |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وعلاماتِ وبالنَّجْم هم يهتدون﴾ بيان أن العلامات هي معالم الطرق بالنهار.                                  |
| ٥  | اختلف في النجوم الذي يقع بها الاهتداء. حكم استقبال القبلة                                                                   |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَخُلُق كَمَن لا يَخْلَق﴾ الآيات. بيان أن الله تعالى هو الأحق بالعبادة                           |
| ٦  | لأنه هو الخالق للأشياء. بيان أن الآيات تبكيت للكفار                                                                         |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿إِلٰهِكُمْ إِلَّهُ وَاحْدَ﴾ الآيات. بيان أن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم لا                            |
| ٨  | تقبل الوعظ. بيان أن الكبر فِسْق وهو أصل العصيان                                                                             |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم﴾ الآية. دعوى المشركين أن ما نزل على                                          |
| ,  | رسول الله ﷺ إنما هو من الأباطيل والتُّزهات                                                                                  |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ﴾ الآية. بيان أن دعاة الضلالة عليهم                                    |
|    | مثل أوزار من اتبعهم                                                                                                         |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿قد مُكُر الذين من قبلهم ﴾ الآية. بيان قصة النمرود بن كنعان وبنائه                                        |
|    | الصرح وكيف سقط عليهم                                                                                                        |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿ثم يوم القيامة يخزيهم ﴾ الآيات. بيان ما يلقاه المشركون يوم القيامة من                                    |
|    | الهوان                                                                                                                      |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وقيل للذين آتُقَوَّا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً﴾ الآيات                                                  |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وأقسموا بالله جَهْد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ﴾ الآيات. الكلام على                                    |
|    | إنكار الكفار للبعث                                                                                                          |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لَشِّيءَ إِذَا أَرْدَنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ﴾. الآية دليل على أن القرآن |
|    | غير مخلوق، وأن الله تعالى مريّد لجميع الحوادث خيرها وشرها                                                                   |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجِرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدُ مَا ظُلِّمُوا ﴾ الآيات. اختلاف العلماء في                   |
|    | سبب نزول هذه الآيات. واختلافهم أيضاً في الحسنة المرادة في الآية                                                             |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نُوحِي إليهم﴾ الآيات. الرد على مشركي                                        |
|    | مكة حيث أنكروا نبوة محمد ﷺ. بيان أن الرسول عليه السلام مبيّن عن الله عز وجل مراده                                           |
|    | مما أجمله في كتابه. الكلام على وعيد المشركين الذين احتالوا في إبطال الإسلام، ومعنى                                          |
|    | أخذهم علم تَخَوُف                                                                                                           |

| 1.1   | نفسير قوله تعالى: «ولله يسجد ما في السموات وما في الارض • الايات. بيان ان كل ما في<br>السموات والأرض يسجد لله تعالى                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تفسير قولِه تعالى: ﴿وقال الله لا تتخذوا إلْهين النين ﴾ الآيات. النهي عن اتخاذ آلهة غير الله.                                                                                                                                                                       |
| 1 • 1 | بيان أن الطاعة لا تكون إلا لله                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4   | المشركين من جعلهم لآلهتهم نصيباً من أموالهم يتقربون بها إليهم، ومن زعمهم أن الملائكة<br>بنات الله                                                                                                                                                                  |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّر أَحَدُهُم بِالأَنْثَى ظُلِّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا ﴾ الآيات. بيان بغض العرب<br>في الجاهلية للبنات، وما كانوا يفعلونه من دفن البنت حية. بيان أن البنات بليّة، وأن في الصبر                                                           |
| ١٠٤   | عليهن والإحسان إليهن ما يقي في النار                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠٦   | بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة من نبيّ ولا غيره                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰۸   | تفسير قوله تعالى: ﴿تَالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ﴾ الآيات. تسلية النبيّ ﷺ بأن من تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومهم                                                                                                                                           |
| 1 - 7 | تفسير قوله تعالى: ﴿وإن لكم في الأنعام لَعِبْرةً﴾ الآية. فيه عشر مسائل: بيان المراد بالأنعام وما فيها من العبرة. الاختلاف في الضمير من قوله «مما في بطونه» على ماذا يعود. استنبط بعض العلماء من عود هذا الضمير أن لبن الفحل يفيد التحريم. الكلام على تحويل اللبن من |
|       | الدم. الدليل على أن المَنيّ ليس بنجس. الدليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره،                                                                                                                                                                            |
| 1 • 9 | وأن لبن الميتة لا يجوز الانتفاع به، وعلى استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها<br>تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن ثَمَرَاتَ النَّحِيلُ وَالأَعْنَابِ﴾ الآية. فيه مسألتان: بيان أن هذه الآية                                                                           |
|       | نزلت قبل تحريم الخمر. بيان معنى السكر. أقوال من ذهب من العلماء إلى جواز شرب ما                                                                                                                                                                                     |
| 117   | دون السكر من النبيذ تفسير قوله تعالى: ﴿وأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النحل ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أن الوحي قد يكون بمعنى الإلهام. لم سمي النحل نحلاً. الكلام على بيوت النحل، وأن الله تعالى ألهمها                                                                 |
| ۱۱۸   | لاتخاذ بيوتها مسدسة                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمْ كُلِي مَنْ كُلِّ الثمرات﴾ الآية. فيه تسع مسائل: الجمهور من الناس على أن العسل يخرج من أفواه النحل. اختلف في الضمير من قوله «فيه شفاء للناس» هل هو                                                                                          |
|       | راجع للعسل أو القرآن. الرد على من زعم أن هذه الآية يراد بها أهل البيت. اختلف في شفاء<br>العسل للناس هل يقتضي العموم في كل علة وفي كل إنسان أم على الخصوص. الدليل على                                                                                               |
|       | جواز التعالج بشرب الدواء وغيره، والرد على الصوفية الذين لا يجوزون المداواة. الاختلاف                                                                                                                                                                               |
| 17+   | في زكاة العسل                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170   | بحالة الإنسان وتطوّراته                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضَ فِي الرَّزَقَ﴾ الآية. بيان أن هذا مَثَلٌ ضربه                                                                                                                                                          |
| 177   | الله تعالى لعبدة الأصنام                                                                                                                                                                                                                                           |

|           | تفسير قوله تعالى: ﴿واللَّهُ جعل لكم من أنفسكم أزواجاً﴾ الآية. فيه خمس مسائل: بيان أن الولد يتبع أمّه في الرق والحرّية. معنى الحَفَدة. ما جاء في خدمة الزوجة في بيت زوجها، وأن الرجل يخدم زوجته فيما خف من الخدمة ويُعِينها، وعليه أن ينفق على خادمة واحدة، وقيل |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170       | على قدر الثروة والمنزلة                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳،       | العبد عن الحُرّ في الملكية وأنه لا يَمْلك. بيان أن طلاق العبد بيد سيده. بيان أن الرزق ما وقع<br>الاغتذاء به                                                                                                                                                     |
| 144       | تفسير قوله تعالى: ﴿وضرب الله مثلاً رجلَيْن أحدُهما أَبْكُمُ﴾ الآية. اختلف في الأبكم والذي<br>يأمر بالعدل                                                                                                                                                        |
| 1778      | تفسير قوله تعالى: ﴿وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة﴾ الآيات. معنى إتيان الساعة كلمح البصر                                                                                                                                                                  |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿وَالله جعل لكم من بيوتكم سَكَناً﴾ الآية. فيه عشر مسائل: تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت. جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار. بيان أن صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به، واختلف في القرن والسن والعظم، وظهارة جلد الميتة |
| \ <b></b> | إذا دبغ. الكلام على جلد الخنزير والكلب وما لا يؤكل لحمه. اختلف في الدباغ التي تهطر به                                                                                                                                                                           |
| 140       | جلود الميتة ما هو                                                                                                                                                                                                                                               |
| 187       | تعالى جعل للناس في الجبال مأوى يتحصنون به ويعتزلون عن الخلق فيه. الدليل على اتخاذ العباد عُدّةَ الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء                                                                                                                           |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿فإن تولُّوا فأنما عليك البلاغ﴾ الآيات. بيان أن إعراض المشركين عن الإسلام لم يكن لعدم معرفتهم نعمة الله بل كانوا يعرفونها ثم ينكرونها، وفي معرفتهم                                                                                            |
| 331       | وإنكارهم ثمانية أقوال                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ﴾ الآيات. بيان أن المشركين يتبعون يوم القيامة أصنامهم التي عبدوها، وستنطق تلك الآلهة بتكذيب من عبدها بأنها لم تكن آلهة.                                                                                        |
| 180       | زيادة العذاب على المشركين يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                           |
| 187       | عليها يوم القيامة وإن لم يكن نبيًا                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٤٧       | أجمع آية في القرآن لخير يُمتثل ولشر يُجتنب. الاختلاف في تأويل العدل والإحسان. إعطاء<br>ذي القربي. معنى الفحشاء والمنكر والبَغْي                                                                                                                                 |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿وأوفُوا بعهد الله إذا عاهدتم ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أنه يجب الوفاء بجميع ما يُعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة فيما يوافق الدين.                                                                                   |
| 101       | اختلف في سبب نزول هذه الآية. الكلام على حِلْف الفضول. النهي عن نقض الأيمان بعد<br>توكيدها، وما معنى التوكيد                                                                                                                                                     |

|       | نفسير قوله تعالى: ﴿ولا تكونوا كالتي نَقَضتْ غَزْلها ﴾ الآية. المقصود من الآية النهي عن                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104   | العَوْد إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم                                                                                                        |
|       | نفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخَذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ ﴾ الآية. النهي عن عَقْد الأيمان بالانطواء                                         |
| 108   | على الخديعة والفساد                                                                                                                                     |
|       | نفسير قوله تعالى: ﴿ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً ﴾ الآيات. التحذير عن الرُّشَا وأخذ                                                                 |
| 108   | الأموال على نَقض العهد                                                                                                                                  |
| 100   | نفسير قوله تعالى: ﴿من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى ﴾ الآية. ذكر أقوال العلماء في معنى<br>الحياة الطيبة                                                     |
| ,,,,, |                                                                                                                                                         |
| ١٥٦   | تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتُ القَرَآنُ فَأُسْتَعَذُ بَاللهُ﴾ الآية . بيان أن الاستعاذة تكون قبل قراءة<br>القرآن لا بعده                          |
| , , , | تفسير قوله تعالى: ﴿إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ﴾ الآيات. بيان أن الشيطان لا سلطان                                                                  |
| 107   | لعمير قوله تعالى: ورقه نيس قه منطانه على الكافرين                                                                                                       |
| , • , |                                                                                                                                                         |
| 1.51/ | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدُلنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللهَ أَعَلَمُ بِمَا يَنزَلَ﴾ الآيات. الكلام على أن الله<br>تعالى شري الأركاب تربيل الرزير ال |
| 107   | تعالى شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض                                                                                                                   |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يُعلُّمه بَشُرٌ﴾ الآيات. بيان دعوى المشركين                                                               |
| 101   | أن النبيّ صلوات الله عليه إنما يعلمه بشر، اختلاف العلماء في اسمه. الكلام على العجمة                                                                     |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه﴾ الآية. فيه إحدى وعشرون مسألة: بيان أن                                                                    |
|       | من ارتد بعد إيمانه فعليه غضب. من هم المرتدّون. الكلام على من أكرهه المشركون على                                                                         |
|       | الكفر. سمح الله تعالى بالكفر به عند الإكراه. حكم من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه                                                                     |
|       | القتل. بيان أن الرخصة إنما جاءت في القول دون الفعل. إجماع العلماء على أن من أكره على                                                                    |
|       | قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. اختلافهم في                                                                     |
|       | الإكراه على الزني. الكلام على طلاق المكره وعتاقه وبيعه ونكاحه. هل تحدّ المرأة إذا                                                                       |
|       | أَسْتُكرهت على الزني. اختلافهم في وجوب الصداق للمستكرهة. إذا أكره الإنسان على إسلام                                                                     |
|       | أهله لما لا يحل أسلمها ولم يقتل نفسه دونها. الكلام على يمين المكره. إذا تلفظ المكره                                                                     |
|       | بالكفر فلا يجوز له أن يجري على لسانه إلا مجرى المعاريض. أجمع العلماء على أن من أكره                                                                     |
|       | على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله ِ ممن اختار الرخصة، واختلفوا فيمن أكره على                                                               |
| 171   | غير القتل من فعل ما لا يحل له. واختلفوا أيضاً في حدّ الإجراه                                                                                            |
| ۱۷۰   | تفسير قوله تعالى: ﴿ثُم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فُتِنُوا ﴾ الآية                                                                                   |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿يُومَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسَ تَجَادُلُ عَنْ نَفْسُهَا﴾ الآية. الكلام على مخاصمة الروح                                                  |
| ۱۷۱   | للجسد يوم القيامة                                                                                                                                       |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة ﴾ الآية. بيان أن هذه الآية متصلة                                                               |
| 177   | بذكر المشركين في الآيات السابقة، وهي ضرب مَثَل لهم                                                                                                      |
| ۱۷۳   | تفسير قوله تعالى: ﴿فَكلوا مما رزقكم الله حَّلالاً طيباً﴾ الآيات                                                                                         |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لما تَصِف ألسنتكم الْكَذِبَ ﴾ الآيات. فيه مسألتان: الآية                                                                  |
|       | خطاب للكفار الذين حَرّموا البحائر والسوائب وأحلوا ما في بطون الأنعام وإن كانت ميتة.                                                                     |

|     | التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وعلى الذين هادوا حَرَّمنا ما قصصنا عليك من قبل ﴾ بيِّن الله تعالى أن                      |
|     | الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة أما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء                                             |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿إِن إِبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله حَنِيفاً﴾ الآيات. بيان أن الرسول عليه السلام           |
|     | دعا مشركي العرب إلى ملة إبراهيم                                                                              |
| ع   | تفسير قوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ أمر الله نبيه عليه السلام باتبا               |
|     | ملة إبراهيم في عقائد الشرع دون الفرع. جواز اتباع الأفضل للمفضول                                              |
| ن   | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبُّ عَلَى الذِّينِ اختلفُوا فيه ﴾ جُعل السبت تغليظاً علم             |
|     | اليهود في رفض الأعمال بسبب اختلافهم في تعظيم يوم الجمعة، كيفية ما وقع لهم مر                                 |
| د.  | الاختلاف. بيان أن النبي ﷺ أمر باتباع الحق، وحذَّر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشد                           |
| •   | عليهم كما شدد على اليهود                                                                                     |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ الكلام على أن هذ                          |
| 4   | الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش، وأمْرُ النبيّ عليه السلام أن يدعو إلى دين الله                    |
| ••  | وشرعه بتلطف ولين                                                                                             |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْ عَاقَبَتُمْ فِعَاقِبُوا بِمثْلُ مَا عُوقَبْتُمْ بِهِ ﴾ الآية: فيه أربع مسائل: الآي |
|     | نزلت في شأن التمثيل بحمزة عَمّ النبيّ عليه السلام يوم أُحُد. وقيل نزلت فيمن أصيب بظلام                       |
|     | ألاً ينال من ظالمه إذا تمكّن إلا مثل ظلامته لا يتعدّاه إلى غيره. اختلف فيمن ظلمه رجل فر                      |
| ر   | أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه. جوا                            |
| ••  | التماثل في القصاص                                                                                            |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ الآيات                                                         |
|     | تفسير سورة الإسسراء                                                                                          |
| ی   | تفسير قوله تعالى: ﴿سبحان الذي أَسْرَى بعبده ليلاً ﴾ الآية. فيه ثمان مسائل: الكلام علم                        |
| . 4 | معنى «سبحان» و «أسرى». تشريف النبيّ ﷺ بالعبودية. أقوال العلماء في حديث الإسراء                               |
| کة  | اختلافهم في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة، وهل كان إسراء بالروح أو الجسد. معنى برا                              |
|     | المسجد الأقصى. بيان ما رآه النبيّ ﷺ من الآيات ليلة مَسْراه                                                   |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَآتِينا موسى الكتاب وجعلناه هُدَى ﴾ الآيات                                               |
| س   | تفسير قوله تعالى: ﴿فإذا جاء وَعْد أولاهُما ﴾ الآيات. أقوال العلماء في الإفساد الذي وقع ه                     |
| ہا  | بني إسرائيل وعقابهم عليه. ردّ الكَرّة لبني إسرائيل على أعدائهم. قتل يحيى بن زكويا عليهـ                      |
|     | السلام وما وقع بسبب القتل لبني إسرائيل                                                                       |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَا الْقَرَآنُ يَهْدِي لَلْتِي هِي أَقُومٍ﴾ الآيات. بيان أن القرآن يهدي لأقو       |
|     | الطرق وهو الإيمان والتوحيد                                                                                   |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُ الإنسان بالشِّر دعاءه بالخير﴾ الآية. النهي عن دعاء الرجل علم                     |
|     | نفسه وولده. بيان أن طُبْع الإنسان العجلة، فيَعْجَل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير. بياه                     |
|     | أن النبيِّ ﷺ سأل ربه أن يجعل دعاءه على من لا يستحق من المؤمنين رحمةً وكفارة له                               |

|           | تفسير قوله تعالى: ﴿وجعلنا الليل والنهار آيتين﴾ الآية. جعل الله الليل والنهار علامتين على                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | وحدانيته وكمال قدرته. الكلام على الآيتين، وعلى محو آية الليل. الحكمة في جعل آية النهار                              |
| 199       | مبصرة                                                                                                               |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إنسان ألزمناه طائرهَ في عنقه﴾ الآيات. أقوال العلماء في معنى طائر                         |
| Y • 1     | الإنسان                                                                                                             |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه﴾ الآية. بيان أن كل مكلف ملزم بعمله،                                   |
|           | وَلا تَوْخَذُ نَفْسَ بِإِنْمَ أُخْرَى. أقوال العلماء في أن الميت يعذب ببكاء أهَّله عليه. الكلام على                 |
|           | قوله «وما كنا مُعذِّبينُ حتَّى نبعثُ رسولاً» هلُّ هذا في حكم الدنيا وأن الله لا يهلك أمة بعذاب                      |
| 7 + 7     | الْإنذار، أو هو عام في الدُّنيا والآخرة. الدليلُّ على أنَّ الأحكام لا تثبت إلا بالشرع                               |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرِدْنَا أَنْ نَهْلُكُ قَرِيَةً أَمْرُنَا مَتْرَفِيهَا ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أن |
|           | الَّذَنُوبِ سبب في هلاك الأمم، وأن المعاصي إذا ظهرت ولم تغيَّر كانت سبباً في هلاك                                   |
| 7 • 7     | الجميع . معنى «أُمَّرْنا»                                                                                           |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿من كان يريد العاجلة ﴾ الآيات. الكلام على صفة المنافق الذي يلبس                                   |
| 7 • 7     | الإسلام والطاعة لينال عاجل الدنيا. بيان أن من عمل للآخرة وأخلص في عمله قبل منه                                      |
|           | تفسير قولُه تعالى: ﴿كُلاَّ نُمِدُّ هؤلاء وهؤلاء﴾ الآيات. بيانٌ أن الله تعالى يرزق المؤمنين                          |
| ۲•۷       | والكافرين                                                                                                           |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿وقَضَى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ الآيات. فيه ست عشرة مسألة. بيان أن                              |
|           | القضاء يستعمل في اللغة على وجوه. جعل الله تعالى برّ الوالدين مقروناً بعبادته وتوحيده، وأن                           |
|           | من البرّ بهما ألا يُتعرض الإنسان لسبّهما ولا يعقّهما. بيان أن عقوق الوالدين مخالفتهما في                            |
|           | أغراضهما الجائزة لهما. قول العلماء في أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع. لا يختص برّ                             |
|           | الوالدين بأن يكونا مسلمين. النهي عن الخروج للجهاد بغير إذن الأبوين إذا لم يتعين الجهاد.                             |
|           | اختلفوا في الوالدين المشركين هلُّ يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية. من تمام                              |
|           | بر الوالدين صلة أهل ودّهما. ألزم الله مراعاة أحوالهما في حالة الكبر أكثر مما ألزمه من قبِّل،                        |
|           | وألا يقل لهما ما يكون فيه أدنى تَبَرُّم وأن يجعل نفسه مع أبويه في خير ذلة. ما في قوله «أفَّ»                        |
|           | من اللغات. الخطاب في هذه الآية للنبيّ ﷺ والمراد به أمته. الكلام على الترحم والاستغفار                               |
| Y • ¥     | للأبوين                                                                                                             |
| 717       | تفسير قوله تعالى: ﴿ربكم أعلم بما في نفوسكم ﴾ الآية                                                                  |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقُّه والمسكين ﴾ الآيات. الأمر بإيتاء ذي القربي حقه                        |
| 717       | والمسكين وابَّن السبيل. النهي عن التبذير في الأموال. بيان حدَّ التبذير                                              |
| <b>71</b> | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِمَا تُعْرِضنَ عنهم أَبتغاءَ رحمةٍ من ربك ﴾ الآية                                             |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك ﴾ الآية. فيه أربع مسائل: بيان أن هذا                               |
|           | مجاز عبّر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله. النهي عن الإفراط                                 |
| 719       | في الإنفاق. بيان أن هذا الخطاب للنبيّ ﷺ، علمه الله كيفية الانفاق وأمره بالاقتصاد                                    |
|           | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خَشْيَةَ إملاق ﴾ الآية. الكلام على معنى الإملاق                               |
| 271       | و الخطء                                                                                                             |

| 777          | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزني ﴾ الآية. تحريم الزني وأنه من الكبائر                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حَرّم الله إلا بالحق ﴾ الآيات. بيان أنه تعالى قد                                                                                                        |
|              | جُعلُ لوليّ المَقتول ظلماً سلطاناً. اختلفُ العُلماء في الوَلِيّ وفي معنى سلطاناً. في قوله «فلا                                                                                                   |
| 277          | يسرفُ في القتل» ثلاثة أقوال                                                                                                                                                                      |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الكيل إذا كِلْتُم ﴾ الآية. الأمر بإيفاء الكيل والعدل في الميزان.                                                                                                   |
| 377          | بيان أن هذه الآية تقتضي أن الكيل على البائع                                                                                                                                                      |
|              | <br>تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم ﴾ الآية. فيه ست مسائل: النهي عن قول                                                                                                           |
|              | الزور والقذف وما أشبه ذلك. بيان أن هذه الآية تضمنت الحكم بالقافة. أسامة بن زيد والقَدْح                                                                                                          |
|              | في نسبه وحكم مُجَزِّز القائف فيه. استدل جمهور العلماء بسرور النبيّ ﷺ بقول مُجَزِّز على                                                                                                           |
|              | الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد. اختلف الآخذون بأقوال القافة؛ هل يؤخذ بذلك في                                                                                                             |
|              | أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء. وهل يكتفي بقول واحد من القافة أو لا بد من                                                                                                           |
|              | اثنين لأنها شهادة. بيان أن الله سبحانه يسأل كل عضو من أعضاء الإنسان عما اكتسب. وقيل:                                                                                                             |
| 770          | يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفزاده                                                                                                                                                          |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تُمْشِ في الأرض مَرَحاً﴾ الآيات. فيه خمس مسائل: بيان أن الله                                                                                                              |
|              | تعالى نهى عن الخيلاء وأمر بالتواضع. إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تَرفُعاً دون حاجة إلى                                                                                                          |
|              | ذلك داخل في هذه الآية. المراد بخرق الأرض نَقْبُها لا قطعها بالمسافة. استدل العلماء بهذه                                                                                                          |
| <b>Y Y V</b> | الآية على ذُمّ الرقص وتعاطيه                                                                                                                                                                     |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ ذلك مما أَوْحَى إليك ربّك ﴾ الآية. بيان أن الإشارة إلى هذه الآداب                                                                                                            |
|              | والقصص والأحكام التي تضمنتها الآيات المتقدّمة. الخطاب للنبيّ ﷺ والمراد كل من سمع                                                                                                                 |
| ۲۳۰          | الآية من البشر                                                                                                                                                                                   |
| 771          | تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَاكُم رَبُّكُم بِالْبِنِينِ﴾ الآية. الرد على القائلين بأن الملائكة بنات الله .                                                                                       |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد صَرَّفْنا في هذا القرآن ليذِّكروا﴾ الآية. لم يجعل الله القرآن نوعاً                                                                                                      |
| ۲۳۱          | واحداً، بل وعداً ووعيداً ومحكماً ومتشابهاً ونهياً وأمراً وناسخاً ومنسوخاً وأخباراً وأمثالاً                                                                                                      |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لُو كَانْ مَعُهُ آلَهُهُ كَمَا يَقُولُونْ﴾ الآيات. الرد على عُبَّاد الأصنام في                                                                                           |
| 771          | اعتقادهم أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زُلْفَى                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                  |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ﴾ الآية . كل شيء من الحداد من من الدلالة أو تسبح الحقيقة .                                                                             |
| ۲۳۲          | الجماد وغيره يسبح لله. اختلف في هذا التسبيح هل هو تسبيح الدلالة أو تسبيح الحقيقة.<br>الكلام على غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور                                                             |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك ﴾ الآيات. بيان أن الآية نزلت في قوم كانوا                                                                                                         |
|              | تفسير قوله تعالى. ﴿ وَإِذَا قَرَاكُ القَرَانُ جَعَلَمُ بِينِكَ ﴾ أديات . بيان أن أديه تربت في عوم صورًا<br>يؤذون رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن، فحجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن، وكانوا |
| 347          | يودون رسون الله ﷺ إذا قرأ القرآن تصبب الله رسون عن المسارهم عند قراره القراف و ــــو                                                                                                             |
|              | يفرون به وم يرون                                                                                                                                                                                 |
| 777          | تفسير قوله تعالى. الوتحن اعلم بما يستمعول به به الايه . ادعاء المسركين ان النبي بهجد سه عر                                                                                                       |
| 747          | ومجنون<br>تفسي قدله تعالى: ﴿ وقالما أثلاً كنا عظاماً ورُفاتاً ﴾ الآبة . حجد المشركين للعث وإنكاره                                                                                                |

|              | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ كَانُوا حَجَارَةً أَوْ حَدَيْداً ﴾ الآيات. الرد على المشركين في إنكارهم             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| የ <b>۳</b> ለ | البعث. معنى النَّغْض. الدعاء إلى المحشر وخروج أهل القبور                                                    |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن﴾ الآية. اختلاف العلماء في سبب                             |
| 7 2 1        | نزول الآية. بيان نزغ الشيطان وإغوائه للإنسان                                                                |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿رَبُّكُم أَعْلَم بَكُم أَنْ يَشَأْ يَرْخُمُكُم ﴾ الآيات. اختلف في هذا الخطاب هل          |
|              | هُو للمشركين أو للمؤمنين . محاجة اليهود في إنكارهم القرآن. الزبور كتاب ليس فيه حلال                         |
| 737          | ولا حرام ولا فرائض، بل مجرّد تمجيد ودعاء                                                                    |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿أُولئك الَّذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوَسِيلة ﴾ الآية. بيان أن من عبدهم                 |
| 754          | المشركون يطلبون من الله القربي ويتضرعون إليه في طلب الجنة                                                   |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مَن قَرِيةَ إِلَّا نَحْنَ مُهْلِكُوهَا ﴾ الآية. إذا ظهر الزني والربا في قرية أذن |
| 4 5 5        | الله في هلاكهم                                                                                              |
|              | تفسير قولُه تعالى: ﴿وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأوّلون. ﴾ الآية. الحكمة في                   |
| 7 2 2        | عدم إجابة المشركين إلى ما اقترحوه من الآيات. وما هي «الآيات»                                                |
|              | تفسير قُوله تعالى: ﴿وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ﴾ الآية. معنى هذه الإحاطة. أقوال                         |
|              | العلماء في الرؤيا التي رآها رسول الله ﷺ وكانت فتنة للناس. الكلام على الشجرة الملعونة.                       |
| 780          | بيان خبر أبن إسحاق عن مَسْرَى الرسول صلوات الله عليه                                                        |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكَةُ ٱسْجَدُوا لَادَمْ﴾ الآيات. قصة إبليس حين عصى وأبى         |
| 789          | السجود. وعِيد إبليس ومن تبعه                                                                                |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وَاسْتَفْزِزْ مِن ٱستطعتَ منهم بصوتك ﴾ الآية. فيه ست مسائل: بيان أن                      |
|              | الأمر أمر تعجيز. وأن المُراد بصوت إبليس كلُّ داع يدعو إلى معصية الله تعالى. معنى استفزازه                   |
| 70°          | للعباد ومشاركته في الأموال والأولاد. الدليل على تحريم المزامير والغناء واللهو                               |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الفَلْكُ فِي البَحْرِ. ﴾ الآية. بيان أن الآية توقيف على |
| 707          | آلاء الله وفضله عند عباده                                                                                   |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا مُسَّكُم الضَّرُّ في البحر ﴾ الآية. بيان أن الآية تحقير لمن يدّعي إلْهاً            |
| 704          | من دون الله                                                                                                 |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿فأمنتم أن يَخْسِف بكم ﴾ الآيات. بيان معنى الخَسْف والحاصِب                               |
| 704          | والقاصف                                                                                                     |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد كَرَّمنا بني آدم﴾ الآية. ذكر ما أمتن الله تعالى به على بني آدم.                     |
| 307          | تفضيل الملائكة على الإنس والجن. الكلام على تناول الطيبات من الرزق                                           |
| Y 0 V        | تفسير قوله تعالى: ﴿يوم ندعوا كلُّ أناس بإمامهم ﴾. المعنى المراد من إمام كل أمَّة                            |
| 409          | تفسير قوله تعالى: ﴿ومن كان في هذه أغْمَى فهو في الآخرة أغْمَى﴾                                              |
| 404          | تفسير قوله تعالى: ﴿وإن كادوا لَيَفْتِئُونك عن الذي أَوْحينا إليك ﴾ الآية                                    |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ولولا أن تُبتناك لقد كِدْتَ تَرْكُنُ إليهم ﴾ بيان أن هذا تعريف للأمة لئلا                |
|              | يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الدين. الكلام على أنه كلما كانت الدرجة                           |
| <b>۲</b> ٦•  | أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم                                                                           |

|          | تَفْسَيْرُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيُسْتَفِرُونَكَ مَنَ الأَرْضَ ﴾ الآية. بيانَ أن الآية نزلت في أهل |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177      | مكة لما هَمُّوا بإخراج الرسول عليه السلام من المدينة                                                             |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿أَقُم الصلاة لِدُلُوكَ الشَّمس ﴾ الآية. فيه سبع مسائل: أمر الله نبيه عليه                     |
|          | السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة، وأن هذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة. معنى                               |
|          | الدلوكُ ومعنى الغسق. اختلف في آخر وقت المغرب. المراد بقرآن الفجر صلاة الصبح.                                     |
| 777      | اختلاف العلماء في القراءة في الصلاة. فضل التبكير بصلاة الصبح                                                     |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِن اللَّيلِ فَتَهَّجِذُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾ الآية . فيه ست مسائل: معنى التهجُّد.         |
|          | تخصيص النبيِّ ﷺ بالذكر دون أمته. اختلافهم في المقام المحمود. الكلام على شفاعات                                   |
| 777      | النبيّ عليه السلّام. القول في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود                                             |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿وقل رب أدخلني مُذخَلَ صِدْقِ ﴾ الآية. معنى الإدخال والإخراج في هذه                            |
| 777      | الآية                                                                                                            |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿وقل جاء الحق وزَهَق الباطل ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أنه كان                              |
|          | حول الكعبة ثلثمائة وستون صنماً وقد كسرها النبيّ ﷺ عند دخوله مكة عام الفتح. في الآية                              |
|          | دليل على كسر نُصُب المشركين وكسر آلة الباطل وما لا يصلح إلا لمعصية الله تعالى، كالطنابير                         |
| ۲۷۳      | والعيدان والمزامير                                                                                               |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿وننزِّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة﴾ الآية. فيه سبع مسائل: القول في                            |
|          | كون القرآن شفاء. ما جاء في التداوي بالقرآن. اختلف العلماء في النُّشْرة، وهي أن تكتب شيئاً                        |
|          | من أسماء الله أو من القرآن ثم تغسله بالماء وتمسح به المريض أو تسقيه. تعليق الكتب التي                            |
|          | فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على وجه التبرك بها. ما جعله الله تعالى من الرحمة                          |
| 377      | في القرآن وفضل تلاوته                                                                                            |
| ۲۸.      | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانَ أَغْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبُه ﴾ الآية                    |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ يعمل على شاكلته ﴾ إلآية. الكلام على أن كل واحد يعمل على                            |
| 177      | ما يشاكل أصله وأخلاقه التي ألِفها                                                                                |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن الروح ﴾ الآية. سؤال اليهود للنبي ﷺ عن الروح،                                      |
| 777      | الاختلاف فيه. معنى قوله «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً»                                                         |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿ولئن شئنا لنذهبنّ بالذي أوحينا إليك ﴾ الآيات. بيان أن أول ما يفقد من                          |
|          | أمر الدين الأمانة، وآخر ما يفقد الصلاة، وأن القرآن يسري في ليلة فيذهب بما في المصاحف                             |
| 317      | وما في القلوب وتصبح الناس كالبهائم                                                                               |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلُّ لَئُن ٱجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن﴾ الآية.                           |
| 440      | الردّ على الكفار في قولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا                                                                 |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن ﴾ الآية. بيان أن الله تعالى وجه القول                         |
|          | في القرآن بكل مَثَل يجب بِه الاعتبار من الآيات والعبر والأوامر والنواهي وأقاصيص الأوّلين،                        |
| ۹۸٥      | وقد تبيّن الحق للمشركين فأبُوا إلا الكفر                                                                         |
|          | تفسير قوله تعالى: ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ الآيات. بيان أن                             |
| <b>7</b> | الآية نزلت في رؤساء قريش وبيان ما أقترحوه على النبيّ عليه السلام                                                 |

|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وما مَنَع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى﴾ الآيات. الكلام على معاندة                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | المشركين وقولهم: إن الله أجلّ من أن يكون رسولُه من البشر. بيان الحكمة في عدم إرسال                                                                                                             |
| ۲۸۹          | الملائكة رسلاً                                                                                                                                                                                 |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِن يَهْدَ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ﴾ الآيات. الكلام على حشر الكفار يوم القيامة،                                                                                          |
| 44.          | والرد عليهم في إنكارهم البعث                                                                                                                                                                   |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ بيّنات ﴾ الآيات. اختلاف العلماء في تعيين                                                                                                          |
| 797          | التسع آيات التي أوتيها موسى عليه السلام. قصة موسى مع فرعون. الكلام على معنى «مثبورا»                                                                                                           |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وقرآنَا فَرَقناه لتقرأه على الناس على مُكُث ﴾ الآية. اختلف العلماء في                                                                                                       |
| 790          | المدّة التي نزل فيها القرآن. واختلافهم في معنى «على مُكُث»                                                                                                                                     |
| <b>U</b> A . | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ آمنوا به أو لا تؤمنوا﴾ الآية. قول العلماء في المعنى المراد من قوله ﴿ الله الله عني المراد من قوله ﴿ الله الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال           |
| 790          | "إِنْ الذَّيْنِ أُوتُوا العلم مِن قبله»                                                                                                                                                        |
| 797          | تفسير قوله تعالى: ﴿ويقولون سبحانَ رَبُّنَا﴾ الآية. في الآية دليل على جواز التسبيح في السجود                                                                                                    |
| , , ,        | تفسير قوله تعالى: ﴿ويَخِرُّونَ للاذقانَ يَبْكُونَ﴾ الآية. فيه أربع مسائل: شأن العالم أن يخشع                                                                                                   |
|              | عند استماع القرآن ويخضع له. جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى أو على معصيته في                                                                                                           |
| 797          | دين الله. اختلف في الأنين في الصلاة                                                                                                                                                            |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللهِ أَوْ أَدْعُوا الرّحْمَنْ﴾ الآية. سبب نزول هذه الآية. معنى قوله                                                                                          |
| Y 9 V        | «ولا تجهر بصلاتك ولا تُخافِت بها». المراد بالصلاة هنا القراءة                                                                                                                                  |
| 5            | تفسير قوله تعالى: ﴿وقلِ الحمد لله الذي لم يتَّخذ ولداً ﴾ الآية. الرد على اليهود والنصاري                                                                                                       |
|              | والعرب في قولهم: عُزيز وعيسى والملائكة ذرّية الله سبحانه. بيان فضل هذه الآية وأنها خاتمة                                                                                                       |
| 444          | التوراة                                                                                                                                                                                        |
|              | تفسير سورة الكهف                                                                                                                                                                               |
| ٣٠١          | الكلام على فضائل سورة الكهف                                                                                                                                                                    |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ﴾ الآيات. خبر قريش وأحبار                                                                                                               |
|              | اليهود مع النبي ﷺ، وسؤاله عن حديث الفِتْية، وعن نبإ رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض                                                                                                               |
|              | ومغاربها، وعن الروح ما هي. قوله عليه السلام لهم «أخبركم غداً» ولم يقل إن شاء الله،                                                                                                             |
| ۲۰۳          | وتأخر الوحي عنه                                                                                                                                                                                |
|              | تفسير قولِه تعالى: ﴿وينذر الذين قالوا أتخذ الله ولداً﴾ الآيات. بيان أن اليهود والنصارى                                                                                                         |
| ٣٠٧          | وقريشاً نسبوا لله ما ليس لهم به من علم. نهي النبيِّ ﷺ عن الحزن على من كفر                                                                                                                      |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا ﴾ الآيات. فيه مسألتان: بيان ما جعله                                                                                        |
|              | الله تعالى على الأرض من الزينة، وأقوال العلماء في الزينة المرادة. جعل الله الدنيا مستطابة في                                                                                                   |
|              | ذوقها، وابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملاً. بيان أن حسن العمل أخذَ بحقّ وإنفاقٌ في                                                                                                     |
| ٣•٧          | حق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم. أقوال العلماء في الزهد                                                                                                                            |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿أَم حَسِبْتَ أَنْ أَصِحَابِ الْكَهْفُ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِن آياتِنَا عَجَباً﴾ الآية خطاب للنبيّ عليه السلام، وبيان أن ما عظمه عليك السائلون من الكفرة عن الفِتْية وعن ذي |
|              | مساب تلبي حليه السارم، وبيان أن ما عظمه عليك السائلون من الحقرة عن القِليه وعن دي                                                                                                              |

| -           | القَرْنين وعن الروح ليس بأعجب من آيات الله، بل خَلقُ السموات والأرض، أو شأنك في                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳1٠         | الإسراء أعجب من خبرهم. معنى الكهف والرقيم                                                                            |
|             | تفسير قوله تعالى: ﴿إِذَا أَوَى الفَتْيَةُ إِلَى الكهف ﴾ الآيات. حديث الفتية وفي أي زمن كانوا.                        |
|             | بيان أن الآية صريحة في الفرار بالدِّين وهجرة الأهل والأوطان والأموال خوفَ الفتنة. الكلام                             |
|             | على العزلة. إلقاء النوم على الفتية وبعثهم. الاختلاف في الحزبين. بيان أنهم كانوا شباباً                               |
| 411         | وأحداثاً حكم لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا واسطة. قول أهل اللغة في الفتوّة                                              |
|             | تفسير قوله تعالى: ﴿ورَبَطْنا على قلوبهم إذ قاموا ﴾ الآية. إيمان الفِثية بالله تعالى، وما حباهم                       |
|             | به من عزم وقوّة صبر. بيان أن الصوّفية تعلّقت في أفعالها بهذه الآية والرد عليهم. تنديد الفتيةُ                        |
| ۳۱۸         | بأهل عصرُهم في عبادتهم الأصنام تقليداً من غير حجة                                                                    |
| 419         | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ اعْتَرْلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبِدُونَ إِلَّا اللهُ ﴾ الآية                                  |
|             | تفسير قوله تعالى: ﴿وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ﴾ الآيات. بيان أن الله تعالى                                   |
|             | حفظ أصحاب الكهف عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان بهم، والتأذّي بحر أو برد.                                    |
|             | تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم. الكلام على كلبهم والاختلاف                                    |
|             | في اسمه، وهل كان كلباً حقيقة أم أحدهم. اقتناء الكلاب والقول فيه. من أحب أهل الخير                                    |
| ۳۲.         | نال من بركتهم. معنى الوصيد. بيان أنه لا يجسر أحد على الدنؤ من أصحاب الكهف                                            |
|             | تفسير قوله تعالى: ﴿وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ﴾ الآيات. بيان أن الله تعالى أيقظ                                   |
|             | أصحاب الكهف من نومهم على ما كانوا عليه من هيأتهم في ثيابهم وأحوالهم. بَعَثَ أصحاب                                    |
|             | الكهف أحدَهم ليأتي لهم بالطعام. فِي هذه البعثة دليل على الوكالة وصحتها، وهي جائزة في                                 |
|             | كل حق تجوز النيابة فيه. بيان أن الآية تضمنت جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهم، جواز                                  |
| ٥٢٣         | أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معاً                                                                                       |
|             | تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلَكُ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنْ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ ﴾ الآية. اختلاف أهل بلدة |
|             | الفتية في الحشر وبعث الأجساد من القبور. بيان أن إيقاظهم كان دليلاً على أن القيامة حق                                 |
|             | والبعث حق. الكلام على أنهم لما ماتوا ميئة الحق اختلف فيما يبني عليهم ليكون مَعْلَماً لهم.                            |
|             | النهي عن اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها. القول في تجصيص القبور                                  |
| ΥΥΫ́        | والكتابة عليها وارتفاعها والنهي عنه. الكلام على الدفن في التابوت واللُّخد                                            |
|             | تفسير قوله تعالى: ﴿سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ﴾ الآية. الكلام على عدة أصحاب الكهف                                    |
|             | والاختلاف فيه. كلام النحويين على واو العطف هنا. في الآية دليل على منع المسلمين من                                    |
| 777         | مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم                                                                                    |
|             | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً ﴾ الآيات. معاتبة النبيّ ﷺ على                                   |
|             | قوله للكفار: غداً أخبركم، ولم يقل إن شاء الله. الكلام على الاستثناء في هذه الآية. اختلف                              |
| 377         | في الذكر المأمور به                                                                                                  |
|             | تفسير قوله تعالى: ﴿ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين ﴾ الآيات. بيان مدة لبث أصحاب الكهف                                   |
| ۳۳٥         | في كهفهم. هل ماتوا، أو هم نيام وأجسادهم محفوظة                                                                       |
| <b>۲</b> ۳۸ | تفسير قوله تعالى: ﴿وَاتَلَ مَا أُوحِي إليك ﴾ الآية. تمام قصة أصحاب الكهف                                             |

|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَاضْبِرُ نَفْسُكُ مَعَ الذِّينَ يَدْعُونَ رَبِهُمَ﴾ الآية. ما اقترحه بعض المؤلفة |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | قلوبهم على رسول الله ﷺ من إبعاد فقراء المسلمين من مجلسه وتقريب صناديد أهل مكة.                       |
| 444 | نهيه عن إطاعتهم                                                                                      |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فلْيؤمن﴾ الآية. بيان أن هذا ليس بترخيص                   |
|     | وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد لمن غفل قلبه عن ذكر الله. بيان ما أعده الله                 |
| 137 | للظالمين من العذاب والهوان. معنى السُّرادِق                                                          |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿إِن الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع ﴾ الآيات. بيان ما أعده الله       |
| ٣٤٣ | للمؤمنين من النعيم والثواب. الكلام على لبس أهل الجنة                                                 |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وأَضرب لهم مَثَلاً رَجُلَيْن ﴾ الآيات. بيان أن هذا مثلٌ لمن يتعزز بالدنيا         |
|     | ويستنكف من مجالسة المؤمنين. الاختلاف في اسم هذين الرجلين وتعيينهما. قصة الرجلين                      |
| ٣٤٦ | وما كان من شأنهما. كلام النحاة في لفظ كلتا وكِلاً                                                    |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ﴾ الآيات. بيان أن هذا توبيخ                    |
|     | ووصية من الأخ المؤمن للكافر وردٌّ عليه. بيان أنه ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول: «مَا                |
|     | شاء الله لا قوّة إلا بالله». فضل «لا حول ولا قوّة إلا بالله». الكلام على المعنى اللغوي               |
| 201 | لمفردات هذه الآيات                                                                                   |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿واضرب لهم مَثَلَ الحياة الدنيا﴾ الآية. بيان أن الله تعالى شبه حالة الدنيا         |
| 202 | بالماء الذي ينزل من السماء فلا يستقر في موضع                                                         |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا ﴾ الآية. بيان أن ما كان من زينة الحياة           |
| ۳٥٨ | الدنيا فهو غرور يمرّ ولا يبقى. الكلام على معنى «الباقيات الصالحات»                                   |
| 771 | تفسير قوله تعالى: ﴿ويوم نسيّر الجبال﴾ الآية                                                          |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وعُرِضوا على ربك صَفًّا ﴾ الآية. بيان أن هذا خطاب لمنكري البعث.                   |
| 154 | كيفية العرض يوم القيامة                                                                              |
| 777 | تفسير قوله تعالى: ﴿وَوُضِع الكتاب فترى المجرمين﴾ الآية. الكلام على الآخرة                            |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ﴾ الآية. توبيخ الكفرة على اتخاذهم إبليس                  |
| ۳۲۳ | وذرّيته أولياء. الكلام على ذرّيته. بيان أسمائهم وأعمالهم                                             |

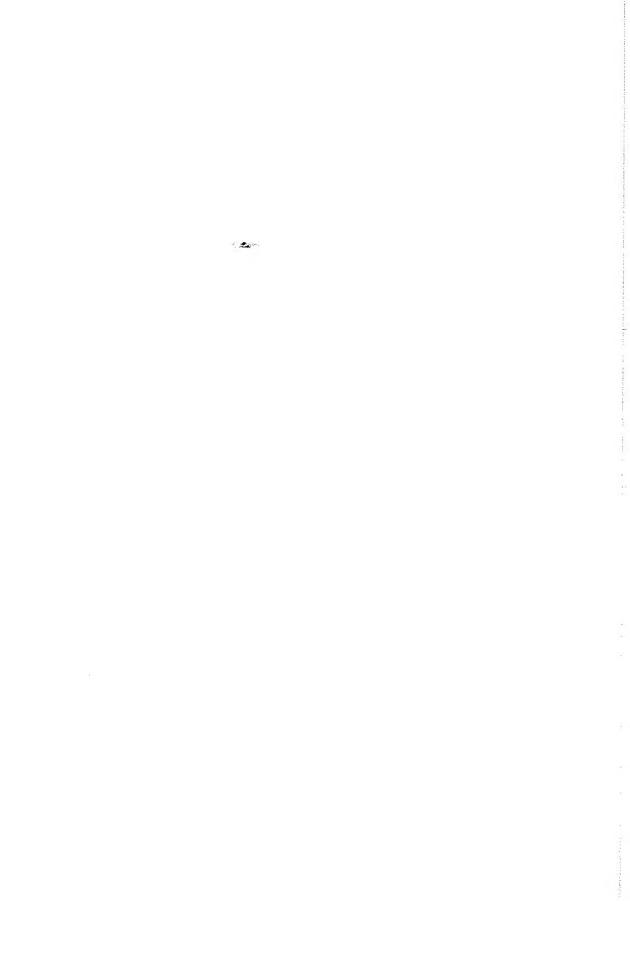